

# الأُسْئِلَة وَالْأَجْوِبَةِ الْكُصْوَلِيَّة

عَلَى الْعَقِيلَ الْوَلْسِطْينَا

تألین الفعت پر دلی عَلْمُ وَتِبَهِ عِنْبِهِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جنزاهم الله كلهم خيراً الله مل على عمد وآله وسلم

الطبعة الخامسة عشر ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

اهداءات ٢٠٠١ المغضور لم عبد العزيز السلمان السعودية

# ربشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

# الأُسْئِلَة وَالْأَجْوِبَةِ الْأَصُولِيَة

عَلَى لَهُ وَيُلِكُ الْوَاسِطِينَا

تأليف الفعت يوران عَنورَب مِ عَكَبُهُ لَا لَهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ المدتيس في عَنْ هُ إِنِي المُعَلِينَ الله عوة بالمُعَيَّاض سابقاً

وقف لله تعالى

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جيزاهم الله كلهم خيراً الله مل على محد وآله وسلم

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA (الهداء) مختبة الأسكندرية

رقم التسجيل ١٠٥٥٥

الطبعة الخامسة عشر ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

## وَقْفُ بِلْهِ تَعـُـالِيُ

بِالله يَا تَاظِراً رَفِيهِ وَمُنْتَفِعاً • مِنهُ سَلِ الله لَوُفِيقاً لِجَامِعِهِ وَقُلُ أَنِلُهُ إِللهَ الغَرْشِ مَغْفِرَةً • وَاقْبَلْ دُعَاهُ وَجَنَّبُ عَنْ مَوَافِعِهِ وَخُصَّ نُفْسَكَ مِنْ خَيْر دَعُوتَ بِهِ • وَمَنْ كَيْومُ بِمُا يَسْجَفِي لِطَابِعِهِ وَلَحَسَّ نُفْسَكَ مِنْ خَيْر دَعُوتَ بِهِ • وَمَنْ كَيْومُ بِمُا يَسْجَفِي لِطَابِعِهِ وَالمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعاً مَا بَدَا قَمَرُ • أَوْكُوكَ مُسْتَنِيْرُ مِن مَطَالِعِهِ



### بسالقالقالما

( مَنْ الْكِتَابُ وَقَفْ لله تعالى عَلَى طلبة العلم ) ( وغير هِ مِمَنْ يُرِيدُ الانتفاعُ به وَمَنْ اسْتَغْنَى ) ( عن الانتفاع به فلا يبعه بُلْ يَدْفعه إلى طالِب علم )

وقال آخر: أَخَا العِلْم لا تَعْجُلُ لِعَيْبِ مُصَنَّنِ وَلَـمَ تَتَكِيَّنَ ذَلَّـةً مِنْهُ ثُعْرُفُ فَكُم أَفْسَدَ الرَّاوِيُ كُلَامًا بِنَقْلِهِ وَكُمَّ حَرَّفَ المُنْقُولُ قَوْمٌ وصَنَّحَفُوا وَكُمْ نَاسِخِ أَضْعَى لِمُقْنَى مُفَسِيِّهُ وَجَـامَ بِشَيْءٍ لَـمْ يُرِدُهُ الْمُنتَّفُ وَكُمْ نَاسِخِ أَضْعَى لِمُقْنَى مُفَسِيِّهُ وَجَـامَ بِشَيْءٍ لَـمْ يُرِدُهُ الْمُنتَّفُ

#### وقف للمه تعالى

### بسلط لله الزمن الركيسيم

### خطية السكناب

أَحْمُدُ اللهُ تَعَالَى الذِي تُفَرَّدُ بِالْجُلَالِ ، والْعَظُمُةِ والكُبْرِيَاءِ والْجَمَالِ ، والْعَظُمُةِ والكُبْرِيَاءِ والْجَمَالِ ، والْتَقْصِنْيرَ عَنْ شَكْرٍ وَالْجَمَالِ ، وَأَشْهَا لَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَأَنْ هَكُمُ أَنَّ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ هُمُحُمُّداً كَابُدُهُ وَرُشُولُهُ . وَاللهُ وَأَنْ هُمُحُمُّداً كَابُدُهُ وَرُشُولُهُ .

وَبِعُدُ فَعِنْدُمَا كُنْتُ أَدُرِّسُ التَّلَامِيْدُ فِي السِّنِةِ الرَّابِعُةِ الشَّانُونِةِ فِي الْعَقْيَدَةِ الواسِطِيَّةِ طَلَبَ مِنْيُ بِعْضَ التَلَامِيْدُ أَنَّ لَهُمْ أَنْ لَهُمَا أَضِعُ لَهُمْ عَلَيْهَا أَسْلِلَةٌ وَأَجُوبَةٌ لِلْمُرَاجِعَة فَذَكَرِتَ لَهُمْ أَنْ لَهَا أَضَعُ لَهُمْ عَلَيْهَا تَعْلَيْقَاتِ وَفِيها كَفَايَةٌ تَامَّة ، فَلَمْ يُقْنَعُوا وَأَلَحُوا عَلَيْ فَكُورً عَلَيْها رَفَيَها كَفَايَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكُتِ وَأَلَحُوا عَلَيْ فَكُورً عَلَيْهِ مِن كُنْبُ التفسير ، وكُتب شيخ الاسسلام ، وابن القيم رمما يتعليقات دِينية، والطَّعَاوِية وشرحها ، والنونية وما عليها من تعليقات دِينية، والطَّعَاوية وشرحها ، والنونية وما عليها من تعليقات وشرحها ، والسَّفَارِينية وشرحها ، والنونية وما عليها من تعليق ، واللَّمْعَة وغيرها من كتب التوجيد وشَرُوح بعض تعليق ، واللَّمْعَة وغيرها ، ووضَعَتْ عليها أَسْتَفِلَةٌ وَجَمَعَتْ لَهُا مِن مَا فَيها أَسْتَفِلَةً وَجَمَعَتْ لَهُا مِن مَا فَيها أَسْتَفِلَةً وَجَمَعَتْ لَهُا مِن عَلِيها أَسْتَفِلَة وَجَمَعَتْ لَهُا مِن عَلَيها أَسْتَفِلَة وَجَمَعَتْ لَهُا مِن عَلَيها أَسْتَفِلَة وَجَمَعَتْ لَهُا مِن عَلَيها أَسْتَفِلَة وَجَمَعَتْ لَهُا مِن عَلَيْها أَسْتَفِلَة وَجَمَعَتْ لَهُا مِن عَلَيها أَسْتَفِلَة وَجَمَعَتْ لَهُا مِن كَتَا لَهُ الْمَا عِلْهَا أَسْتَفِلَهُ الْمَا عِلْهَا أَسْتَعْلِهُ الْعَلِيمَا أَسْتَالِهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَاقُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدَ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدِيرِ اللْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَالَاقُولُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَ

( الأُسْئِلَةُ والأجوبةُ الأُصوليةَ ، على العقيدةِ الواسطيةِ )

واللهُ المستولُ ، أَنُّ يَجْعَلُ عُمُلُنَا خَالِصًا لِوُجُهِهِ الكُرِيمِ إِنهِ القَادِرُ عَلَى ذَلكَ ، وُصَلَى اللهُ على مُخَمَّدٍ وآله وُسُلَم ،

عبد المزيز الحمد السامان المدرس في المعهد العلمي بالرياض • -- سابقاً

مَن أَرَادُ طِبَاعِتُهُ ابْتِغَاءُ وَجُهِ اللّهِ لا يُرِيد به عرضاً مِن الدنيا فقد أَذِنَ لَهُ وَجُزَى اللّهُ خيراً مَنْ طَبَعُهُ وَقَفاً أَوْ أَعَانَ عَلَى الدنيا فقد أَذِنَ لَهُ وَجُزَى اللّهُ خيراً مَنْ طَبَعُهُ وَقَفاً أَوْ أَعَانَ عَلَى طَبْعِهِ أَوْ تَسَبَّبُ لِطَبْعِهِ وَتُوزِيْعِهِ عَلَى إِخُوانِهِ مِن المسلمين فَقَدُ طُهُ وَرُدَ عَنْهُ صَلَى اللّهُ عليه وسُلّم أَنّهُ قال : « مَنْ دَلَ عَلَى خَيرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجُرُ فَاعِلْهِ » رواه مسلم .

وُورُدُ عَنْهُ صلى اللهُ عليه وسلم أنّه قال « إِنَّ اللهُ يَدْخِلُ بالسَّهُم الوَّاحِدِ ثلاثة نَفْرِ الجنة : صَانِعه يَحْتُسُبُ فِي صَنْعَتِهُ النَّهُمْ والرَّامِي بِهِ ، وَمُنْبِلُهُ » العديثُ رواه أبو داود ·

وُوَرُدُ عنه صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : « إِذَا مَاتَ الانسانُ انْقَطَعُ عَمُلُهُ إِلاَّ مِنْ ثُلَاثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَغُعُ الانسانُ انْقَطعُ عَمُلُهُ إِلاَّ مِنْ ثُلاثِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَغُعُ بِهِ أَوْ وَلَهٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ إِنَّ العديثُ رواه مُسْئِلُم .

#### وقف للمه تعالى

#### سالقالقال

مؤلف المقيسدة

مُو شيخُ الاسلام ، ومُفْتِي الأَنَام ، المُجْتَهِدُ في الأحكام ، القَّرِ الدِينِ أَبِي العُبَاسِ أَحمَدُ بِنَّ عبدِ الحَلِيم بِن عبد السلام ابن تيمية الحراني وكد \_ رحمة الله \_ بعران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة ٦٦٦ه ، وقدم به والدَّهُ و بأخريه عند استثيلاء التَّتَارِ على البلاد إلى دمشق سنة ١٦٥ه ، فأحَدُ الفِقَةُ والأَصُولُ عن والده ، وسبع عن خُلق كِثير مِنْهُمُ الشيخُ شَمْسُ الدِيْنِ ، والشيخُ زَيْنُ الدِيْنِ بنُ المُنْجَا ، والمجدُ بنُ عَمَد القوي ، وعني بالعديث عسكاكر ، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ، وعني بالعديث وسمع الكتب الستة ، والمُعْنَدُ ، وأقبل على تفسير القرآن في من العلام ، وغير ذلك مِن العلام ، وتأهل بلتدريس وله دُون العشرين سئة ، وتفكيم أصول الفقة ، والفرائض ، وغير ذلك مِن في علم الحديث وحِفْظِهُ حتى قالُوا : إن كُلُّ حديث لا يعرفه ابن في علم الحديث وحِفْظِهُ حتى قالُوا : إن كُلُّ حديث لا يعرفه ابن في علم الحديث وحِفْظِهُ حتى قالُوا : إن كُلُّ حديث لا يعرفه ابن في علم المنتوعة كُلهُ الفتاوي المُفْسَلة وكُلُّ المُسَائِلُ الْمُضِلة وَكُلُّ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُّ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُّ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُّ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُولَ المُسَائِلُ المُعْضِلة وَكُلُولُ المُعْرِلِي المُسْتَلِقِي المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولَ المُسْلُلُ المُعْرِلِي المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْلَقِيلُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلِقُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْتَلُكُ المُسْتَلُسُولُ المُسْتَلِقُ المُسْتَلُسُلُولُ المُسْتَلُولُ المُسْ

- (١) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٠
  - (٢) الفتاوي ٠
- (٣) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠
  - (٤) نظرية العقب د ٠
  - (٥) الصارم المسلول ٠
  - (٦) الرد على المنطقين ٠
  - (٧) العقيدة الواسطية ٠
    - (٨) كتاب الإيمان ٠

(٩) النُّوسَلُ والوُسئيلُ

رب الفَتُوى الحَمُوكَيَّة ، وله غيرها مِن ذلك مافي المجموعة الكُبُرى مِن الرَّسَائِل · الكُبُرى مِن الرَّسَائِل ·

وكان \_ رحمه الله \_ لا يبالي في مقال الحق ، يصدع به للقريب والبعيد يأمر بالمعروف العسدة والصديق ، وكان بعيدا عن المداهنة والمصانعة في أمور الدين لا تأخذه في الله لومة لائم ، وكان \_ رحمه الله \_ يُنقُدُ مَنْ رُآه ﴿ وَإِرَجًا عَنَ طُرِيْقِ

ويقال إن الشيخ \_ رحمه الله \_ استدل على مقاله ورأيه بأشياء اجتهادية فغارضه أبو كيّان بأقوال سيبكويه فغضب الشيخ وأغلظ القول وقال إن سيبكويه ليش رسّوولا للنحبو والعربية حتى يُقبل قوله بلا حَجّة ولا بَرْهَان ، ويُلزم الناس الإخذ يكل ما قاله ، وقبال ان سيبويه أخطأ في الكتاب في المائين مؤضعًا ما تفهمها أنت، فكان ذلك سبب مقاطعته اياه وعاد ذامًا له واقعًا في دينه وعقيدته وذاكراً له بكل سوء وعاد ذامًا له واقعًا في دينه وعقيد ته وذاكراً له بكل سوء و

فَبُعُدًا لِلْهُوى والْحِسَدِ والكِبْر · وَكِرَى لَهُ لَ رَحِمهُ اللهُ مِحْنَ كَثِيرَةٍ مَنَهَا مَحْنَة بَسَبَبِ تَالِيْفِهِ الْحَبُويَة ، وَجَرى لَهُ بِسَبَبِ فَلَيْفِهِ الْحَبُويَة ، وَجَرى لَهُ بِسَبَبِ فَلَيْفِهِ الْحَبُويَة ، وَقَعَ الكَلامُ فِي شَيْدَ الرِّحْلِ اللهِ مَنْ عَلَما وَلَا تَبَكْر مِنْ عَلَما وَمَالِحِينَ وَالْأَنْبِيعَ لَهُ اللهِ مِنْ عَلَما وَمَانِهِ ، وَكَانَ الله لِهُ مَا حَصَلَ مِنْ عَلَما وَمَانِهِ ، وَكَانَ الله لِهُ مَا حَصَلَ مِنْ عَلَما وَمَانِهِ ، وَكَانَ مَنْشُلُ ذَلِكَ الْحَسِدُ واللهُ وَ فَحَبِسَ بِأَمْنَ مِنْ السَّلُطَانَ بَقَلْعَة وَمُنْ وَلَاثَةً أَشْهُر ، وَلَمَا صَادَ وَلَهُ وَلَاثَةً أَشْهُر ، وَلَمَا صَادَ وَلَهُ وَلَاثَةً أَشْهُر ، وَلَمَا صَادَ وَلَكُ وَلَاثَةً أَشْهُر ، وَلَمَا صَادَ وَلَكُ فَلَاثَةً أَشْهُر ، وَلَمَا صَادَ وَلَيْ وَلَاثَةً أَشْهُر ، وَلَمَا صَادَ وَلَكُ فِي اللّهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاثَةً وَلَمُ اللهُ وَلَاثَةً وَلَاثُهُ وَلَاثُهُ وَلَاثُهُ وَلَاثُهُ وَلَاثُونَ وَلَا اللهُ مَالَمُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا عَدَلُ عَنْدِي مُعْلَى مَنْ عَلَمُ اللهُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَنْ عَلَيْكُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا وَكُولُ فِي مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ عَلَى مَا تُسَلِيكُوا الْنَهُ مِنْ مَالِكُولُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

وقال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط ، مم ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية ومم وما كان فيه من الحبس والتهديد والارجاف ، وهسك مع ذلك اطيب الناس عيشًا ، وأشر حهم صدراً ، وأقواهم قلباً ، وأسرهم فلسبًا تلوح نفيرة النعيم على وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا الطنون ، وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن وساء بنا الطنون ، وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن

#### وقف للـــه تعالى

ئُرُاهُ ونَسْهُمَ كَلاَمُهُ فَيِذْهُبُ ذَلَكُ كُلُهُ فَيِنْقَلِبُ انْشِرَاحًا وَقُــُوَّةً ويُقَيْنًا وُظُمَّانِينَةً مُ أَهِ •

ُ فَسَنْجُانُ مَنَ أَشْهَدُ عِبَادُهُ جَنَّتُهُ قَبْلُ لِقَسَائِهِ ، وَفَتُحَ لَهُمُّ أَبُوابِهَا فِي دَارِ العَمَلِ فَآتَاهُم مِن رُوْجِهَا ونَسِيْمِهَا ، وطِيْبِهِسَا مَا اسْتَقَوْرُغُ قُواهُمَ لِطَلِبِهَا والمُسَابِقَةِ لِلِيْهَا .

وكان الشيخ \_ رحمه الله \_ في هَذِه المدة مُكباً على التّلاوة، والعبَادُة ، والتّهُجُـ ب حَتَى أَتَاهُ اليقينُ ، وذلك في ٧٢٨ ه ، فرحمة الله عليه وَجزاه الله خيرًا .

هذا ، وأُسّال الله الحي القيوم العلى العظيم القوى العزيز العليم الكريم الخكالي البارى المصور العليم الحكيم البرك المرحيم الوكي الحميد الفعك الباري الملك الرحيم الولي الحميد الفعك الهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤف القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤف المبدى المعيد الخبيد الغبير القدير القريب المجيب أن يُسر ليدين المبدى المعيد المسلام من يقوم بنصره ، وينزيل ما حكث في البلاد الاسلامية من البدع والضلالات ، والمنكرات التي عمت وطمت وأفسدت من البدع والضلالات ، والمنكرات التي عمت وطمت وأفسدت عند العقائد والأخلاق ، وشب عليها الصغير ، وصارت عادات عند كثير من الناس لا تستنكر ، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،

## بسَدِاللَّمْنِ الرَّحِيدِ ١ \_ التَّعُرِيْفُ بِعُلِم العَقَالِ الْمُعَالِدِ

س ١ ـ ما الراد مِن دُدْسِ العَقَائِدِ؟

ج معرفة الله بانبات ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله وسلم من من صفات الكمال ، ونعوت الجلال وتنوي الله عليه وسلم من صفات الكمال ، ونعوت الجلال وتنزيم من عن كل عيب ونقص ، وعن مشابه من المجلوقين ، وتفريم هذا الأصل العظيم ، وتقريره والتنبية على أصبول العقائد كله من الكتاب والسنة والعقل ، والفطرة ، وتقرير توحيد العبادة ، وعبودية الله ، ومحبت والفطرة ، والانابة اليه ، ودفع ما يعارض هذه الأصول ، والرد وحدم المبتدعين المعارض منه والمؤون ، والرد على المبتدعين المعارض منه والمؤون ، والرد على المبتدعين المعارض منه والمؤون ، والرد وحالا ، ودعوة ، وأن يصير العامن ، والتصب يق بالأحكام وحالا ، ودعوة ، وأن يصير الإيمان ، والتصب يق بالأحكام الشرعية متفناً محكماً لا تُزان له شبه المنه المنطلين .

س ٢ ـ ما الراد بمُدْهُبِ السَّلْفِ ؟

ج - المراد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام - رضوان الله عليهم اجمعين - واغيسان التابعين لهم بالحسان ، وأتباعهم وأثمة الدين مئن شهد له بالإمامة ، وعرف عظم شأنه في الدين ، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي بيدعة أو شهر بقلب غير مرضي مثل الخوارج ، والرافضة ، والقدرية ، والمراج ، والرافضة ، والقدرية ، والمراج ، والرافضة ، والقدرية ،

والجهمية ، والمعتزلة ، والكرامية ، ونحوهم ، ومذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور ، وأهله هم الفرقة الناجية ، والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة ، ولكل كرامة راجية من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وسلامة الصدر والايمان بالقصدر والتسليم لمساجات به النصوص من الكتاب والسنة ،

َسِ ٣ ـ مَا وُجْهِ خُطَارِ مِن قَالَ : إِنَّ طُرِيقَـةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ ، وَطَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ ، وَطَرِيقَةَ الْخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَحْكُم ، وما مُضَّمُونُ مُقَالَتِهِ هِذِهِ وَبِمُ يُرَدُّ عَلَيْهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ ؟ عَلَيْهُ وَعَلَمُ ؟

ج \_ إنها أتوا من حَيْثُ ظَنُواْ أَنَّ طُرِيْقَةُ السَّلْفِ هِي مُجَرِّدُ الايمانِ بِالْفَاظِ القُرَآنِ والحَدِيثِ مِنْ غيرِ فَقَهِ لِذَلِكَ بَمُنزِلَةِ الأَمْنِينَ الذَيْنَ قَالِ اللهُ فِيهم « وَمِنهُمُ أَمْيُونَ لا يُعْلَمُونَ الْكَتَابُ الأَمْنِينَ الذَيْنَ قَالِ اللهُ فِيهم « وَمِنهُمُ أَمْيُونَ لا يُعْلَمُونَ الْكَتَابُ الا أَمَانِينَ » وَأَن طُرِيقَة الخلفِ هِي اسْتِخراجُ مُعَانِي النَّصُوصِ المعروفة عن حَقَائِها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ، فهذا الظن الفاسِد أَوْجَب تلك المقالاتِ التِّي مُضْمُونَها نَبُذُ الاسْلامِ وَرَاءُ الظَّهْرِ ، وَقَدَدُ كَذَبُوا عَلَى طَرِيقَتِ السَّلْفِ ، وَقَدْ الخَلْفِ فَجُمُعُوا بَيْنَ الجَهْلِ بِطَوْيِقِةَ السَّلْفِ فِي وَيُرَدُ عَلَيْهُمْ مِن وُبُونَ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصَيُّويَ بُسِ طَرِيقَةَ الخَلْفِ ، وَبُينَ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصَيُّويَابُ طَرِيقة الْخُلْفِ ، وَبُينَ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ بِتَصَيُّويَا فِي الْحَلْفِ ، وَبُينَ الْجَهْلِ وَالْضَلَالُ بِتَصَيْوِيَابُ طَيْوِ الْحَلْفِ ، وَبُونَ الْجَهْلِ وَالْصَلَالُ بِتَصَيْوِيَابُ طَلْفِي وَلَائِقَابُ وَالْعَلَى الْعَلْفِ الْعَلَالُ الْحَلْمُ اللَّولِ اللَّاسِلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْحَدَى الْعَلْمُ الْتَعْلَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلْقَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْ

أُولًا ١ ـ ظُهُورُ كِهَالَةِ قُولِ الخُلْفِ وَضَلَالُهُ عِنْدُ تُدَبَّرُهِ وقولَ الْوَاقِفِ عَلَى اللهِ أَمْسُرُهُمْ ، قالِ الْوَاقِفِ عَلَى اللهِ أَمْسُرُهُمْ ، قالِ الشَّهُرُ سَّنَانِي فِي أُولَ كِتَابِهِ لَمَا قَالُ : قَدْ أَشْلَارَ إِلَى مَنْ إِشْسَارُتُهُ عَلَى الشَّالُ إِلَى مَنْ إِشْسَارُتُهُ عَلَى الْمُسَارُ اللهِ عَلَى الْمُسَارُ اللهُ عَلَى الْمُسَارُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُسَارُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ السَّنَسُمُنَ ذَا وَرُمْ وَنَفَخَ فِي غَيْرِ ضَرَم ، عَلَى ذَوْ يَ الْعَقُولِ وَلَعَلَّهُ اسْتَسْمَنَ ذَا وَرُمْ وَنَفَخَ فِي غَيْرِ ضَرَم ،

القَيْرُ سُتَانِيْ الْمُدُّ الْمُعَامِدُ كُلَّهُمَا وَسُكُرْثُ طُونِي بَينَ تِلْكَ العَوالِمِ وَسُكُرْثُ طُونِي بَينَ تِلْكَ العَوالِمِ فَلَمْ أَدُ إِلاَ وَاضِعْتَا كَفِّ حَائِرِي بَينَ تِلْكَ العَوالِمِ عَلَى ذَقْنِ أَوْ قَارِعَتَا سِنَ نَادِمِ عَلَى ذَقْنِ أَوْ قَارِعَتَا سِنَ نَادِمِ تَخُاوُرْتَ حُدَّ الْأَكْثُرِينَ إِلَى العَلاَ وَخُورُتِهِ : وَسُكَوْرَتُ مُلَا لَيْسَ يُدُرِكُ قَعْرُهَا وَخُورُتِهِ وَسُكَوْرَ يُعَرُّهَا وَسُكَسَّبُقْتُهُم فِي المُعَاوِرِ وَسُكَبِّمَ المُعَاوِرِ وَسُكَوْرَ مُنَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي العَلَى العَجَارُونِ وَلَيْ العَجَارُونِ وَلَيْ العَجَارُ وَلَيْ فَي قَسِيمِ المُعَاوِرِ وَلَيْ الْمُعَلِي وَلَيْ الْمُعَلِي وَلَيْ الْمُعَلِي وَلَيْ العَجَارُونِ وَلَا اللّهُ فُو اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي العَلَى الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ

نهاية إقد أرام العقول عقسال بهاية إقد كرام وأكثرة سُعي العسالين ضسلال وأكثرة سُعي العسالين ضسلال وأكثرة سُعي العسالين ضسلال وأدواحنا في وحشة من جُسُومِنا وعساية دُنيكانا أذى ووبال وخساية ولم نستفيد من بعثنا طول عمرنا ولم نستفيد من بعثنا طول عمرنا وقال وقال وقال في آخِر حَيَاتِهِ

لُمْرِيَ وَمَا أَدْرِي وَقَدْ أَذُنُ البِلَي ﴿ رَهُ ﴿ رَبُّ لَكُونُ الْبِلَى ﴿ رَهُ ﴿ كَالِمِ الْعُلْمِ الْمُ

وَأَيْنَ مَحَلُّ الرُّوْجِ عِنْدَ خُرُوْجِهُم مِنَ الْهَيْكُلِّ المُنْحَلِّ والجَسَدِ الْبَالِيْ

٢ ــ وقُولُ الآخُرِ : لَقُدُّ خَضْتُ البَحْرُ الْخِضُمُّ وَتُركَّتُ أَحُــُلُ الْمِضُمُّ وَتُركَتُ أَحُــُلُ الاسلامِ وعُلُومُهُمُ وخُضْتُ في الذي نَهــُونِي عنه ، والآنُ إنْ لم يَتَدَارُكْنِي رُبِي بِرُحْمَتِهِ فَالْوَيْلُ لِفُلَانٍ وَهَا أَنَا أَمُونُتُ عَلَى عَقِيْدُةِ · ويَقُولُ الآخُومُ: أَكُّثُرُ الناسِ شكًّا عندُ المــوتِ أَصْحابٌ الكلام •

الأَمْرُ لا يُوْجَدُ عندُهُم مِن حقيقة العِلْمُ بِاللّهِ وَخَالِصُ المعرفة خَبْرُ اللّهِ وَخَالِصُ المعرفة خَبْرُ ولا وَقُولُ اللّهِ وَخَالُصُ المعرفة خَبْرُ ولا وَقُولُوا مِن ذلك عَلَى عَيْنِ ولا أَثَرُ وَ اللّهِ وَخَالُصُ وَاللّهِ وَخَالُصُ المعرفة خَبْرُ ولا وَقُولُ اللّهِ وَخَالُصُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَخَالُصُ المعرفة خَبْرُ ولا وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّا أَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّا مِنْ فَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

٤ - يَسْنَعُحِيْلُ أَنْ يُكُونُ أُولَنَكُ الْحَيَارِي الْعُهُ وَكُونَ أَعْلَمُ بالله وأسْمَا ثِهِ وَصِفاتِهِ وَأَكْتُكُم فِي بَابِ ذَاتِهِ وَآيَاتِهِ مِنَ السُّنَا بِقِينَ الأَوْلَانُ مِن الْمُهَاجِرِيَّنَ وَالْأَنْصَارِ وَالذَينَ اتَّبَعُوهُمُ بَالْجِسُنَانِ مِنْ وَرُثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَخُلْفَاءِ الرَّسُلِ وأعلامِ الهَدى •

س ٤ \_ لِلْاذَا بِدَأُ الْصَيْفُونُ بِالْبُسُمِلَةِ فِي كُتُبِهِم ؟

س ٤ - بادا بدا المصنفون بالبسمام في ميبهم، من الله الله الكتاب المكتاب وسلم ، واقتيب كا أمر دي بال لا يبكا والمتفالا لقوله صلى الله عليه وسلم : « كل أمر دي بال لا يبكا فيه بيسم الله الرحيل الرحيم ، والباء للاستعانة وهي متفلقة بمحدوف والتقدير: أبتدى باشم الله المعبود المستحت لافراده بالعبادة لما أتضف به من صفات الألوهية وهي صفات الألوهية وهي صفات الألوهية وهي صفات الألوهية وهي من صفات الألوهية وهي مناق المكال ، و « الرحين الرحيم » إسمان دالان على أنه تعالى دُوْ رحم المناب المعبود المناب المعبود على المناب المعنى ، وهما من أبنية المبالغة لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، والمرحم المناب المعبود الرحيم ، والمرحم المناب على المناب المعبود المناب فَيُوْصِفِي بِهِ غَيْرُهُ وَيَدُلُ عَلَى رَبُعِلَقِهَا ۚ بِالْمُوحُوْمِ فَيَقَالُ فَلاَنَ رُحِيمٌ ۖ وَٱلرَّحْمُةُ مُوسَفَةً مِن صِفَارِتِهِ فَيُؤَّخَذُ مِن ٱلبِّسُمُلَةِ فَوَائِدٌ :

١ \_ صِفَةُ الأَلُومَيَةِ . ٢ \_ اثْبَاتُ صِفَةُ الرَّحْمَةِ . ١, ٣ \_ تَضَتَّمَنْتُ إِثْبَاتُ الرِسَالَةِ ، والمَأْخَذُ مِن لَفْظِ الْجَلَالَةِ لِأَنْدَالْمَالُوْهُ المُعَبُّودُ ولَا طَرِيقُ إِلَى عِبَادُتِهِ إِلاَّ مِن طَرِيقِ الرِسَالَةِ،

وكذلك مِن اسْمِ الرَّحْمِن لِأَنْ رَحْمَتُهُ تَمْنَعُ مِن إِمْمَالُ عِبَادِهِ وَتُرْكِهِم سُندَى • رَبُرُ مِنْ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَارُ الْمُرَادُ عَلَى مَنَ أَنكُرُ الرَّحْمَةُ أَوْ أَوْلُهَا بِتَأْوِيْلُ بِاطْلِ • مِنْ أَنكُر الرَّحْمَةُ أَوْ أَوْلُهَا بِتَأُويْلُ بِاطْلِ •

رُ سُ ه مِ مَا مُرادُ الْوُلَّفِ بِتُصْنِيفِ هَذِهِ الْعَقْيْدُةِ وَمَا سُبُبُ تَالَيْفِهَا ؟ وَلِمَا شُكِيْتُ الْعُمْدُ » لُغَة " وَمَا مُعْنَى « الْعُمْدُ » لُغَة " وَمَا مُعْنَى « الْعُمْدُ » لُغَة " وَمَا مُعْنَى « الْعُمْدُ » لُغَة "

ج - مُرادُهُ بَيَانَ عَقَيْدَةِ أَهُلِ السَّنَّةِ فِي تَوْحِيْدِ الْأَسْسُاءَ وَالطِّنْفَاتِ ، وَمَا جَاءُ بِالكِتَابِ ، وَأَجْمُعُ عَلَيْهِ سَكُفُ الْأَمْسُةِ مِنَ الْعَقِيدةِ السَّلْفُ الْأَمْسُةِ مِنَ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

المُصُنِّفُ ذَكُر فِيهُا أَنَّ أَمُـل السنة وسط بن ودين ، ردن المصلف دار فيها أن اهما السنه وسلط بين فرق الضلال والزّيم من هذه الأمّة كاو « الحمد » لغية الثّناء بالضفات الجميلة والأفعال الحسنة ، وعُرْفاً فعل ينبيء عن تعظيم المنعم على الحامد ، وغيره ، وقيل : إن « الحمد » ذِكْنُ صفات المعمود مع حبّه و تعظيمه واجلاليه فإن تجرّد عن ذلك فهو مدّ فيكون الفرق بينهما وأضع .

ــ مَنْ هُوَ الرَّسَوْلُ ومُنْ هِوَ النِّبِ

ج \_ « الرسول » لُغَة : مَن بُعِثُ برسالة ، واصْطلاحًا ، الْسُلاحًا ، واصْطلاحًا ، الْسُلاحُ ، واصْطلاحًا ، والْسُلاحُ ، والْسُلاحُ ، والْسُلاحُ ، والْسُلاحُ ، والْسُلاحُ ، والْسُلاحُ ، والْسُلَانُ وَكُرُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ كُلُ وَلَمْ عُكُس ، وَلَمْ عُلُولُ أَنْ اللّهُ وَلَمْ عُلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ج \_ « الهُدَى » لُغَةً : الدَّلَالَةُ ، والبِّيانَ ، وهُو / يَنْقَسِمُ إِلَى

رقسمين : هُدى دُلالة و الله و الذي يَقْدِرُ عَلَيْهِ الرَّسُلُ وَاللهُ وَاللهُ الرَّسُلُ اللهُ اللهُ الرَّسُلُ وَاللهُ مَا اللهُ ال

اللهُ مُخْتَصُ بِمِنُ يَشَاءُ اللهُ هِدَايَتُهُ . س ٨ ـ ما دُلِلُ كُل قِسْم مِن أَفْسُام الهِدايَة آر و رب

وكليل القسم الثاني وهو الذي لا يقدر عليه إلا الله قوله تعالى « إنك لا تهدي مَنْ أَحْبُبْتُ ولكن الله يَهْدِي مَنْ بَشَاء » ·

س ﴾ \_ ما الراد بالهدى المذَّكُورُ في قُولُهِ تَعَالَ « هُوُ الَّذِي كُرْسُلُ رُسُولُهُ عَالَ « هُوُ الَّذِي كُرْسُلُ رُسُولُهُ بِالهُدُى » الآية ؟

جر المُرَادُ مَا كِنَاء به إلنبي صلى الله عليه وسلم مِن الإخْبَارُاتِ الصَّادِقة ، وَالإِيْمَانِ الصَّحِيْج ، والعِسلمِ النافع ، والعُسلِ الصَّكَ العَمَ الصَّكَ العَمَ المَّكَ العَمَ المَّكَ العَمَ المَّكَ العَمَ المَّكَ العَمَ المَّكَ العَمَ المَّكَ المَّكَ العَمْ المَّكَ العَمْ المَّكَ العَمْ المَّكَ العَمْ المَّكَ العَمْ المَّكَ المَّالِمُ المَّلِي المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلْمِ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ الْمُعِلَمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المُعْلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْ

س ١٠ ـ ما المُرادُ ب « دِيْنِ الحَق »؟ وما مَعْنَى قوله تعالى « لِيْظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ » ؟ وما الذي يُنْحُصِرُ به الصلاح ؟

ج \_ أَلْرُادُ دِيْنَ الاسْكِامِ وَاصَافَتُهُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ إِصَافَةَ الْمُوصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ ، أَيُّ الدِّيْنُ الْحَقِّ فَجُمُنِّمِ مَا شَرَعَكُ وَمِنَ الْحَقَ فَجُمُنِّمِ مَا شَرَعَكُ وَمِنَ الْحَكَامِ حَقَّ وَصِدْقَ وَمَعْنَى قُولِهِ : « لِيَظْهَرُهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ » أَيْ لِيعَلَّمُ وَالْبُرُ هُكِانَ ، و « أَلُّ » في أَيْ لِيعَلَّمُ وَالْجُنِّةِ وَالْبُرُ هُكَانَ ، و « أَلُّ » في الدِّينَ لِلْجَنِسِ قَيَدْخُلُ فِيهُ كُلُّ دِيْنِ بَاطِلِ وَهُمُ وَمَا عَكَدُا دِيْنِ اللّهَ الاسلامُ وَالْحَلَمُ وَالْمَالِمُ وَهُولَةً وَالْمَالِمُ وَهُولِيَ وَالْمَالِمُ وَهُولِينَ وَلَائِمُ وَالْحَلَمُ وَالْحَلَمُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِ وَهُولِيمُ وَالْمَلْوَانِ وَهُولِيمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَهُولِيمُ وَالْمَالِمُ وَهُولِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُرَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَهُمُ وَالْمُولِ وَهُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَهُولِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

والصلاح مُنْحُصِرٌ في نوعين في العِلْم النّافِم والعَمَل الصَّالِح وقد بعن الله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وحسو الهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدًا، الهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي بالله شهيدًا، فالعَلْمُ النافِحُ مَو الله مَ الله مَ العِلْمُ النّافِحُ مَن عِلْمِ الله ، والعَمَلُ الصَّالِحُ مَو العَمَلُ الله ، مَذَا النّافِحُ مَن عِلْمِ الله ، والعَمَلُ الصَّالِحُ مَو العَمَلُ الله ، مَذَا الله ، مَذَا الله ، مَذَا الله ، مَذَا الله ، وَهَذَا طَاعَتُهُ فِيما أَمَرُ وَضِيتُ الله الله ، وَهَذَا طَاعَتُهُ فِيما أَمَرُ وَضِيتُ الله الله الله الله بلا عِلْم ، وضِدُ الثاني أن يُشركُ الله والله مَا لَمْ يَنْزِلٌ بِهِ سَلَطانًا ، والأوَّلُ أَشْرُفَ فَكُلُّ مُؤْمِنِ مُسَلِمُ وَلَيْسَ كُلُّ مُشْلِم وَلَيْسَ كُلُّ مُشْلِم وَلَيْسَ كُلُّ مُشْلِم وَلَيْسَ

س ١١ ـ بأي شَيْء تَكُونُ مُعْرِفَةُ الانْسَانِ لِدِينِهِ ؟ ج ـ تَكُونُ بِمُعْرِفَة أَرْكَانِهِ الثَّلاثَة اللَّذِكُورَةِفِي حَدِيْتِجبٌّ المِشهور وهي : الاسكام ﴿، والايمانُ ﴿، والاحسانُ ، وَقَدُ 'بُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم بَيَانًا وَاضِعًا شَافِيًا كَافِياً ﴿

س ١٢ ـ ما مُعنى قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَكُفَى بِاللّهِ شَهْدِكَ » ؟ جَ لَلْعُنْى وَكُفَى بِاللّهِ شَهْدِكَ » ؟ جَ لَلْعُنْى وَكُفَى بِشُهَادُتِهِ سُنْحَانُه إِثْبَاتًا لِصِدَّقِهُ ، وَكُفَى اللّهِ شُهِيْدُ إِنْ الصِدَّقِهُ وَاطَلَاعِهِ عَلَى أَمْرُ مُخَمَّد صِلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذْ لُو كُانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهِ كَفَادُ إِذْ لُو كُانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهِ كَفَادُ إِذْ لُو كُانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذْ لُو كَانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهِ عَلْهُ إِذْ لُو كَانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذْ لُو كَانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِذْ لُو كَانَ مُفْتَرُ يَا لَعَاجِلَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

كَا خُذِكًا مِنَهُ بِالْيُمِينِ ثُمُ لَقُطُعُنَا مِنهُ الْوَتِينِ » •

س ١٣ - بأي شيء تكون شهادته سبعانه وتعالى ؟
ج - بقوله وفعله ونفره وتأييد ، ومن اسمانه تعالى « الشهيد » ومعناه الذي لا يغيب عنب شيء ، وهو مرادف للرقيب سببعانه ، مطلع على كل شيء ، مشاهد له ، عليه بجميع المعلومات الخفية والجلية سميع كل الاصوات ، مبصر ولجميع المبضرات ، قال ابن القيم وجمه الله :

وُهُو الرَّقِيْبُ عَلَى الخُواطِرِ واللَّوْا نَى شَهَادُةِ أَنْ لَا بِاللهُ إِلاَّ اللهُ ؟ مُعْبُودُ بَخِقَ إِلاَّ اللهُ ، وأَرْكَانِهَا إِثْنَانِ نَفْيُ ج \_ معناها لا معبود بعق ولا الله ، وار عالم والتي الله والمراقة والمعبود المعبود الله والاثبات ( لا إله ) أي نافيت كما جميع ما يُعْبَدُ مِن دُوْنِ الله والاثبات قوله ( الآ الله ) أي مُثبتاً العِبَادَة لله وحده لا شريك له في عِبادتِهِ كَمَا أَنَّهُ ليسَ له شريك في مُلْكِهِ إِلهُ إِلاُّ اللَّهُ ، وما هِي ، وما النِّي ينافيه المَّهُ وَطَهَا سَبُعَةً فَأُولُهَا : العِلْمُ المَنَافِي لَلْجَهَّلِ ، والثَّانِي : ع شُرُوطُها سَبُعَةً فَأُولُها : العِلْمُ المُنَافِي لِلشَّرُكَ ، واليَّالِثِينَ المُنَافِي لِلشَّرُكَ ، والخَامِسُ : المُحَبَّةُ المُنَافِيلَةُ ، والخَامِسُ : المُحَبَّةُ المُنَافِيلَةُ لِلْإِمْتِنَاعِ ، والخَامِسُ : المُحَبَّةُ المُنَافِيلَةُ لِلْإِمْتِنَاعِ ، والسَّابِعُ : لِلْمِتَنَاعِ ، والسَّابِعُ : المُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللْفِي اللللللْفُ اللللللْفُلُولُ الللللللْفُلُولُ اللللللللْفُلُولُ الللللَّةُ الللللْفُلُولُ الللللللْفُلُولُ اللللللْفُلُولُ الللللللْفُ الللللللللْفُلُولُ الللللللْفُلُولُ الللللللْفُلُولُ اللللللْفُ اللللْفُلُولُ اللللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ اللللللْفُلُولُ الل لَضِيَّدُهُمْ ، والسّادِس ، ، وَلَكُوْ الْمُنَافِي للرَّدِ ، قال بُغُضُهُ الْفُبُولُ الْمُنَافِي للرَّدِ ، قال بُغُضُهُ إِللَّهُ وَاخْلاصُ وَصِدْةً مِعْلَمُ يُقِينُ وَاخْلاصُ وَصِدْةً مُعْسَاةً مُعْسَاةً المُعْسَاةِ الْمُعْسَاةِ الْمُعْسَاقِةِ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِيقُ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِيقُ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِةُ الْمُعْسَاقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْسَاقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ بروانقيار والقبول لهك س ١٦ \_ هُلْ يُكْتِفَى بِالنَّطُّقِ بِالشَّهَادُةِ ، أُمُّ لِإِبُدُّ مِنِ الْعِلْمِ بِمُعْنَاهَا والْعَمَلِ بِمُقَتَّضَاهِا ؟ ومَا هِيَ عِبَارُاتُ السِّلْفِ فِي لَفْظَةُ شُهِدُ وما هِي مُرَاتِبُ الشَّهادُةِ وما هِي الأشياءُ الَّتِيْ تَتَصْمَنُهُا الشَّهَادُةُ \*

ج \_ لا تُعْتَبُرُ إِلاَ لِنْ تَكُلَّم بِهَا عَارِفًا لِمُعْنَاهَا عَامِلاً بِمُقْتَضَاهَا طَاهِراً وَ بَاطِنًا فَلا بُدُ لِلشَّهَادُ تِينَ مِنَ العِلْمِ بِمُدْلُولِهِ لَهِ وَالعَمُلِ بِذَلْكَ ، قال تعالى : « إلا مُن شبههُ بالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وقال بذلك ، قاطم أنَّهُ لا إِلَّهُ إلا أَللهُ واسْتَغْفِر لِذَنْبِك » . تعالى : « فاعْلَم أنَّهُ لا إِلَّهُ إلا أَللهُ واسْتَغْفِر لِذَنْبِك » . وقال وعبَارُاتُ السلفِ في « شُهد » تَدُوْرُ عَلَى الحَكِمْ وَالقَضِاءِ والاعْلامُ والبَيانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الأَقْوَالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا والاعْلامُ والبَيانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا وَالاَعْلامُ والبَيانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا وَالاَعْلامُ والبَيانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا

فَانَ السَّهَادَةُ تَتَضَمَّنُ كَلامُ الشَّاهِدِ وَخَبْرُهُ وَتَتَضَمَّنُ إِعْلامُهُ وَإِنْ السَّهَاءُ وَلَهُا أَرْبُعُ مُرَاتِبُ فَأَوَّلُ مُرَاتِبِهَا عَلَمَ وَلَهُا أَرْبُعُ مُرَاتِبُ فَأَوَّلُ مُرَاتِبِهَا عَلَمَ وَلَهُمْ فَهُ وَأَنْهُوْتُهُ ، والثاني تَكُلُمُ بِذَلِكُ وَإِن لَهُ لَكُ عَلَمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُولِمُ الللللْم

س ١٧ ـ مَا مُعنَى شُهَادَةٍ أَنْ مُعَمَدًا رَسُوْلُ الله ؟

ج \_ طاعتُهُ فِيما أَمْرُ ، وَتَصَّدِيْقُهُ فِيمُا أُخْبَرُ ، واجْتِنابُ مَا عَنهِ نَهِى وَزَجُرُ ، وَأَنَّ لارِيُعْبِدُ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرَعٌ ، وأَنْ يُعَظّمُ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ فَلا يُقَدَّمُ عَليهِ قُولُ أُحْدِرِكا ثُناكَا مَا كَانَّ .

س ۱۸ ما العكمة في جُعْل الشّهادة للرّسكول بالرّسكالة مقرو نه بالشّهادة لله بالتوحيْد وماالذي يَدُخلُ في الشّهادتين؟ جهل في الشّهادة لله بالتوحيْد وماالذي يَدُخلُ في الشّهادتين؟ إحْداهما عن الأخُرى وَلَهذا قَرَن بينهما في الأذان وفي التشهد ، وقال الحسنن في قولِه تعالى: «ورفعنا لك ذكرك » وذلك أن الله لا يُذكر في موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وسكم، وقال قتادة: رفع الله ذكر أن الله والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا منشهد ولا مُنشهد ولا مُنشهد ولا مُنشهد ولا مُنشهد ولا أن مُحمداً رستول الله وأشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن منا الله وأشهد أن منا الله وأشهد أن منا الله وأشهد الله والتأذين وال حسكان مُشيراً إلى هذا المعنى :

أغسس عُليه للنبكوة خساتم رور رور رور رور رمن الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اشم النبي إلى اسبه رور ورور وضم الإله اشم النبي إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق لسه مِن أسبب ليجله و رور ورور وسيو فذو العرش محمود وهذا محمد

قال الشيخ رَجْهِهُ اللّهِ : وَجُمِيْعُ الدِّيْنَ دَاخِلُ فِي الشّهادَتِينَ إِذْ مُضْمُوْنَهُما أَنْ لا نَعْبَدُ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ نَطِيعٌ رَسُوله ، والدَّيْنُ كُلُهُ دَاخِلُ فِي هَذَا فِي عِبَادَةِ الله بطاعة اللهِ وطاعة رَسُولِه وكل كما يُجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ كُمَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فِي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مِنْ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحْبُ دَاخِلَ فَي طَاعَة اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مِنْ يَعْبُ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَكُلْ مُنْ يَعْبُ اللّهِ وَيُسْتَحْبُ مِنْ مِنْ يَعْبُ لَهُ إِلَيْ فِي طَاعَة اللّهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مِنْ يَعْبُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ وَلَا يَعْبُ اللهُ اللّهُ وَلَا يَعْبُ اللّهُ مِنْ اللّهُ يَعْدُلُهُ إِلَيْ اللّهُ يَعْلُمُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ يَعْلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ لَا عَلَيْنَ اللّهُ يَعْبُ لَهُ اللّهُ يَعْبُ اللّهُ اللّهِ يَعْلَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَاهُ وَلَا لَا لَهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ ولَا اللّهُ الْمُ لَا يُعِلّمُ اللّهُ لِللّهِ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلْهُ اللّهُ لِلْهُ لَا اللّهُ لِلْهُ اللّهُ لَا لَاللّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْهُ لَالْهُ لِلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لِللْهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالْمُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لِللْهُ لَاللّهُ لِلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لِللْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لِللّهُ لَا لَلْهُ لِللْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لِللْهُ لَلْهُ لَا لَ

س ١٩ \_ ما العكمة في الجمّع له صلى الله عليه وسلم بين وصّفي العُبُودِية والرّسالة ؟

ج \_ رَأْنَهُمَا أَعْلَى مَا يُوْصَفُ بِهِ العَبُدُ ، والرسولُ صَلَى اللهُ عليه وسلم أَكْمَلُ الخُلْقِ فِيهُمَا ، وفيه التّنبُيّهُ الرَّدِ عَلَى الذِينَ رَفَعُوْهُ فَوَقَ مُنْزِلْتِهِ كَالْبُوْصَنْرِي وَأَشْبَاهِهِ وَالذِيْنَ نَبُذُوا مَا جَاءَ رَفَعُوْهُ فَوَقَ مُنْزِلْتِهِ كَالْبُوْصَنْرِي وَأَشْبَاهِهِ وَالذِيْنَ نَبُذُوا مَا جَاءَ بِهُ صَلَى بِهِ وَرَاءُ ظَهُورِهُم وَاعْتَمُدُوا عَلَى الآراءِ التّي تَخَالِفُ مَا جَاء بِهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم كَالْجُهُمَيّة والمعتزِلُة ومَنْ نَخَانَحُوهُمْ الله عليه وسلم كَالْجُهُمَيّة والمعتزِلُة ومَنْ نَخَانَحُوهُمْ الله عليه وسلم كَالْجُهُمَيّة والمعتزِلُة ومَنْ نَخَانَحُوهُمْ

ر س ٢٠ \_ مَا حُقُّ اللَّهِ ، وَمَا حَقُّ الرَّسُـولِ وما الْعَقُ الشُّتُركِ الذِي لِلهِ وَلَرُسَولِهِ ؟

ج أُمَّا كُولُ اللهِ: فَهُو عَبَادتُهُ وَحُدُهُ لا شُرِيْكُ لَهُ، فَأَنُواعُ العبادة التَّى أَهُمُ اللهِ بِهَا كُلُهَا لَهُ وَحُدُهُ وَذَلِكَ كَالصَّلَاة ، وَالحَجْ وَالذَّبْعِ ، وَالسَّبُودِ ، وَالتَّوْكُلِ ، وَالرَّغْبُ ، وَالنَّذَرِ ، وَالرَّعْبُ فَ ، وَالرَّغْبُ قَ ، وَالنَّذَرِ ، وَالنَّذُرِ ، وَالنَّوْفِ ، وَالاَسْتَعَاذُة ، وَالنَّذَرِ ، وَالنَّوْفِ ، وَالرَّجَاءُ ، وَالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّكْبُرِ ، وَالتَّهْرِ وَالاَنْابَةِ وَالنَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَتُوزِّيُنُ وَ وَالنَّقِيلُ ، وَالتَّهُ وَلَهُ وَيُوزِّيُ وَالنَّالِ ، وَالتَّكْبُرِ ، وَالْوَيْرُ وَالْاَنْابَةُ وَالنَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيهِ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَتُوزِّيْرُهُ وَتُوزُونُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَتُوزِيْرُهُ وَتُوزُونُ وَتُوزِّرُونُ » .

والحقُ المُشْتَرِكُ مُو الْإِيمانُ والتَّصَّدِيْقُ والحَبُّ • قَالَ ابنُ القيم ... رحمه الله :

الرَّبُ رُبُّ والرسُولُ فَعُبْدُهُ وَ الرَّبُ وَالرَّبُ رُبُّ والرَّسُ لِنَا إِلَّهُ ثَانِ حَسَقُ وليُسُ لِنَا إِلَّهُ ثَانِ

فلذاك لم وُذبحُ ذِي القُرْ بَانِ وكندا التوكل العبادة و ير الرعنكان جُهُلُوَّمَـاً كَا أُولِي العِرفُــانِ ملاةُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ؟ . س ٢١ ـ ما مُعنى الص ومُنْ هُمْ آلهُ صَلى اللهُ عليه

ثناء لله على رُستُوله صلى الله عليه وسلم في الملأرالأعلا وآلُ الشَّخْصِ هُمُ الْمُنتَسِبُوْنَ إِلَيْهِ الذِينَ تَجْمُعُهُمٌ بِهِ صِلةٌ وَثَيْقَةٌ مَمْ الشَّرَالاعلا مِن قَرَابُةٍ ، وَنَحُوهَا • وآلهُ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنُ مَا رَقِيلَ في ذلك أَنَهُمُ أَتَبَّاعُهُ على دِيْنِهِ إِلَى يَوْمِ القِيبَامَةِ كَمَا قِيْلَ : آلُ النَّبِي هُمُكُوا أَتُبُاعُ مِلْتُ لشَّرَ يُعَةَرُمِن عَجْبِرٍ ومِن عُربِرِ قُرُّابِتُكُ مُن عَجْبِرٍ ومِن عُربِرِ للله الطَّاغِي أَبِي لِهِبِرِ صَلَى الْمُصَلِى عَــلَى الطَّاغِي أَبِي لَهِبِرِ مَن لَقِيهُ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم مَوْمِنًا ، وَمَاتَ مَن لَقِيهُ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم مَوْمِنًا ، ومَاتَ ر س - ٢٦ ما معنى قوله: وسلم تسليماً مزيدا ؟ ولم جمع المسنف بين الصلاة والسلام؟

رج - السّلام اسم مصدر بمعنى طلب له السّلامة ممّاً يكره السّلامة ممّاً يكره السّلام من أمّا أنه تا السّلامة مناً يكره والسُّلام مِن أَسُّما أَيْهِ تعالى ، وَمُعْنَاهُ السَّالِمُ مِن كُلِّ عَيْبَ وَنَقْصٍ قال إبن القيم - رحمه الله - : وَهُو السَّلامُ عَلَى الْحَقْيَقَةِ سَالِمُ مِن كُلْ تَمْثَيلُ وَمِن نَقْصُانِ وأما جُمْعُ المُصَيِّفِ لَهُما فالظَاهِرُ واللهُ أعلَمُ أنه إثباعثا للآية « يا أيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسلمو تسليماً » ولو اقَتَصَرُ عَلَى أَحدِهِمَا كَازُ بِلا كُرَاهُة و ج ــ مُعْنَاهَا : مَهُمَا يَكُنُ مِن شَيء ﴿ وَيُؤْتَى بَهَا لَلانُتِقَالِ مِنَ أَسْلُوبِ إِلَىٰ أَسِنْلُوبٌ بِعُدَ البَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالصَلَاةِ وَالسِلامُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَعَلَى آلَهِ وَصَحَّبُهُ ، وَيُسْتَعُبُ الاَتِيانِ بِهَا فَي الخَطَبِ وَالْمَكَاتُبَاتِ ، لأَن النَّبِي صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ كَانَ النَّبِي صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمُ كَانَ النَّبِي صِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمُ كَانَ النَّهِ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمِ ، وَسَلِمُ كَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُكَاتَبُاتِهُ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهُم ، وَاخْتَلِفُ فِي أَوْلُ مَنْ نَطَقَ بِهِا كُمَا أَشْنَارُ إِلَى ذَلِكَ الْمُيَدَانِي بِقُولُكُ وَاخْتَلِفُ فِي أَوْلُ مَنْ نَطَقَ بِهِا كُمَا أَشْنَارُ إِلَى ذَلِكَ الْمُيْدَانِي بِقُولُكُ

ف أما بَعْدُ مِنْ كَانَ بَادِثُكُمْ رَرِ وَوَ كَارَوِ رَوْهُو رَبِهُمْا عُسُنَدُّ أَقْدُواْلُ وَدَاوَدَ أَقْرَبُ أَيْوَبُ الصِّبُوْرُ وَ آدَيَ رر وه و *رسه ره* و حرى الخلف أما بعد س ٢٤ - إلى أيّ شيء أشار المُ الفِرقة الناجِية ؟ ج \_ مُصْدُرُ اعْتَقَدُّ وُهُو يَطُلُقُ عَلَى التَّصَّدِيْقِ مُطْلَقًا ، وعلى ما يَعْتَقِدُهُ الانسانُ مِن أَمُورِ الدِّيْنِ بِمَعْنَى عَقَدَ عَلَيه الضَّمِيرُ والقَلْبُ وُدُانُ اللهُ بِهُ . مَن هِيَ الفِرقةُ النَّاجِيةُ ومِن أَيْنُ الْجِذُ وَصُّفُهُ \_ ا ثُفِة أَمِن أُمُتِّنِي عَكِيلِ الحَكَقَّ مُنْصُوَّرَةُ لا مُنْ خَالَفَهُمُّ حَتَّى تَقَكُوْمُ السَّاعَة » قال ِمِن غير زيغ **ِوجَف**َ

وليس هذا النص جزم يعتبر المسلم الأثر في أهل الأثر في فرقك قر إلا عكى أهل الأثر المسلم المسلم

س ٢٧ \_ ما هِيُ السُّنَةُ ؟ ومَنْ هُمْ أَهلُها ؟ ولِلَاذَا نُسِبُوا السِّنَةُ ؟

رُ مَا يَعْ اللَّهُ الطَّرِيْقَةُ ، وَشُرْعًا : أَقُوالُ النبي صلى الله عليه وسلم وَافْعَالُهُ وَإِوْرَارَاتُه ، وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُتَبِعُونَ لِهَا نَسُبُوا عليه وسلم وَافْعَالُهُ وَإِوْرَارَاتُه ، وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُتَبِعُونَ لِهَا نَسُبُوا إِلَيْهَا دُوْنَ الطّرُقِ الأُخْرِي . إليّها دُوْنَ الطّرُقِ الأُخْرِي . إليّها دُوْنَ الطّرُقِ الأُخْرِي .

س ٢٨ \_ مَا الْرَادُ بالجُمَاعَكَة ? وما الدُّلِيْلُ على لَزُوْمُهَا ?

به إلى الأمار من الصحابة ، والتابعين الذين الجَتَمَعُوا على الحق المُحَلَّمُ اللهُ عليه مَنَا السَّرِيْمِ مِن كَتَابِ اللهِ وَسُنَة رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم ، ومن تبعيم بأجْسان إلى يوم القيامة فهو منهم وقد تكاثرت الأدلة في الحد على الله عنها المروب في الترميذي عن ابن عباس الأدلة في الحد على الله عنها \_ مُرْفُوعا : «أن يد الله مع الجماعة » وعن أبي ذر \_ رضى الله عنها \_ مُرْفُوعا : «عليكم بالجماعة إن الله عنه \_ أمثن الأعلى هدى » وعن أبي ذر \_ رضى الله عنه \_ مرفاعا · «مُن فَارَقُ الجماعة شِبْرًا فقد خَلَّمُ رَبْقَة الاسلام مِن عَنقِيهِ » وعن عنه \_ مرفاعا · «مُن فَارَقُ الجماعة شِبْرًا فقد خَلَّمُ رَبْقَة الاسلام مِن عَنقِيهِ » .

٣ ــ الايمُـكـانُ باللهِ والملائكةِ والكتُب والرُسُلِ والبُعْثِ والقـــدِ ﴿ س ٢٩ ــ ما هُو الايمكـانُ باللهِ الذِيْ هُوَ الرَّحْنُ الْأَوْلُ مِن ادكانِ الإِيمانُ ؟ رُ ج \_ هُو الاعتقاد الجازمُ بأن الله رَب كُل شَيءٍ ، وَمَلْيكُهُ ، وَأَنّهُ الخَوْدُ الْعَالِقُ ، الرَّازِقِ ، المُؤْدُ اللهُ رَبُ المُؤْدُ المَالِقُ ، الرَّازِقِ ، المُؤْدُ المُؤْدُ المَالْدُةِ ، وَالذُلِ وَالخُضُوعِ ، وَجَمِيْعِ أَنُواعِ العِبِكَ ادُةِ ، وَأَنّهُ المِنْدُةِ ، وَأَنّهُ المُتَصَفَى بِصِفَاتِ الكَمَالِ المُنْزُهُ عَنْ كُلِّ عَيْبِرُو نَقْصِ . المَعَالِ المُنْزُهُ عَنْ كُلِّ عَيْبِرُو نَقْصِ .

ما هُو الإيمانُ بِالْكُرْئِكَةِ الَّذِي هُو الْمِي

مِنْ أَرْ فَانِ الْإِيْمَانَ \* ج ــ هو التصديقُ الجازمُ بأن اللّهِ عِبَادُ مُكْرُمُونَ يُسُرِبُنُونَ مُخْلُوقِينِ مِن نُوْرٍ ، وَأَنْهُمُ كَمَا وَصَنْفَهُمُ اللّهُ عِبَادُ مُكْرُمُونَ يُسُرِبُنُونَ اللّيلُ والنهارُ لاَ يُفْتُرُونَ ، وأنهم لا يُعْصُنُونَ اللّهُ مَا أَمُرَهُمُ ، وَيُفْعِلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ، وأنهَم قَائِمُ لِونَ بِوَظَائِفِهِمُ الْرِيُ أَمْرُهُمُ

هَلْ يُكْفِى الايملَنُ بِاللائكةِ إِجْمَالاً ؟

ن وَرُدُ تُعَيِينُهُ بِاسْمِهِ المُعْصُوصِ ، وإسرافِيل ، ورِضُوان ، وَمَالِك ، وَمَنْ وَ نُوْعِهُ المُخْصُوصِ كَهُمُلُةِ الْعَرْشِ ، والجَفَظَة ، والكتبة فَيُجِبُ الايمانُ بهم على التَّفَصُيل ، وأمَّا البقية فيجبُ الايمانُ بهم واجْمَالاً والله اعلم بعدوم لا يُحْصِيْ عددهم إلاَّ هُو الرَّن الثالث س ٣٢ ـ ما هُو الايمانُ بكتب الله الذي هُو الرَّن الثالث

من أركان الايمـ

ولا يَعَلَّمُ عُدُدُهُما إِلاَّ اللَّهِ ۚ ﴿ وَكُ الايمانُ بَهَا عَلَى التَّفَصْيُّلُ وَيَجِبُ مَعَ الايمَّانِ بِالقُرْآنِ وَأَنَّهُ مُنَوِّلُ الاَيمَانِ بِالقُرْآنِ وَأَنَّهُ مُنَوِّلًا مِن عِندِ اللهِ الاَيمَانِ بَالقُرْآنِ وَأَنَّهُ مُنَوِّلًا مِن عِندِ اللهِ الاَيمانُ بَانَ اللهُ تَكُلُمُ بِهِ حَقِيْقَةً ﴿كَمَا تَكُلُمُ بِالكُتُبُ الْمُنْ لَوْ عَلَى أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَرُسُمُلِهِ ﴿ وَأَنَهُ اللَّخُصُوصِ بِمَوْيَةِ الْحِفْظِرِ مِن اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل وإِنَّا لَهُ لِجَافِظُونِ » وقال تعالى « لا يَأْتِيْهُ البَّاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِن بَيْنِ يَدَيْه ولا مِن خَلْفِهِ تَنزيلُ مِن حُكِيمٍ حَمِيَّد » •

س ٣٣ ـ ما هُو الايمان برسُلِ الله الذي هُو الركن الرابع المرمن أدكان الايمان ؟

مِن الرَّ بَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ رَسُلاً أَرْسُلُهُمْ لِارْشُادِ النَّالَةِ فِي مُعَاشِهِم وَمُعَادِهِمْ اقْتَضَتْ حِكَمة اللَّطِيفِ الخَيْبِرُ أَنْ لاَ لَهُمُ لَا خَلْقَهُ لِلِ أَرْسُلُ النَّهِمُ رَسُلُ النَّهُمُ رَسُلُ النَّهُمُ رَسُلُ النَّهُمُ وَسُلُ اللَّهُمُ مَنْهُم فَي كِتَابِه عَلَى التَّفْصِيْل مَ عَلَيْنَا الايمانُ بِمُنْ سُمَّى اللّهِ رَسُلاً غَيْرُهُم وأنبياءَ لا يُحْصَى عَدُدَهُمُ الا والايمانُ جَمْلة بَأْنُ اللهِ رَسُلاً غَيْرُهُم وأنبياءَ لا يُحْصَى عَدُدَهُمُ الا والله ولا يَعْلَم أَسْمَاءَهُمُ إلا هُو جُلِّ وعلا ، قال تعالى « ورُسُلاً قَدْ قَصَصْهُمْ عَلَيْك » وَتُسُلاً لَمْ نَقْصُصِهُمْ عَلَيْك » وَيُسُلاً لَمْ نَقْصُصِهُمْ عَلَيْك » وَيُسُلاً لَمْ نَقْصُصِهُمْ عَلَيْك » وَيُسُلاً الله وَيُسُلِدُ اللهِ مَنْ قَبُلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصِهُمْ عَلَيْك » وَيُسُلِّ

س ٣٤ ـ كُمْ عَكُدُ الْأَنْبِياءُ والرُّسُلِ المَدْكُورِينُ في الْقُرْآنِ ؟

ج ـ عددهم خمسة وعشرون وهم : آدم ، نوح ، إدريش ، صالح ، إبر اهيم ، هوود ، لوط ، يُونس ، اسماعيل ، أسلماق ، يُعقوب ، يُوسف ، أيون ، اليسم ، هارُون ، اليسم ، فوسي ، هارُون ، اليسم ، فوسي ، هارُون ، اليسم ، فو الكفل ، دَارُود ، زُكُريًا ، سُليَّكِمان ، الياس ، يَعْيى ، عيسى ، محت د ، صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين و قال الله تعالى : و تلك تحكيم اليه وسلامة على قومه نرفع درجات من أشنا إن ربَّك حكيم عليم و ووهبنا له إسمق ويعقوب كلا أشنا إن ربَّك حكيم عليم ووهبنا له إسمق ويعقوب كلا مدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوشف وموسى وهكروان وكوشنا على المحسنين و وركريًا ويعيم ويؤنس والياس كل من الصابحين واسماعيل واليسك ويؤنس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين واسماعيل واليسك

وقال الشاعر ; في تِلْكُ حُجَّتنك مِنْهُمْ ثُمَانِيكَة مِنْ بُعْدِ عَشْرٍ وُيْبَقَى سَبَعَة وهم إدريش هُوْدُ شُعْيَبُ صِالحَ وَكُذَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَكُذَا ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَكُذَا ﴿ الْمُ الْمُوالِ الْمُوالِ الْمُقَارِ قَدْ خَتِمُوا ﴿ فَا الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا ﴿ سَالُكُمُ الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا ﴿ سَالُكُمُ الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا ﴿ فَا الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا ﴿ فَا الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا اللّهُ الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا الْمُحْتَارِ قَدْ خَتِمُوا اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

ج \_ مُوْضُوعُهَا التَّبْشِيْرُ والانْذَارُ قال تعالى «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » والحكمة و في ذلك دُعْوة أَمْمِهِمْ إلى عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ ، قال تعالى « وَلَقَيْدُ بَعْثْنَافِي كُلِّ أَمَّةً رَسُولًا أَنِ اعْبَدُوا الله واجْتنِبُو الطاغوت فَمِنْهُمُ مُنْ هُدى الله كُلِ الآية » :

س ٣٦ ــ مُنْ هُمْ أُولُوا العُزْمِ ؟ الذُّكُرُهُم بِوُضُوحٍ ؟

ج \_ هُمُ المذُ كُورُوْنَ في سُورُهُ السُورَى، وفي سُورُة الأَخْزَابُ قِال اللهُ تعالى : « شرع ككم مِن الدين ما وصّى به نوحًا والذي أو حيثنا إليك وما وصَيننا ربه إبر اهيم وموشى وعيشى » الآية ، وقال تعالى : « وإذ أَخَذُنا مِن النبيين مِيْثَاقَهُم ومِنْكَ ومِن نوح وإبراهيم ومُوشَى وعيشى بنِ مُريم » .

وقد ُ نظم أسْماءهم بعضهم :

مُعْمَدُ وَ إِبْرَاهِيْمُ مُوسَى كِلِيْبُ وَ وَ وَ الْمُ الْمُؤْمِّمُ مُوسَى كِلِيْبُ وَ وَ وَ الْمُ الْمُؤْمِ مُعْمَدُ وَإِبْرَاهِيْمُ مُوسَى فَنُوْحُ هُمْ أُولُوا الْعِسْزُمِ فَإِنْهُمْ فَعِيشَى فَنُوْحُ هُمْ أُولُوا الْعِسْزُمِ فَأَوْلُهُمْ

الصّلاق والسّلام ؟ ج \_ يجب علينا تصديقهم و بأنهم بلّغوا جميْع ما أَرْسِلُوا به على ما أَمُرُوا به ، وُبَيْنُوهُ بُيانًا واضحًا شَافِيًا كَافِيا لا يَسَلَعُ أَكُدًا مِثَنَّ أُرْسِلُوا إليه جَهْله ، ولا يُحِلُ خِلافَهُ ، قالَ تعالى : « مَنْ يُطَعِ الرسُولُ فَقدُ أَطِلاً عُ الله » وقال تعالى : « آمَنُ الرسولُ بِمَا أَنزِلُ إلِيهِ مِن رُبِهِ وَالمؤْمنِونَ كُلُّ آمَنُ بِاللهِ وَمُلاثِكَتِهِ وَكُتبِهِ ورسله لا نفرق بين أحد من رسكه » إلآية ، وقال سبحانه «قولوا آمناً باللهوما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل «قولوا آمناً باللهوما أنزل إلينا وما أوتي مؤسى وعيسى وما أوتي والسبحق ويعقوب والآسباط وما أوتي مؤسى وعيسى وما أوتي النبيون من رابع لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » ويجب علينا الإيمان بأنهم معضومون من الكبائر ، وأما الصغائر فقد تقر منهم ، والكتاب والسنة يدلان على ذلك ، ولكن لا يقرون على على المنهم وأن لا يقرون على على المنهم وأن لا يقرون ما نهوا عنه بالمنهم والكف عن عليها بل يونون للاعتقال ، ويجب الاعتقال ، أنهم أكمل الخلق علما ، وعملا ، وعملا ، وعملا ، وأصد من كل خلق رذيل ، ويجب معتبهم والكف عن وأن الله خصهم بفضائل وعملا ، وعملا ، وعملا ، وعملا ، وعملا ، وتعظيمهم أي فيها أحد ، ويجب العتقال ، أنهم أكمل الخلق علما ، وعملا ، وتعظيمهم ، ويجب معتبهم وتعظيمهم في في التي المنهو الله إياها ،

س ٣٨ \_ مَا الْأَشْياءُ التي تَجُوْدُ على الرُسُلِ عَلَيْهِم أَفْضُلُ

الصلانا والسّلام؟

ج \_ يَجُورُ فِي حَقِهُمْ شُرْعًا وعُقلاً النّوْمُ ، والنكاحُ ، والأكُلُ ، وإلجكوسُ ، والمشريُ ، والضّحكُ ، وسَائرُ الأعَراضِ البشرية وإلجكوسُ ، والمشريُ ، والضّحكُ ، وسَائرُ الأعَراضِ البشرية العينَ ، فَهُم بَشَرَ يُعْتَريُهِم العينَ ، فَهُم بَشَرَ يُعْتَريُهِم مَا يَعْتَريُ سَائرُ أَفْرُادُهِ فِيمَا لا عُلاقة له بتبليغ الإحكام و تمنتُكُ المَّنياء ما يَعْتَر وَقَدْ يُقْتَلُ الأَنبياء بغير حَق ، وَمِن أَدُلة مَا ذِكُر أَا أَوْلاً قُولُهُ تعالى : « وما أَرْسَلنا بغير حَق ، وَمِن أَدُلة مَا ذِكُر أَا أَوْلاً قُولُهُ تعالى : « وما أَرْسَلنا فَي بغير حَق ، وَمِن أَدُلة مَا ذِكُر أَا أَوْلاً قُولُهُ تعالى : « وما أَرْسَلنا فَي بغير حَق ، وَمِن أَدُلة مَا ذِكُر أَا أَوْلاً قُولُهُ تعالى : « وما أَرْسَلنا فَي بغير الله عليه وسله « ما المُسيّح ابن مَرْيُم الآ رَسُولُ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُسُل وأَمَّهُ صَدِيقة كَانا يأكلان الطعام » . وقال عَنْ وَجُل « ما المُسيّح كانا يأكلان الطعام » . وقال صلا الله عليه وسله « ولكن أَصُل وأَنَاهُ مَا فَامُهُ مُ وَلَيْ اللهُ عليه وسله « ولكن أَصُل وأَنَاهُ مَا أَنَاهُ مَا الله عليه وسله « ولكن أَصُل وأَنَاهُ مَا وَانَاهُ مَا وَانَاهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَاهُ مَا أَنْهُ مَالَمُ مَا أَنْهُ أَنْهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ مَا أ ر وقال صَلَى الله عليه وسلَم « ولكنني أَصُلِي وأَنَامُ ، وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَعُرُنَ مَا وَأَنْ عَلَيْهِ وسلم يُمْرُضُ

ويَّتَأَلَّمُ ويَشْتَكِي ، وكان يُصِيْبُهُ الْحُرُّ والْبَرْدُ والْجُوعُ والْعَطَشُّ والغضبُ والضَّجَرُ والتَّعبُ ، ونخُوُ ذلك مِمَّا لا نَقْصَ عَليه فِيه · إلى س ٣٩ \_ ما الدَّلِيلُ على صِنْقِ الرُّسُلِ والأنبياءِ وبأي شيءًر ايدُهمُ الله هُ؟

ج \_ أماً الأدلة على صدقهم فكثيرة ، أعظمها شهادة الله لهم مأ نهم صيادقون قال الله تعالى : « والذي جكاء بالصيدة وصدق به أولئك هم المتقون » وقال عن شيائه عن إسماعيل عليه السلام « إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام « واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا » ، إلى غير ذلك من الأدلة فهم أصدق الغلق على الأطلاق عليهم أفضل الصيلة والسلام ، وأيدهم الله على المنطق المن

أفين مُعْجزات نبينا حصل الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أعْجز الوكى كلهم ، ومثل انشقاق القمر ، وحراسك الشماء بالشمه ، ومعراجه الى الشماء سب درة المنتهى إلى مسئوى شمع فيه صريف الاقسلام ، وكفاية اللسه أعداه ، مسئوى شمع فيه صريف الاقسلام ، وكفاية اللسه أعداه ، وعصمته من الناس ، وإلحابة دُغانه ، وإعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة ، وتأثير ال تكثير الطعام والشراب إلى غير ذلك من الدلالات الباهرة ، وكما أيد الله مؤسى بالآيات البينات قال تعالى : « ولقد آتينا مُوسى تسلم آيات بينات » وكما أيك الله سمائر رسكه مع انضمام ذلك إلى أحو الهم الجليلة وأخسلاقهم الفاضيلة الجميلة من سلمائم الفطرة ، والعقاف ، والكرم والمنافية والعدل ، والنصم والمرق والعقاف ، والكرم والشبحاعة والعدل ، والنصم والمرق ومددة لامرية فيه ،

قال الناظم – رحمه الله تعالى – :

روس بعثت برسل قاطعي كل حجب برسل قاطعي كل حجب بالمعجر المتأرث و المتارث و المتارث

س ٤٠ ـ ما حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله في إلبات الواسطة بين الله وبين عباده ؟

جَدِ كَاصِراً جُوارِيهِ أَنَّهَا كَلَى قِسْمِن وَاسِطَةً مِنْ تَمَامِ الدَّيْنِ وَالإِيمانِ إِنْبَاتُهَا وَهِي أَنَّ الرَّسُولُ صَلَى اللهُ عليه وسلم وغيرهُ مِن الرُّسَلَ وَسَلَمْ وَغَيرُهُ مِن الرُّسَلَ وَسَلَمْ وَغَيرُهُ وَالقَسْمِ اللهُ عليه وسلم وغيره والقَسْمِ النَّانِي وَاسِطَةً شَرَّ كَية وهَي التقربُ إِلَى أَحِدُ مِن النَّلْقِ لِيقَوْبُهُ إِلَى اللَّهُ وَلَيجُلِبُ لَهُ المَنافِعُ التّي لا يَقَدُّو عَلَيها الأَالكَ المَنْ السَّرُكِ الأَكْبُو السَّدِي لا يَقَدُّو عَلَيها الأَالكَ اللّهُ وَلَيجُلِبُ لَهُ المَنافِعُ التّي لا يَقَدُّو عَلَيها الأَالكَ لا يَقْدُو عَلَيها الأَالكَ لا يَقْدُو عَلَيها اللّهُ الدِين لا يَقْدُو الرَّسُلُ فَي تَبْلِيغِ الدِين وَلِيسَ بِهِم حَاجُةِ إِلَى وَسَاطَةِ أَحْدِ فِي طَلْبِ الحَوالِيجِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَجَابُ ولا وَاسِطَةً وَ الْحَوالِجُ مِنَ اللّهِ عَجَابُ ولا وَاسِطَةً وَالْمَ الْحَوالِجُ مِنَ اللّهِ عَجَابُ ولا وَاسِطَةً وَالْمَالِي اللّهُ مَنْ اللّهِ عَجَابُ ولا وَاسِطَةً وَالْمَالِي اللّهُ مِنْ اللّهِ عَجَابُ ولا وَاسِطَةً وَالْمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَجَابُ ولا وَاسِطَةً وَالْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ مَا الْمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلا وَاسِطَةً وَالْمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ

س ٤١ ــ ما هُوُ البعثُ وَما دُلِيْلُهُ مِن القُرآنِ ؟

ج مو لغبة التحريك والاثارة وشرعا اعادة الأبدان وادخال الأرواح فيها فيخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الداع كما ذكر الله تعالى: «خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث » الآية ، وقال تعالى: «يوم يخرجون من الأجسدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون » الآية «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » الآية ، وقال: «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » وقال تعالى: «منها خلقناكم

وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » « ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » « ألا يظن أولئك أنهم مبعو ثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين » •

سر ٤٦ من السُنَّة أكثرُ مِن السنة ؟

ج \_ الأدلَّة من السُنَّة أكثرُ مِن أَنْ تُحْصَرُ مِنها قُولُه صِلَّى اللهُ عليه وسلم العَاصِ بْنِ وَائْلُ وَقَـلَدْ جَاءُ بِعَظْمِ قَدِيمٍ فَفَتِّلَة أَيْدِهِ وَقَالَ : « فَفَتَّلَة بَيْده وقال : يَا مُحَمَّدُ يُحَيِّ اللهُ هَلَّدَا بَعْدُمَا أَدِم ؟ قال : « نعم بيده وقال : يا مُحَمَّدُ يُحَيِّ اللهُ هَلَّدَا بَعْدُمَا أَدِم ؟ قال : « نعم يبيعث اللهُ هَلَذَا ثُمَّ يُمُيتُكُ ثَمَّ يُحْيِيكُ ثَمَّ يُدُخِلُكُ فَارَ جَهُنَم » فَنَرُلْتُ مُنِي اللهُ هَلَذَا ثُمَّ يُمُعِينُكُ ثَمَّ يُحْدِيكُ فَارَ جَهُنَم » فَنَرُلْتُ مُنِينُ وَضَرُبُ لِنَا مِثلًا وَنَسِي خَلْقَه » الآية • هُو خَصِيم مَنِينُ وَضَرُبُ لِنَا مِثلًا وَنَسِي خَلْقَه » الآية • هُو خَصِيم مَنِينُ وَضَرُبُ لِنَا مِثلًا وَنَسِي خَلْقَه » الآية •

﴿ سَ ٤٣ ـ مَا حُكُم الإيمانِ بِهِ ، وَمَا حُكُمُ إِنْكَارِهِ ، وَمَا هُــوُ اللَّهِ لِيَالُ عَلَى ذَلِكَ ؟ اللَّهُ لِيَالُ عَلَى ذَلِكَ ؟

رس جر الايمان به واجب لما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وأما إنكاره فكفر ناقل عن الله الاسلامية ، قال تعالى : « زعم الذين كفروا أنْ لَنْ يُبْعِثُوا قُلْ كَلَى وُرُبِي لَتَعْثُنْ » الآية ، وقوله عز وجل « ويستنبونك أحق هو قل اي وربي إنه لحق وكما أنتم بمعجزين » وقوله : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلي وربي لتأتينكم» الآية ، والآيات المتقدمة دليل على ذلك لأن بإنكاره تكذيب لله ورسوله .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

رايمُكَ انْنَا بالله مِ ثُمْ بُكُتبِ وقيامُ الأبُدانِ
وبرُسُكِ له وقيامُ الأبدانِ
وبجُن دم وهُمُ المُكلائِكةُ الأولى
وبجُن دم وهُمُ المُكلائِكةُ الأولى
هم رسَّ له المُكلولية الأبدانِ
هم أو الدِيْنَ حَقَّا لا أَصُوْ

00h gr / \_ حـُـد التوحِيّد

س ٤٤ \_ مَاحَـدُ التَّوْجِيد ؟ مَ مَوَ عِلْمُ الْعُبْدِ وَاعْتِرَافُهُ وَاعْتَقَادُهُ وَا يُمَانُهُ بِتَفَرُّدِ الرِّبِ كُلَّ صِفَةٍ كَمَالٍ وَتَوْحِيْدُهُ فِي ذَلِكَ وَاعْتَقَادُهُ أَنَهُ لِا شَرِيْكَ لَهُ فِي مَالِهِ وَأَنَّهُ ذُو الْأَلُو هِيَّةً وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ . حِيْدُ الرَّبُوبِيَّةِ وَتُوجِيْدُ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ وَتُوجِيْدُ

س ٤٦ \_ ما هُو تُوجِيدُ الربوليّة ؟

ر ج \_ هُو اعْتِقَادُ الْعَبْدِ أَنَّ اللّهِ هُو الرَّبُ الْمَتْوَدُ بِالْخُلْقِ وَالرَّبُ الْمَتْفَرِدُ بِالْخُلْقِ وَالْرَبُ الْمَتْفَرِدُ بِالْخُلْقِ بِالنِّعْمِ، وَرَبَيْ خُواصَّ خَلْقِهِ وَهُمْ الْأَنْبِياءُ وَأَتِبَاعُهُم بِالْعَقَائِدِ الصَّحِيَّحَةُ ، والأخساليقِ خَلَقِهِ وَهُمْ الْأَنْبِياءُ وَأَتِبَاعُهُم بِالْعَقَائِدِ الصَّحَيَّحَةُ ، والأخساليقِ الجَمْيِلة ، والعَلْوَمِ النَّافِعَة ، والأعمالِ الصَّالَحة .

س ٤٧ ـ مَا هُوُ تُوْجِيْدُ الْأُسْهَاءِ والصِّفَاتُ ؟

ه بالكمكال المُطلق مِن جَمِيْع الُوجُوه بِنَعُوت الْعَظَمُةِ وَالْجَلالِ وَالْجَمَـالُ ، وَذَلَكَ بَا إِنْبَاتِ كُمَا أَثْبَتُهُ لِنَفْسِهُ أَنُّ أَثْبَتُهُ لِهُ رُسِولُهُ صلى اللهُ عليه وسلم مِنَ الأسَّمَارُ والصِّلَفَاتِ وَمُعَانِيْهَا وَأَحْكَامِهَا الْوَارِدَةِ بِالْكِتَابِوِالسَّنَةِ

س ٤٨ ــ ما هُو تُوحِيْدُ الألُوهِيَّة ؟
جــ هُو العِلْمُ والاعترافُ بأن اللهُ ذُو الألُوهِيَّة والعُبُوديَّة على خلقه أَجُمعْينَ وإفرادَهُ وَحْدَه بالعِبادة كُلها ، وكِخلاصُ الذِيْنِ اللهِ وَحَدَهُ .

س ٤٩ ـ اي مُزِه الاقسام الذي دُعَتَّالِيهِ الرُسُلُ وانْزُلْتُ به الكُتَبُ ؟

ج - توحيد الألومية ويقال له توجيد العبادة والتوحيث الفعلى وسُبيّ فعليًا لتضعيه لأفعال القلوب ، والجسوارج ، كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، والدليل على أنه الذي دعت اليه الرسل وأنزلت به الكتب قوله تعالى : «ولقد بعثناً في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله » «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قسوم اعبدوا الله » «وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله » «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله » « وإبراهيم إلا إياه » « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قسوم اعبدوا الله » ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قسوم اعبدوا الله » فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه يقول : « ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فهذه دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ،

س ٥٠ ـ ما أَرْكَانُ تُوْجِيدِ العِبَادَةِ ؟ اذْكُرْهَا بِوُضُوحٍ ٠

ج \_ أركانه اثنان: الإخلاص، والصدق، فالأول: توحيد المراد فلا يزاحمه مراد، والثاني: توحيد الارادة ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريك له ، قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ .

هذا وثاني نوعي التوحيث و تو منك للرحمان المراد و المرد و المراد و المراد و المرد و المرد و المرد و المراد و ال

والصِدقُ تُوحيدُ الارَادُةِ وهُو لَبُدُ الصِدقُ تُوحيدُ الارَادُةِ وهُولُ لِبُدُ الصِدقُ الْ مُتُوانِ كما فتكوَّ بره . به الطريقِ الأعظيمِ السلطانِ ر مر معه تدبيراً المراكبة أو يجعل لغيره معه تدبيراً المراكبة المر رُ جَ \_ هُو تُوحِيْدُ الْأَسْهَاءِ وَالْصَّلِفَاتِ الذِيْ يَدْخُلُ فَيْهُ تَوْحِيْدُ الْرَبُولِيةِ وَسَيْدًا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ س هه \_ ما هي أقسّنامُ التُّوجِيدِ القولِي » وهل بين أنواعِ التوحيدِ الثلاثةِ تلازمُ ؟

ج \_ الأول النَّفيُّ وهـ و ينقسِ م إلى قِسْمُ ب الأول النفي وهر والناس المول النقائي وهر والناس المول المؤل المقالي النقائص والعيوب عن الله و والثاني : المؤل التقسيف عن المساو التوحيد القول التقالي والمثاني ومن اقساء التوحيد القول الإثباتي ومن اقساء التوحيد القرائي والمثنة . ومو الثان كل صفة كمال للرحمن وركت في الكتاب والمثنة . وبين أنواع التوحيد الألهية والمادة فهو منه كالمقدم من التيفيجة فائة أذا التوحيد الإلهية والمادة فهو منه كالمقدم من التيفيجة فائة أذا المهادة حكة الالمرك كالمت كان كالمت كان كالمت كان كالمت كان كالمت كالمت كالمت كالمت كان كالمت كان كالمت كان كالمت كان كالمت كان كالمت كان كالمت كا

رُ وَأُمَّا تُوْحِيْدُ الأُسْمَاءِ والصَّفَاتِ العُلْيَا وَأَنَّهُ بِنَبَامِلُ لِلنَّوْعُيْنَ فَهُو يُقَوَّمُ عَلَى النَّوْعُيْنَ فَهُو يَقْوَمُ عَلَى الْأَسْلَمُ الْمُ اللهِ سُنْبُحَانَهُ بِكُلِّ مَا لَهُ مِنَالِاسُنْمُ الْمُ الْحُسْنَنِي وَالصَّيْفَاتِ الْعُلْيَا الْتِي لا تُنْبِغِي إِلَّا لَهُ وَمِن جُمْلَتِهِ لَهِ الْحُسُنَا لَيُ وَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمِن جُمْلَتِهِ لَهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمِن جُمْلَتِهِ لَهِ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ لَهُ وَمِن جُمْلَتِهِ لَهَ اللّهِ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَاحِداً لا شُرْيكُ لَهُ فِي رُبُوْ بَيْتِهِ وَكُوْنه إِلها وَاحِداً لا شُرْيكُ لَهُ فِي الالهِية فِاشْرُهِ الرَّبِ لا يَنْصُرفُ إِلاَ إِلَيْهِ عِنْدُ الاطْلاقِ فَلهُ وَحُدُهُ الالهِية فِاشْرُهِ الرَّبُو بَيْةً المُطْلَقةِ الشَّامِلةِ لِجَهِيْعُ خُلُقهِ وَكِذلكِ اسْمُ الجَهِيلالةِ الرَّبُو بَيْةً المُطْلَقةِ الشَّامِلةِ لِجَهِيعٌ خُلُقهِ وَكِذلكِ اسْمُ الجَهِمُ خُلَقهِ وَلَا لَوْصِيّةً عَلَى جَمِيعٍ خُلَقهِ وَلَيْنَ لَهُمُ إِللهُ عَلَيْهِ وَكُذَهُ فَهُو لَذُو الْأَلُومِيّة عَلَى جَمِيْعِ خُلَقهِ وَلَا لَيْسُ لَهُمْ إِلله عَلَيْهِ وَكُذَهُ فَهُو لَوْ الْأَلُومِيّة عَلَى جَمِيْعِ خُلَقهِ وَلَا لَوْمِيّةً عَلَيْهِ وَكُذُهُ فَهُو لَوْ الْأَلُومِيّةً عَلَى جَمِيْعٍ خُلَقهِ وَلَا لَا لَهُ مِلْهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَكُولُومِيّةً عَلَى جَمِيْعِ خُلَقهِ وَلَا لَا لَهُ مِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكُذُهُ فَهُو لَوْ الْأَلُومِيّة عَلَى جَمِيْعِ خُلَقهِ وَلَا لَا لَهُ مِلْهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُ إِلّهُ عَلَيْهِ وَكُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُنْ الْهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

فَهُذِهِ الْأَنُواعِ الثَّلاثَةِ مُتَكَافِلَةً مُتَلازِمَةً كُتُولُ بِعُضُهُ فَهُذِهِ الْأُنُواعِ الثَّلائِةِ مُتَكَافِلَةِ مُتَلازِمَة يُكْتَمِلُ لِعُصْمَهُ الْمُنْفَعُ وَحَدِيثُ لِيَعْضَ وَلا يُنفَعُ آخَدُهَا بِدُوْنِ الآخُرِيْنِ فَكُمَا لا يَنفَعُ تَوْحِيثُ الْمِيثَ وَحَيْدُ الْمِيثَةِ بِدُوْنِ وَوْحِيْدِ الْالْهِيةَ فَكَذَلكَ لا يَصِحُ تَوْجِيدُ الْهِيثَةِ بِدُوْنِ وَوْحِيْدِ الْلَهِينَةِ فَإِنَّ مُن عَبَدُ اللّهَ وَخُدَهُ وَلَمْ يُشْرِكُ إِلَى اللّهِ وَلَا يُورِي يَعْدُ اللّهِ عَبُدُ اللّهِ وَلَا يَعْدُ وَلَى اللّهِ وَالْمُنْ اللّهِ وَلَا اللّهُ أَوْ أَنّهُ يَمْلِكُ ضَرَّ الْعِبَادِ أَوْ نَفْعَهُمْ قَدْرَةٌ عَلَى مَالا يَعْدُونَ الرِّي وَلَكَ عَلَيهِ إِلاَّ اللّهُ أَوْ أَنَّهُ يَمْلِكُ ضَرَّ الْعِبَادِ أَوْ نَفْعُهُمْ وَحَيْدَ اللّهِ وَاللّهُ وَلَا يُعْدِونَ الرِّي وَيُعْلَى اللّهِ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْدُونَ الرِّي وَيَعْدُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْدُونَ الرِّي وَيَعْدَ وَلا يَعْدُونَ اللّهُ وَلا يَعْدُونَ الرِّي وَيَعْدَ وَلا يَعْدُونَ الرَّالِي وَلَيْ اللّهُ وَلا يُكْمُونُ وَلا يَعْدُونَ الرَّالِي وَلا يَعْدُونَ الْمُونَ وَلا يَعْدُونَ الْمُعْلَى وَلا يَعْدُونَ الْمُونَ وَلا يَعْدُونَ وَلا يَكُونُ الْمُونَ وَلا يَعْدُونَ الْمُعْلِقُونَ الرَّا وَالْمُ اللّهُ وَلَا يُكْمُونُ الْمُونَ وَلا يَعْدُونَ اللّهُ وَلا يَكُونُ الْمُعْدِي وَهُ وَلا يَعْدُونَ الْمُونَ وَلاللّهُ وَلا يَكُونُ الْمُعْدُونَ اللّهُ وَلا يَعْدُونُ الْمُعْدُونَ وَلا يَعْدُونَ وَلا يَكُونُ الْمُعْدِدُ وَلا يَعْدُونَ الْمُعْدُ وَلا يَعْدُونَ الْمُعْدِي وَلا يَعْدُونَ الْمُعْدُونَ اللّهُ وَلا يَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْفَالِ وَلا يَعْدُونَ الْمُعْدُونَ الْمُعْدُونَ اللّهُ وَلا يَعْدُونَ اللّهُ وَلا يَعْدُونَ وَلا يُعْلِقُونَ وَالْمُونَ وَلا يُعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يَعْدُونَ وَلَا يُعْدُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلِولُولُونَ وَلِلْمُ وَالْمُعُونُ وَلَا يَعْدُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ وَالْمُعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُولِلُولُ الللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَل أنواع التوحييد التّلاثة

س ٥٦ - إِلَى كُمْ يُنْقُسِمُ مَا يَنْزُهُ عنه اللهُ ومَا ضَابِطُ كُلِّ

س ٧٥ \_ ما مِثَالَ المُتَصِّلِ مِمَا يَنْزُهُ عَنْهُ الله ؟

اءُ وَالْتَعَبُواللَّغُوبُ وَالمُوْتُ وَالْجُهُلُو الظُّلُّمُ قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ : والففلة و ن على وبروگلِ ذِي تَقْصَانِ برَّ الذِّي الله المنكانِ الدُّالِ ر ر ر ر ر ر ر منه و حمد الد و كذاك ترك الخلق بإهمالاً سنا إلى معكاد أتسان وكذكك النشب وكذاك حاجت ج \_ الزُّوْجة والشَّريَّك والسَّريَّك والسَّعَفُو إذْنِ اللهِ و الوَلِي وَمِنَ الذُّلِ قالِ إِبنُ القَّ سُلُبُ الشريكِ مُعَ الظُّهُيْرِ ع الظهير منع الشيفية على السنديان على السنديان

وكَذَاكَ سَلْبُ الزَّوْجِ والولد الذي ورور ورور وكذَاكَ سَلْبُ الزَّوْجِ والولد الذي ورور والمسلبانِ وكذَاكُ نَفْيُ الكُفُو أَيْضًا والسُولِي. وَكُذَاكُ نَفْيُ الكُفُو أَيْضًا والسُولِي الرَّحْمِنِ ذِي الغَفْرُانِ فَي لَنَا سِوي الرَّحْمِنِ ذِي الغَفْرُانِ - بِمَاذَا يُوصَفُ اللهُ جَلِّ وُعَلاً؟ ج \_ بِمَا وَصُفُ بِهِ نَفْسُهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وَصَفَّهُ لِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وَصَفَّهُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ رَمِن غَيْرُ تَجْرِيفُو ولا تَعْطِيلُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ رَمِن غَيْرُ تَجْرِيفُو ولا تَعْطِيلُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ رَمِن غَيْرُ تَجْرِيفُو ولا تَعْطِيلُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ رَمِن غَيْرُ تَجْرِيفُو ولا تَعْطِيلُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ رَمِن غَيْرُ تَجْرِيفُو ولا تَعْطِيلُ وَمِنْ عَيْرٌ تَعْطِيْلُ وِلسَّنَا نَحُسَرٌفُ وقال ابن القي لسننا سَبِيَّهُ عِمْسَابِيدٌ الْأُوْثَانِ آو مئافه المعطل عسايد البهتان مظيم بخلقه و الشبية الشرك نصران

لُ الْجَهُمِيَّةِ فِي قُولَه تعالَى : «اسْتُوى» اسْتُولَى الْحُهُمِيَّةِ فِي قُولُوا : وَنُطَلَق ، لَمَّا قَيْلُ لَهُمْ « قُولُوا : رَخْطَة ، لَمَّا قَيْلُ لَهُمْ « قُولُوا : رَخْطَة ، لَمَّا قَيْلُ لَهُمْ « قُولُوا : رَخْطُهُ الْجُلَالَةِ فِي قُولُه تعالى »، وقُولُه: «وَجُاءُ أَهُرُ رَّ بِكُ مَا وَنَحُو َ كُوْسُوْرُ بُعْضِ ٱلْمُتَدَّعَةِ الغَضَبِ بِارَادُةِ الْانْتِفَامِ، الرَّكُمْةِ الْانْتِفَامِ، الرَّكُمْةِ إِرَادُةَ الْإِنْعَامِو كَقُولِهِمْ إِنْ ٱلمُرَّادُ بِالْكِدُيْنَ الرَّخْمَةَ إِرَادُةَ الإِنْعَامِو كَقُولِهِمْ إِنْ ٱلْمُرَّادُ عَلَمْ اللَّهِمِ بِالتَّجْرِيْحِ رَبِّعْ اللَّ رُهُ ، وكَتَفُسُّيْرِ بُعُضِ المُبْتَدَعَةِ ٱلتَّكَلِيْمِ بِالتَّجْرِيْحِ س ٦٣ ـ ما هُوُ التُّعَظِيْلُ وَمَا الْكُادُ بِهِ هُنَا ؟ س ،، تَ مَاخُوَّذَ مِن العُطُلُ الَّذِي هُوَ : الْخُلُوُ وَالْفُرَاعُ وَالْتُرْكُ، قوله تعالى : « وَبِئْرِ مُعُطَّلَةً وَقَصْرِ مَشِيَّد » أَيَّ أَهُمُلَهَ—َا ا وتركوها والمرادِ بَالتَّعطيلِ هُنَا نَفَيْ الصَّفَاتِ الإِلهِيَــُــةِ رَ جَ لَوْلَا ؛ تَعَطَيْلُ اللهِ جَلُّ وَعَلاَ مِن كَمَالِهِ الْمُقَدِّسُ ، وذلك بِتَعْطِيلِ أَسُّمُارُتُهِ وَصِفَاتِهِ كَتَعَطِيلِ الْجُهْمِيُّةِ وَالْمُعَتَزِلَةِ وَمُن نَحَا : تَعْطِيلُ مُعَامِلُتِهِ بِترْكِ عِبادتِهِ أَوْ عِبادةِ غيرهِ مِعَهُ .

ثالثاً: تعطيلُ المُسْنُوع مِن صِائِعَه كَيْعُطِيْلِ الفلاسِفَةِ الذينُ رَعُمُوا وَدُم هُذِهِ المُخلِوقات وَانَهَا تَنْصَرُفَ بطبيعتها فهذا مِن ابطلَ وأمحل المُحالِ اذْ لا يُمْكِنُ وُجُودُ ذات بدُوْنُ صِفَاتٍ مَن ابطلَ وأمحل المُحالِ اذْ لا يُمْكِنُ وُجُودُ ذات بدُوْنُ صِفَاتٍ مَس مَ حَم الفُوق بَن التَّحْرِيفِ والتَعْطَيلِ ؟ مِن التَحْرِيفِ والتَعْطَيلِ المَعلَى النَّعَ الذي دل عليه الكتابُ والسَّنة ، وأما التَّحْرِيفُ فَهُو تَفْسِيرُ النَّصُوصِ بالمُعانِي البَاطِلةِ التَّهُ لا تَدُلُ عَلَيها ، والنسَّنة لينهما العَمُومُ والخَصُوصِ المُطلَق والتَّعْرِيفُ وَالخَصُوصِ المُطلَق وَالنَّمْ اللَّهُ المُعْمَى أَنَّهُ كُلُما وَجِهِ التَّعْرِيفُ وَيُو جَدَال مَعَمَا الْعَمُومُ والخَصُوصِ المُطلِق اللَّهُ وَيُو جَدَالتَعْطِيلُ أَنْ المُعْمَى الْعَنْ وَيُو جَدَال مَعَمَا وَلَا اللَّهُ وَيُو جَدَال مَعَمَا وَلَيْ المُعْمَى الْعَنْ وَيُو جَدَال مَعَمَا وَلِينَ المُعْلَى الْعَنْ وَيُو جَدَالِ وَالسَّنة وَيُونُ المُعْمَى الْعَنْ الْعَلْمُ وَيُو جَدَالِكُ وَلَا اللّهُ وَيُونُ المُنْ الْعَنْ الْعَلْمُ وَيُونَ الْعَنْ الْعَالِ وَالسَّنة وَيُونُ الْمُنْ الْعَالَ وَلَا الْعَنْ وَيُونَ الْتَعْلِ وَالْمَالُ وَلَيْهُ الْمُ الْعَنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْعَنْ وَيُونُ الْمُنْ الْمُونُ وَهُ وَلَا اللّهُ وَيُصُلُ الْعَلْمِ وَلَا الْمُؤْورُونُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْورُونُ الْمُنْ الْمُا مُعْنَى آخَرُ وهو وَحُومُ الْمُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

وتَضَلِيْلِهُمْ؟ جُ ـ أَصِلُ مَقَالَة التعطيلِ لِلصَّفَاتِ إِنَّمَا أَخِذَ مِن تَلامِ اليَهُود ، والمُشرِكِينِ وَضُلالِ الصَّااِبِثينَ • ثُمَ قالَ الشَّيْخُ ؛ فَإِنَّ مُن كَفِظُ عنه أَنَّه قال مُذِه المقالة في الاسلامِ الجُعْدُ بِن دُرُهُمْ مَنْ عُفِظَ عَنَهُ اللهُ قَالَ هَدِهِ المَالَهُ فِي الْإِسْلَامِ الْجَعِدُ بِنَ دِرَهُمْ ، وأخذها عَنه الجُهْمُ بنُ صفوان وأظهر هب ، فنسبت مقالة الجهمية إليه ، وقد قيل إن الجُعِدُ أَخَذُ مُقَالَتُهُ عَنْ إِبَانِ بنسمِعانِ وأَخَدُها بأبانُ مِن طالُوتُ إِبنَ أَخْتَ لِبَيْدِ بنِ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِي، وأَخَدُها بأبان من طالُوتُ ابن أَخْتَ لِبَيْدِ بنِ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِي، السّتاحِر الذي سنحر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الجعد كذا فيها قيل من الصّابعة عذا فيها قيل من الصّابعة والفلاسفة بقايا أهل دينِ النّمُ ود والكُنْعانِينِينَ ، وأخذها أيضًا الجهم عن السّمنية بعض فلاسفة الهند وهم البدين يجحدون يجحدون الجهم عن السّمنية بعض فلاسفة الهند وهم البدين يجحدون يجحدون

مِن الْعُلُوم مُا سِبِوى الحسِبِياتِ ، فَهَذُه أَسُانِيْدُ الْجَهْمِ تُرْجِعُ إِلَى ٱليَّهُودِ وَالْنَصُارَى والصَّاَ إِبْنِينَ والمُشَرِّرِينِوالَّفلاسِفة ٱلضَّالِينُ • اليهود والتسكر مقالة الجهمية في حدود المائة القالثة بسبب بشر بن غيات المريسي وطبقته ومن العلمساء المخطئين لبشر المريسي وطبقته مثل مالك وسنفيان بن غيينة وابن المبارك وأبي يُوسَف وأحمد والشافعي واستحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم . وبشر الحافي وغيرهم .

ج \_ أما الذي قتل الجعد بن درهم فخالد بن عبد الله القسرى وكان قتله له بعد استشارة علماء زمانه خطب يوم الأضعى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فآني مضحى بالجعد بن درهم انه زعم أنَّ الله لم يتخذ ابر أهيم خليلاً ولم يكُّلم موسى تكليما أنم نزل فذبحه ، وذلك في أوائل المائة

قالَ ابن القيم ــ رحمه الله تعالى ــ : ولِأَجْلِ ذَا صَعْنَى بِجَعْثُ بِرَخَالِهُ الْـ قَسْـــَ عَهِ كُهُ مُرْدِ

﴾ إلى ١٨ \_ ما هُو التَّكُيْيَفُ وماً هُوُ التَّكُمُثَيُّ

لَى مَعْسِيمِ \* رَبِي مَعْدُونُ إِلْكُنْهِ يَقَالَ كِيفَ الشَّيْءُ أَيَّ جَعَلَ لَكُ وَ مِعْدُ النَّكُ مِعْلُوكُ التَّسْبِيَّهُ وَهُو النَّيْمِ إِلَى النَّامُ وَالْمَا التَّمْثِيلُ فَهُو التَّسْبِيَّهُ وَهُو اينقسِمْ إِلَى النَّسْبِيَّهُ وَهُو اينقسِمْ إِلَى

الأول : تَشْبِيهُ المَخْلُوقِ بِالْحَالِقِ وَذَلِكُ كَتَشْبِيهِ النَّصَارَى الأُولُ : تَشْبِيهُ المُخْلُوقِ بِالْحَالِقِ وَذَلِكُ كَتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتَشْبِيهِ النَّهُ وَكُتُشْبِيهِ النَّهُ وَكُتُشْبِيهِ النَّهُ وَكُتُشْبِيهِ النَّهُ وَكُتُسْبِيهِ النَّهُ وَكُتُشْبِيهِ النَّهُ وَكُتُسْبِيهِ النَّهُ وَلَائِلُونُ النَّهُ وَكُتُسْبِيهِ النَّهُ وَكُتُسْبِيهِ النَّهُ وَلَائِهُ وَكُتُسْبِيهِ اللَّهُ وَلَيْسُلِيمُ اللَّهُ وَلَيْسُولُ اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلَيْسُولُولِهُ اللَّهُ وَلَيْسُولُولُ اللَّهُ وَلِيلِهُ اللَّهُ وَلَيْسُولُولُ اللَّهُ وَلَيْسُولُولُ اللَّهِ وَلِيلُهُ وَلَالِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَالِهُ وَلَائِهُ وَلَاللّهِ وَلَائِهُ وَلِي لَائِلُولُ وَلِيلِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِلُولُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِلُولُولُولُ اللّهِ وَلَائِلُولُولُ اللّهِ وَلَاللّهُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلُولُ وَلَائِلْلِلْلِلْلِي لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَائِلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَاللّهُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَلْلِيلُولُ لَ

المسيح بن مريم بالله . المشركين أطننامهم بالله . الثاني كتشبيه المشكهة الذين يُشكهون الله بخلقب ف فيقولون له وجه كؤجه المخلوق ، ويك كيد المخلوق ، وسمسم كسكم المخلوق ، و نحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . كسكم المخلوق ، و نحو ذلك تعالى الله عن قوله تعالى : « ليس

رين ما تعرفه على و المنه من المنه من المنه من المنه من المنه من المنه ا  الاثبات بعد ذلك النفي للمماثل قسد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فبهذه الحجة والبرهان القاصرين كيتحظم كثير من البدع ويرغم بها أنوف طوائف من القاصرين المتكلمين والمتكلفين المتأولين ولا سيما إذا ضم إليه قول فولسما المتكلمين والمتكلفين المتأولين ولا سيما إذا ضم إليه قول المسيعانه و تعالى «ولا يربيطون به علما» وقوله «وهو السميغ المبحيد المبحيد » أي وهو المبحيد للا ينطق به خلقه على اختلاف لغاتهم وتفتن خاجاتهم البحير النبوية إلى المنطق المن

ال بُعْضُهُم :

يَا مُنْ يُرَى مُدَّ البُعُوضِ جُنَاحُهَا 
في ظُلْمَكَ اللَّيْلِ البَهِيْمِ الأَلْيُـلِ
ويرَى مُنَاطُ عُرُوقِهِكَا فِي نَكُوهَا 
ويرَى مُنَاطُ عُرُونِهِ النَّهِ الْمُنْ العِظامِ النَّحْكِلِ 
وأَلْبُخَ فِي تِلْكُ العِظامِ النَّحْكِلِ 
أَمْنَنَ عَلَى بِتُوبُةِ تَمْحُنُو بِهِكَا إِنْ مِنْ فِي الزَّمْكِانِ الأُولِ 
مَا كَانُ مِنْ فِي الزَّمْكَانِ الأُولِ 
مَا كَانُ مِنْ فِي الرَّمْكَانِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

س ٧٠ ــ ما الذي يُؤْخُذُ مِنَ هَذَهُ الآية الكريمة ؟ ج ــ فيها أوَّلاً : رَدِّ عَلَى المُسَبِّهَةِ الذِين يُسْبِّهُونُ اللهُ بِخَلْقِهِ ثانياً : رَدُ عَـلَى المُعَطِلة وَهُمُ الـــــُذِينَ يَنْفُونُ الصَّرِفُـــاتِ

لهُ الحَيَّاةُ والكُلامُ وَالبُصُرُ سَمْحٌ إِرَادُةً وعِلْمٌ واقْتُدُرْ

خامسًا : فيها إِنَّباتُ السُّمْعِ والبَصرِ على الوجُّ مِ اللَّائِقِ لِهِ وَكُمْ عَلَى الوجُّ مِ اللَّائِقِ مربع : ما : تَنْزِيْهُ اللهِ عن مشابهة خُلْقِهِ وأنْ صِفاتِهِ لَيْسُدُ كصفات خلقه ﴿ كُلُّ هِي صِفات لائقة بَجُلالِهُ وَعَظْمَتُهِ ﴿ يَكُلُّ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ النَّهُ وَعَظْمَتُهِ ﴿ يَرِيلُ اللَّوْلُ مِنْ بابِ السِّخْلِيَةِ ﴾ ( ر ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالثَانِي مِنْ بابِ السِّخْلِيَةِ ﴾ ( ر ) ﴿ اللهِ اللهِ السِّخْلِيَةِ ﴾ ( ر ) ﴿ اللهِ اللهُ ا أَهُلُ السَّنَةِ . يَ وَ رَارُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله " فال ابن علير مراد الله تَصُدا مِنهُم وَافْتِرا أَرُقِيال في بيه ويفسرونه بعير مزاد الله فصدا منهم وافتراء أقسال في والطَّحاوية : والتَّحْرِيْف على مُرَاتِبُ مُنْهُ ما يُكُونُ كُفْراً ومنه كُونُ فِسُقاً وَقَدْ يُكُونُ خَطَاءً أَهِ . كُونُ فِسُقاً وَقَدْ يُكُونُ مُعْصِية وقَدْ يُكُونُ خَطَاءً أَهِ . والمُعْنَى أَنَّ أَهُلُ السَّنَة رُضُـوا لِلْ بهم مَا رُضِيهُ لِنَفْسِهِ مِيه لَه رسولُه صلى الله عليه وسلم فلزّة سُبْحَانُهُ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهِ وَبِهِ لَمْ اللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهِ وَبِعْيْرِهِ وَكَذَلِكُ رُسُلُه فَا إِنَّهُمُ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِهِ وَكَذَلِكُ رُسُلُه فَا إِنَّهُمُ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهِ وَلِيهُمْ أَعْلَمُ اللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهُمْ أَعْلَمُ وَلَيْهِ مَا لِللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهُمْ أَعْلَمُ اللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُمُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْهُمْ أَعْلَمُ اللّهُ وَأَصْدُقَ وَأَنْهُمْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَأَصْدُقَ وَأَنْهُمْ عَلَيْهُ مِنْهُ مَالِكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْكُونُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُولُونَا وَالْمُلّمُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْكُولُولِ لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِلْمُ لَلّهُ وَلِلْكُولُولُكُولَ

رَمْنُ جَمْيِعِ الْخُلُقِ وَأَقَدْرُ عَلَى الْبِيانِ وَالْتَبْلِيْغُ وَقَدْ بِلْغُوا الْبَلاغُ الْبِينِ وَسَمَارُ عَلَى مِنْهَاجِهِمُ أَصْبُحَابُ النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لَهُمُ بالحِسْنَانِ والخَيْرُ فِي إِنَّبِاعِهِمْ .

وَأُمَا الْمُنْجُرِ فُونَ عَنْ طُرِيْقَة السَّلْفِ فَثُلَاثُ طُوائِف : ١ ـ أَهْلُ النَّجْيِيْل • ٢ ـ أَهْلُ التَّجْهِيْل • ٣ ـ أَهْلُ التَّاوِيل • ٣ ـ أَهْلُ التَّاوِيل • ٣ ـ أَهْلُ التَّجْهِيْل • ٣ ـ أَهْلُ التَّجْهِيْل •

مُ يَقُولُونُ إِنَّ مَا ذَكُرَهُ الرُّسِولُ صَلَّى اللَّهِ ِ الإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَبِاليَّوْمِ الْآخِرِ لِنُمَا هُو تَخْيَيْرِ مُنُوْ فَيُنَّةً ـ وَمِنهم مَن يُقُولُ كِلَّ الرِّسُولُ عَلَمُهُا لَكَنْ الْ اَ تِكُلُمُ بِمَا يُنَاقِضُهَا وَأَرْادُمِنَ الْخِلْقِ فَهُمْ مَا يُنَاقِضُ نَ مُصْلَحِهُ الْجُلْقِ فِي هَرْهِ الاعْتِقْلَادَاتِ الْزُنُيُّ لا تُطاكِبِقُ الْحُقُ ، رَيْ مُصَلَيْهِ الْحَلَى فِي هَرْهِ الْاعْتِفَ دَاتِ النِّي لَا تَطَابِقُ الْحَقِ ، وَيَقُولُ هُؤُلاءَ يَجِبُ عَلَى الْرسولِ أَنْ يُدَعُو النَّاسُ إِلَى اعْتِقَلَادِ النَّاسُ إِلَى اعْتِقَلَادِ النَّبُوسِيَّمِ مَعَ أَنَّهُ بِاطِلَ وَإِلَى اعْتَقَادِ مَعِيادِ الأَبْدَانُ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ بِاطْلَ وَيُخْرَفِهُمْ اللَّهُ ذَلِكُ بِاطْلَ وَيُشْرُبُونَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ بِاطْلَ وَيُخْرِفُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِاطْلَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَالْيُوْمَ ٱلآخرِ أَمَا ۗ ٱلْأَعْمَالُ فَمُنْهَمٌ مَنَ كُقَرُّهُا وَمِنْهُم مَنَ يُجْرِيْهِهُ مَذَا الْمُجْرَى وَيَقُولُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِكَ أَبُعْضُ الْنَاسِ كَوْنَ بَعْض

ويؤمر بها العامَّةُ دُونُ الخَاصَةِ فَهُذِه كُورِيقَةُ البَاطِنيَّةِ الملاحِدُةِ

رحوم أر و أَلْنَاويْل فيقول و أَنْ النصوص الواردة في يُقْصُدُ بِهَا الرسولُ أَنْ يُعْتُقِدُ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا ويقو لسول أن يُعْتَقِدُ الناسُ الباطلُ ولكن الرسولُ أن يُعْتَقِدُ الناسُ الباطلُ ولكن ن لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها لكن الحق بعقولهم فلا يكتهدو إفي صرف تلك ومقصوده المتعانهم وتكليفهم واتعاب ن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه جهته وهكذا فول الجهمية والمتكلّمة

أهل العديث وشيعة العسران وبراء المولسور مِن عِصرانِ

وَكُسُاهُ مُ أَنُواعٌ ٱلجواهِرِ وَالعَسَلَى فَرْآهُ ثِيرانُ السوركِي فأصابهم عبدان قد فتنا العباد بصسوته فهم القشور وبالقشور قيوامهم الم ينج من أقواله طيسرا سوى فتبدوا منهك براءة حيسدر وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله علية وسلم لم يعرف ممايلي ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السبابقون الأولون عرفوا ذلك و كذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكالى ما التعلق و المسول ما التعلق و المسلول الم

رَ وَطُو يَقْتُهُمْ فِي نُصُوصِ الصَّفَاتِ إِمْرَارُ لَفَظْهُا مَمُ تَفُو يضِ معناها وَمِنْهُمْ مَن يُتِنَاقَضَ فيقول تَجْرَى على ظاهرها مَعَ أَن لَها تَأُو يُلا يَخَالَفُهُ لا يَعلمه إلا الله وهذا ظاهرُ التَّنَوُاقَضِ إِذْ كَيْفَ

والشبيئة التي استدلوا بها هي قوله تعالى : « وَمَا بِعَلْمُ تَاوَيْلُهُ إِلاَ اللهُ » قال الشيخ - رحمه والله \_ : وهؤلا يظلمُ اللهُ الله يقال الشيخ - رحمه والله \_ : وهؤلا يظلمُ وَقَفَ أَنْهُ وَلَهُ إِلاَ اللهُ » فَإِنّهُ وَقَفَ أَكْثُرُ السّلَفَ عَلَى قولِه تعالى : « وما يَعْلَمُ تأويلهُ إلاَ اللهُ » وَهُو أَكْثُرُ السّلَفَ عَلَى قوله تعالى : « وما يَعْلَمُ تأويلهُ إلاَ اللهُ » وَهُو وَقَفِي السّلَفِ عَلَى قوله تعالى : « وما يَعْلَمُ تأويلهُ إلاَ اللهُ » وَهُو النّا وَيُلَ اللهُ » وَهُو التّأويل الله يعلوه وَظَنُوا أَنَّ التأويل المذكور في الله تعالى هو التّأويل المذكور في كلام المتاخرين وغلطوا

ي يات و المعنى الأوَّلُ : التَّاوِيُّلُ فِي اصْطِلاحِ كَثِيَّر مِن المُتَّاخِرِيَّنُ هُوُ مَهُرْفُ اللفظِ عَنِ الاحْتِمَالِ الرَّاجِحِ إِلَى الاحْتِمَالِ المُرْجُوَّحِ لِلْهُلِيْلِ مَا اللفظِ عَنِ الاحْتِمَالِ الرَّاجِعِ إِلَى الاحْتِمَالِ المُرْجُوَّحِ لِلْهُلِيْلِ

يقترن به و المعنى الثاني : أنَّ التأويل هُو تفسيرُ الكلام سواء وافق طاهره أو لم يو افقه وهذا هُو معنى التأويل في اصطلاح جُمهُوْرِ الفَيْرِينَ فِي اصطلاح جُمهُوْر

والمعنى الثالث أن التاويل هو الحقيقة التي يؤل إليها الكلام وهذا التاويل هو الحقيقة التي يؤل إليها الكلام وهذا التاويل هو الذي لا يُعلمه الآالله وتاويل الصنفات هو الحقيقة التي إنفرك الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السّلف كما لِكِ وغيره الاستواع معاوم والكيف مجهول

فالاسْتُواءُ معلوم يعلمُ معناهُ ويفسَرُ ويترجمُ بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمُ الراسخون في العلم وأمسًا كيفيّة ذلك الاسْتُواء فَهُو التأويل الذي لا يعلمُ الآاللهُ ، انْتَهَى كلامُ الْخَتْصَارُ .

رر س ٧٢ ـ ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته ما يعب اعتقاده لله من الاسماء والصفات وما يعود أ

عى الله وما يمبيع : وما الذي يُعْكُمُ به على مَنْ أَعْرُضَ عَنْ كِتَابِ اللهِ وعَنْ سُنَّةِ رسولِهِ أَوِ الشَّتَهُزُا بِهِمَا أَوْ بِأَحْدِهِما أَوْ بِخُمَلَتِهِماً ؟

ومن المعال أيضًا: أن يكون النبي صنى الله عليه وسلم قد عَلَمُ أَمَّتُهُ كُلُ شَيء حَتَى الخِرَاءُةُ وقال: «تركتكم على المحجّة م المبيضاء، لينكها كنهارها، لا يُزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيها صح عنه أيضًا «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل فيها صح عنه أيضًا «ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل فيها

قَامَ وَيْنَا رِسُورًا ُ الله صلى الله عَليه وسلم مُقَامَـُا . ُهُ الْخَلْقُ حَتَى دُخُلُ أَهُلُ الْجِنةِ مُنَازِلَهُمْ ﴿ وَأَهُـلُ الْنَارِ كُونُ الْنَارِ كُونُ الْنَارِ كُونُ لَكُ مُنْ نَسِيبُ مُنْ نَسِيبُ » رواه كَفِظُ ذُلِكُ مُن حَفِظُهُ • ونشِيبُ مُن نَسِيبُ » رواه

أَنْهُمْ مِنَ الْمُحَالِ أَيْضًا: أَنْ تَكُونَ القُرُونُ الفَّاضِلَة لَـ الْقُرُّ الذي بعث فيه رُستولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم ، ثَمُ السِنِ يلونهُم ، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المب رلان ضِكَ ذلك : إما عدم العِلْمِ والقولِ ، وإمسًا اعتقاد كقيمًا الحق ، وقولِ خلاف الصِّدْقِ ، وكلاهما مُمْتَبِعَ .

واعتاض عنهما بالقوارين الوضعية والمسلاميَّة وكذلك مَن زعم أنهُ يَسَعُهُ الخُرُوَّجُ عَن شُرِيَّعُة مُعَلَّدٍ الاسلامِيَّة وكذلك مَن زعم أنهُ يَسَعُهُ الخُرُوَجُ عَنْ شُرِيَّعُتْ مُعَلَّدٍ صلى الله عليه وسبلم كما وسبع الخضر الخروجُ عَنْ شَرِيَّعُتُ مُوسَى أوْ زَعَمُ إنْ مَدِيهِ صلى الله عَدِيهِ صلى الله عليه وسبلم ، أوْ أحسَنُ ، أو زَعَمُ أَنه لا يُسَمَعُ الناسَ في مِثْلِ هَذِهِ عليه وسبلم ، أوْ أحسَنُ ، أو زَعَمُ أَنه لا يُسَمَعُ الناسَ في مِثْلِ هَذِهِ العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمن الأمن الأول فقط وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ولابك من تنظيم قوانين بما يُناسِبُ الزمن فلا شك أن هسذا الاعتقاد إذا صدر من إنسان فانة قد استهان بكتاب الله وسُنة رسوله صلى الله علية وسلم وتنقصها ولا شك في كفره وخُوجه عن اللاعتين و

وكذلك من زعم أنه معتاج للشريعة في الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة في الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو أن الانسان حرا في التَّدين وفي أي دين شاء من يهودية أو نصر انية أو غير ذلك أو أن هذو الشيرائع غير منسوخة بدين معتد أو استهان بدين الاسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به و كذلك الحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله به و كذلك الحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله في أنه الله وآياته وَرُسُولِهِ فَهَدُه الأمورُ كُلُها كُفُرُ قال الله تعالى : « قل أبا لله وآياته وَرُسُولِهِ كنتم تشته وَن لا تعتذروا قد كفر تم بعد إيمانكم » .

قال ابنُ القيم: رحمه الله والله ما خوفي الذنوب فانهك والله ما خوفي الذنوب فانهك الكفّ و والغفران لكنّ العَلْب مِنْ السِيلاخ القلب مِنْ والقرآن ورضًا أخشى انسلاخ القلب مِنْ والقرآن ورضًا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان في فيساي وجب ألتقي دين الألا بمنة المنان في فيساي وجب ألتقي دين اذا الوحي طول زمان وعزلت عمل أريد لأجله

٥ - الاسمساء المسمى و ما مِثَالُ آياتِ الصِّفَاتِ ٧٣ - ما مِثَالُ آياتِ الصِّفَاتِ مِثْالُ الأسكاءِ الحسيني السَّلامُ ، المُسَوَّةِ الْحِسْمِي ، اللهِ ، الحَيْ ، الْفَوْيُّزِ ، الْجَبَارُِ ، الْمُنْ يُزْ ، الْجَبَارِ ، فَهُورُ ، الْمُنْ يُنْ ، الْعُوْيُّزِ ، الْجَبَادِ ، فَهُورُ ، الرَّحِيْدُ الْجِيْدُ ، الْعُفُو الرُّزَاقِ ، الْجَلِيْلُ الْجَمِيْلِ، الْأُولُ الْآخِرُ ، وَهُو يُرْدُ ، الْمُفُو الرُّزَاقِ ، الْجَلِيْلُ الْجَمِيْلِ، الْأُولُ الْآخِرُ ، الظاهَرُ الباطَنُ ، العليمُ المُحَيْظِ ، القُويُ الْمُرَيْنُ ٱلْعَظْيمُ الظاهر الباطن ، العليم المحيط ، القوي المتين العظيم ومثال آيات الصفات قوله تعالى : « رُضِي الله عنهم » ، « بل يُداه مُبسُلُو طلتان » ، « الرحمن على العرش البُبتُوى » ، « وكلم الله موسى تكليما » ، ويُبقى وَجه ربك » ، « كتب ربكم على الله موسى تكليما » ، ويُجبُونه » ، « غضب الله عليم» على نفسه الرسحة » ، « يُحبُهم ويُحبُونه » ، « غضب الله عليه » « كرك الله انبعا ثهم ما يلج في الأرض » . « وَجاء رُبّك والملك صفاً صفاً مثال أحاديث الصفات فينها قوله صلى الله عليه وسلم وبنو بنا الله عليه وسلم ينزل ربكا إلى سماء الدنيا ، لكه أشك فركا بتو بة عبده ، يعجب ربك من الشاب ليشت له صبوة ، يضحك الله إلى رجائن يقتل ربك من الشاب ليشت له صبوة ، يضحك الله إلى رجائن يقتل ربك من الشاب ليشت له صبوة ، يضحك الله إلى رجائن يقتل ربك من الشاب ليشت له صبوة ، يضحك الله إلى رجائن يقتل المحدد المناب الله المناب المن مُثَّابِ لَيُسُنَتَ لِهِ صَبَوَة ، يصعب المَّرَقِ فَكُولَ عَبَادِهِ خِرِ كَلَاهِمَا يَدْخُلُ الْجَنَّة ، عَجب رَبُنَا مِنْ قَنُولَ مُلَّ مِنْ وَقُولُ مُلَّ مِنْ وَقُولُ مُلَّ مِنْ وَقُولُ مَلَ مِنْ يَقُولُ مُلَّ مِنْ يَكُولُ مَلَ مِنْ يَكُولُ مِنْ يَكُولُ مِنْ يَكُولُ مِنْ الْمُنْ مَلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ بِهُ رِمنُ الآثَآدِ • س ٧٥ - أوجد مثالاً يوضح أركان الاسماء العسنى ؟
جـ مثال ذلك نؤمن بأنه رحيم هذا الاسم ، وأنه دو رحمة مذا اللغنى ، وأنه يؤحم من يشاء هذا الأثر ، ومثال ثان : قدير فدو قدرة يقدر على كل شيء ، عليم ذو علم يعلم كل شيء ، وهلم جـسرا ، وهلم الله المعلم وهـل حسرا ، ويها تنافي العلمية ؟
الوصفية فيها تنافي العلمية ؟

و أَنْعُمْ هِمُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكِمِ لِأِنْ مُعَانِيهَا وَاضِحَةً فِي لَغُنَةَ الْعَرْبِ وَإِنَّمَا وَاضِحَةً فِي لَغُنَةً العَرْبِ وَإِنَّمَا وَالْكُنْهُ وَالْكُنْفُ مِمَّا السَّتَأَثُرُ اللهُ بعلْمِهِ • فَمُعْنَى الاسْتُواءِ وَاللهُ عَلَى عَرْشِبِ الاسْتُواءِ اللهُ عَلَى عَرْشِبِ الاسْتُواءِ اللهُ عَلَى عَرْشِبِ الاسْتُواءِ اللهُ عَلَى عَرْشِبِ لَهُ فَلا يَعْلَمُهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

س ٧٧ ــ كَمَا مَعْنَى أَنَّ اسْتُمَاءُ الله تِعالَى تُوقِيْفِيَّةُ ؟

المنباين ؟ ج \_ هي بالنظر إلى الدّات من قبيل المترادف لدلالتها على مستى واحد وبالنظر إلى الصّفات من قبيل المتباين المتباين الأق كل صفة غير الأخرى ، ومنة غير الأخرى ، ومنة عدد معروف ، وهمل في العديّث دلالة على حصرها ؟ يشت محصورة بعدد معروف وأما الجديث الوارد معروف وأما الجديث الوارد معروف وأما الجنة فيلا يفيد معروف وأما الجنة فيلا يفيد كالتشعين والنما غاية ما فيه أن هيد وأربا عاية ما فيه أن هيد وفي أن هيد أن موفية أن من أحصاها دخل الجنة نسال الله حفظها

ما مُرَاتِبُ إِحْصَاءِ الأُسْماءِ العَسْنَى وُمكًا مِي

امُ اللَّعَاء كَمْ وَ وَفَهُمُهَا ، وَدُعَاءُ الله بِهَا دُعَاءُ عِبَادَةٍ عِبَادَةٍ عِبَادَةٍ عِبَادَةً عَبَادَةً عَبَادَةً عَبَادَةً عَبَادَةً عَبَادَةً وَمُسُنَّالًا لَهُ اللهِ بَهَا دُعَاءُ العِبَادُةً وَمُسُنَّالًا اللهُ ا

صِفَاتِهِ وَرَا لَمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَ وَالنّانِيُّ أَنَّ تَسْأَلُهُ بِحَاجِتِكَ وَفَقْرِكِ وَذَلِكَ فَتَقُولَ أَنَا الْعَبْدَ الْفَقِيرُ لِللّهُ الْمَائِنَ وَنَحُورُ ذَلِكَ وَلَا تَذَكُرُ وَاحِبُدًا مِنَ الْأَمْرِينَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم وَهَذَا فَالْأَوْلُ أَكُولُ وَهِذِهِ عَامَةً أَدْعِيَةً النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم وَهَذَا وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم وَهَذَا

القولُ قد جاء عن غير واحد من السّلف . قال الحسن البصري: « اللّهم » مجمع الدّعاء وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله اللهم فيها بسّعة وتسعون أسما من أسّماء الله تعالى وقال النّص بن شميل : من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسما أبه أمه ، من كلام ابن القيم .

٨١ \_ لِلاَذَا كَانُ إِخْصَاءُ أُسُمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى وَالْعِلْمُ بِهَا أَصْلاً لِلْعِلْمِ بِكُلِّ مَعْلُومٍ وُلِإِذَا ذَكُرُ اللهُ قُولُهُ تعالى « وما قُدُرُوْا

الله حَقَّ قَدُّرُهُ ﴾ في ثلاثة مُؤاضِع مِن كِتَابِهِ ؟ جَوَاللهُ حَقَّ قَدُّرُهُ ﴾ في الله حَقَّ قَدُّرُهُ عَلَيْهُ وَالشَّرُ عِيَّةٌ صَادِرُةٌ عَن أَسْبُاءِ ﴿ عَلَيْهُ مِا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل الله وصفاته ولهذا كانت في غَاية الاحْكَامِ والاثْقُان والصَّلاج والتَّفَعُ والاثْقُ والصَّلاج والسَّلاج

ثلاثة مواضع فليثبت عظمته في نفسه وما يُستجقَّه مِن الصفات وليُثبت وحدانيته وأنه لا يستجقُ العبادة إلا مُسو وليثبت ما أنزله على رُسله فعلى المؤمن أن يُقدِّر الله حَقَّ قَدْر و كما يُتَقَيِّه حَقَّ تَقَاتِه ويُجاهِدُ في الله حَقَّ جهاده و المحسنى ؟ إذكرها مد في ما هي أنواع دلالة الاسماء الحسنى ؟ إذكرها مه في م بوضوح • روضوح • روزاع : دلالة مطابقة ، إذا فسر نا الاسم بجميع مدنوله و دلالة أنواع : دلالة مطابقة ، إذا فسر نا الاسم بجميع مدنوله و دلالة التزام ، إذا استدللنا به على غيره من الاستماء التي يتوقف هذا الاسم عليها مر من الرسور ولك مرار مراور من الرسور ولك مراور و مراور مراور الذات » دلالة مطابقة ، وعلى أحدهما دلالة تضمن ، لأنها داخلة في الضيئن ودلالة على الأسماء التي لا تُوجّدُ الرحمة إلا بشبوتها كالحياة والعلم والقدرة و نحوها دلالة التزام ، قال من الله من مراور الله الترام ، قال من الله من مراور الله الترام ، قال من الله من مراور الله من مراور الله من مراور الله الترام ، قال من الله من مراور ا وكُذَا التِزَامُ وَإِضِمُ البُرُّمُ البُرُّمُ الْوَ ر الاسم ذات الالمروذلك إلوك رسر / با فالْتِزم ذانِ

و إذا أردت لله المثالاً بينسا فمثالاً بينسا فمثالاً بينسا فمثالاً بينسا فمثالاً الفظائة السرجمن ذات الاله ورحمة مدلولها لله مدلولان فهما بعض لذا المؤضوع فه المتنان وصف الحي لازم ذلك المعنى لروم العلم للرحمل فكلذا دلالتك عليه بالتزار و تبيان فكلذا دلالتك عليه بالتزار و تبيان

ر س ٨٤ - ما الاسمُ الذي يَنْبُغِي لِنْ أَرَادُ أَنْ يَسْأَلُ اللَّهِ النَّا يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُسْأَلُ اللَّهِ النَّالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ج \_ يَنْبُغِيُّ لُـ أَنُ يَتُوسَلُ اليَّهِ بِالاَسْمِ الْمُقْتُضِيُّ لِذَلِكَ المَطلوبِ المَنْاسِمِ الْمُقْتُضِيُّ لِذَلِكَ المطلوبِ المناسِبِ لِحُصُوْلِهِ حَتَى كُأْنُ الدَّاعِي يَسُتَشْفِعُ إليَّهِ إِلَيْكِ مِ مُنُوسِيِّلًا إليه بِهُ وَ . مُتُوسِيِّلًا إليه بِهُ وَ

س هُ ٨ \_ مَا مِثَالُ ذَلك ؟

رَجَ مِثَالَهُ : طَالِبُ المغفرة يقول : يَا عَفَّارُ اغْفِرُ إِلَي ، وطَالِبُ الرَّحْمَةِ يُا رُخْمَنُ ارَّحْمَنُ ارَّحْمَنُ الْخُفرة يقول : يَا عَفَّارُ اغْفِرُ الْبَعْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَطَالِبُ الْعَلْمِ يَقْدُوْلُ يَا عَلَيْمُ وَطَالَبُ الْعَلْمِ يَقْدُوْلُ يَا عَلَيْمُ وَطَالَبُ الْعَلْمِ يَقْدُولُ يَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَطَالَبُ الْعَلْمِ يَقْدُولُ يَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَطَالَبُ الْهُدَى يَاهَادِي عَلَيْمُ وَطَالَبُ الْهُدَى يَاهَادِي عَلَيْمُ وَطَالَبُ الْهُدَى يَاهَادِي الْعَلْمِ نَالُهُ وَيَا عَفُولُ اعْفُولُ اعْفُولُ عَنْيَهُ وَطَالَبُ الْهُدَى يَاهَادِي الْعَلْمِ نَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَا عَفُولُ اعْفُولُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيُولُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

رس ٨٦ - إذا كان الاسم منقسم إلى مدّح وذم فهل يدخل في أسماء الله تعالى ؟ ومامثال ذكاك

ج \_ لا يدخل بمطلقه في أسمائه ، وذلك كالمريد والصانع والفاعل فهذه ليستمن الأسماء الحسنى لانقسامها إلى محمود ومذموم ، بل يطلق عليه منها كمالها .

س ٨٧ \_ هل يلزم من اتعاد الاسمين تماثل مستماهما ؟ رَ رَجِ \_ لا يُلْزُمُ ذَلِكُ فَإِنَّ اللهِ سَيْحَى نَفْسُهُ بِأَسْمَاء تَسُمَّى بِهَا بِعَضَ خُلْقِهِ فَلا يُلْزُمُ مِنْ ذَلِكَ التَّشْبِيْهِ وَكَذَلْكَ وَصَفَ نَفْسُهُ بِعَضَ خُلْقِهِ فَلا يُلْزَمُ مِن ذَلْكَ التَّشْبِيَّةِ .

بِصِفَاتِ وَصَفَ بِهَا بُعْضَ خُلْقِهِ فَلا يُلْزَمُ مِن ذَلْكَ التَّشْبِيَّةِ .

بْرِ وَالْوَجْهِ وَالْرَصْى وَالْغَضَبُ وُوْصَفُ بِنْالِكُ

مَا مِثَالُ ٱسْمَاءُ الله النُّرُدُوْجَةِ المُتَقَابِلَةِ وما الذي

رَبُرُورِ مِنْ اللهِ اللهِ المعطِيُّ ، الضَّبَارُ الثَّافِعِرُ ، المُعِنَّ المُعِنَّ اللَّهِلُّ ، الضَّبَارُ الثَّافِعِرُ ، المُعِنَّ المُنْ اللَّهِلُّ ، الله والكُ المافضُ الرافعُ ، فَهذِهِ لا يُطْلَقُ وَاحِدُ مِنْهَا اللهِ وَلَكُنْ يُكُونُ مَقْرُونَ مُقْرُونًا مَعُ الآخِر، والحِكْمَةُ فِي ذُلكِ اللهِ وَلَكُنْ يَكُونُ مُقْرُونًا مَعُ الآخِر، والحِكْمَةُ فِي ذُلكِ هَا مَا يُوهِمُ نَوْعُ نَقْصِ ، تعالى الله عن ذلك عُلُواً فَالَّا مَا اللّهُ مِن اجْتِمَاعِهِمَا، قال أَنْ الْكُمَالُ الْكُولِيَّةِ مَا أَمُهُ وَكُمَالُهُ مِن اجْتِمَاعِهِمَا، قال

كُالْ إِذَا أَتُى بِقِيسِرَانِ

يب الع كَالْمَا نِعِرِ المُعْطِي وَكُالطِّهِ للوي وكماكسة الأمسران

س ٩٠ ـ الصفات تُنْقُسُمُ إلى فِسْمَينُ ما ضَابِطُ كُلِّ قِسْمِ

وم مِمَانَ الصِّفَاتِ السَّفَاتِ الدَّاتِيةِ فَهِي الَّتِي لاَ تُنْفَكُ عَنَ اللهِ ، وصفاتُ فِعُل أَ وُهُي النِّتِي تَتَعَلَقُ بِالْمُسْئِئَةُ وَالقَّدُرَةِ ، اللهِ ، وصفاتُ فِعْل ﴿ وُهُي النَّيْ وَالنَّفْسُ وَالعِلْمُ وَالْكِياةُ وَالْقَدْرَةُ وَمِثَالُ الصِفاتِ الذَّاتِيَةِ الْعَيْنُ وَالنَّفْسُ وَالعِلْمُ وَالْكِياةُ وَالْقَدْرُةُ وَالْكِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْكِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَلِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِيْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

س ٩١ ـ ما مِثَالُ صِفاتِ الفِعل ؟

ج \_ الاستَّوَاءُ ، النُوُولُ ، المَجِيءُ ، العَجُبُ ، الضَّحُكُ ، الرَّضَى ، الحَبُ ، الطَّحُكُ ، السَّخُطُ ، الفَوْحُ ، العَضَبُ ، وَهَا الرَّضَى ، العَضَبُ ، وَهَا اللَّهُ وَهُا القَسْم قَدِيْمُ النَّوعِ كَادِثُ الآحَادِ ، ويُقَدِّدُ فِيهَا إِذَا شَاءً : القَسْم قَدِيْمُ الذَا شَاءَ :

س ٩٦ - هُلِ القُوْلُ فِي الصِفَاتِ يُغَالِفُ القَوْلُ فِي النَّاتِ ؟ ج - ٱلْقُوْلِ فِي الصِفَاتِ كَالقُوْلُ فِي الذَّاتَ فَكُمَا أَنُ لِلهِ ذَا تَا لا تَشْبِهِهَا الذَّوَاتِ فِلهُ صِفاتَ لا تُشْبِهُهَا الصِفَاتِ ، فَالْطُّيْفَاتُ فَرْعُ الذَّاتِ يَخُذَى خُذُومًا وَالقُولُ فِي بَعْضِ الصِفاتِ كَالقَوْلِ فِي البُعْضِ الصِفاتِ كَالقَوْلِ فِي البُعْضِ ،

\_ مسا هي الأقسام المكنة في آياتِ الصِّفساتِ وأحاديُّتِها ؟ ج \_ هي ستة أقسام: ، و المرام قالوا: تُجْرَى على ظاهرها ، فقسْمُ قالُوا: تُجْرَى على ظاهرها ، فقسْمُ قالُوا: تُجْرَى على ظاهرها اللائق بالله مِن غير تَشْبَيْهِ وَهُ صَوْلاً هُمُ السَّلَفُ على ظاهرها اللائق بالله مِن غير تَشْبَيْهِ وَهُ صَوْلاً هُمُ السَّلَفُ

المشبهة الذين عُلُوا في الاثبات وقالوا ات المُخْلُوقِينَ ، وَمَدْهُبُهُمْ وَاطِلَا أَنْكُرُهُ الْمُسْلَفُ . ان يَنْفَيَانَ ظَاهِرُهَا وَهُمُ الْجَهُمِيّةُ وَمَن تَفْرُعُ عَنْهُمْ ، وَقِسْمُ مِنهم يقولونُ : اللهُ اللهُ

رَأَنْ لا يُكُونُ المرادُ صِفة للهِ وَهَذِهِ طَرِيْفَةُ لِهِ وَهَذِهِ طَرِيْفَةُ لِهِ وَهَذِهِ طَرِيْفَةُ لِهِ هِم • وقِسُمَ يُمُسِكُونَ عَنَ هُـذَا كُلّهِ ولا لِقُرَآنِ ، وقِراءةِ الحديثِ مُعْرِضِيْنَ بِقُلُوبِهِمِ التَّقَادِيْنِ بَقُلُوبِهِمِ التَّقَادِيْنِ بَقُلُوبِهِمِ التَّقَادِيْنِ بَقُلُوبِهِمِ التَّقَادِيْنِ بَقُلُوبِهِمِ التَّقَادِيْنِ بَقُلُوبِهِمِ التَّقَادِيْنِ الصَّفِحُ التَّقَادِيْنِ الصَّفِحُ التَّقَادِيْنِ التَّقَادِيْنِ الصَّفِحُ التَّقَادِيْنِ التَّالِقُونِ التَّقَادِيْنِ الْعَلَيْنِ التَّلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَ

اجِبُ فِي آياتِ الصَّفَاتِ وأُحَادِيثُهَا ؟

/ الطراز الأو

مر الأو الكافي وأحمك في هذا الباب ؟ رها ؟ / رس ٩٥ ـ ما المنقول عن ال أي بابرآياتِ الصِّفاتِ وأُحادِيْثِ ج \_ قال الامامُ الشافعيُ \_ رضى الله عنه \_ : آمنْتُ بالله و بما جاء عن الله على مُرَادِ اللهِ ، وآمنْتُ برُسُولِ اللهِ وَ بما جَاءَ عن اللهِ على مُرَادِ رُسُولِ اللهِ . عن رُسُول اللهِ على مُرَادِ رُسُولِ اللهِ .

وقال الامام أَحْمَدُ بِ رِحِمَهُ اللهُ بِ : نَوْمِنُ بِهَا وَنَصَدُقُ بِهَا لَا كَيفُ ولا مُعْنَى ولا نَرُدُ شَيئًا مَرَانِعَلَمُ أَنَّ مَا جَاءُ بِهِ الرسولُ عَلَى وَصِدُق ولا نَرُدُ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نُصفُ اللهُ بِأكثرُ مِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ بِلا خُدِرُ ولا غايةً ، ليس عَصْفُ اللهُ مِهِ والسّمِيةِ البّصِيةِ :

ج \_ كُلّهم متفقون على الاقرار والامرار والاثبات ، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا باقتفكا والموروم والاهتداء بمنارهم وحدّر نا من المحدثات ، وأجبر نا أنها من الضكلات فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسئنتي وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين من بعدي ، عُضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ومكاللة وقال عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ : اتبعثوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم .

وعوا فقد تعلیم الذي قاله عَمْرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ ـ دضي

الله عنه \_ في هذا الموضوع ؟

بَ ﴿ وَفَى حَيْثُ وَقَفَ الْقُومُ فَانَهُمْ عَنْ عِلْمُ وَقَفُوا ، ويبضر بَافِدُ كَفُوا ، ويبضر بَافِدُ كَفُولُ ، ولَهُمْ عَلَى كَشَيْفِهَا كَانُوا أَقُوى وَبِالْفَضِلِ لَو كَانَفِيها أَخُدُنَهُ إِلاَ مَنْ خَالِفَ هَدْيَهُمْ ، أَخُدُنَهُ إِلاَ مَنْ خَالْفَ هَدْيَهُمْ ، وَتَدُوكُ مُسَافُوا مِنْهُ مَا يَشْتَفِي ، وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ وَرُغْبُ عَنْ سُنَتَتِهِم ، وقَدُ وصُفُوا مِنْهُ مَا يَشْتَفِي ، وَتَكُلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يُكُونِي ، فَكُمَّ فَو قَهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقُدُ قَصَّ مُنْ بِمَا يُونُونُهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقُدُ وَصَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مَا يُشْتَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقُدُ وَقُهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقَدُ وَقَهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقَدُ وَقَهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقَصَرُفَ ، وَلَقَدُ وَقُهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقَدُ وَقَهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقَدُ وَقُهُمْ مَحْسَرٌ وَمَا دُونَهُمْ مَقْصَرُفَ ، وَلَقَدُ مُنْ وَلَوْ اللّهُ مُنْ مُعْلَمُ اللّهُ مُنْ مُقَلِّمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَقُونُهُمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عنهم قوم فجفوا ، وتجاوزهم آخرون فغلوا ، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم .

ره/ س ۹۸ \_ ما الذي قاله الامام أبو عمرو الأوزاعي ، ومسا الذي قاله مُعَمَّدُ بنُ عبد الرحمنِ الأَدْرُمِي لِرُجُلِ تَكُلَّم بِبِدْعةٍ ؟

ج \_ قال الأوزاعي \_ رضى الله عنه \_ : عليك بآثار من سلف ، وان رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول •

س ٩٩ ــ مَا هُو الالْحَادُ في أكسَّهَاءِ اللهِ وصيفاتِهِ ؟

ج ـ هو الميلُ والعُدُّولُ بها وبحقائقها ومُعَانِيها عن الحق الثابتِ لها إلى الاشراكِ والتعطيلِ والكفرِ قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :

أَسْمَاؤُهُ أَوْصَلَافُ مُدْرِ كُلُهُمَا مُشْتَقَّةً قَلِيدٌ خَيِّلْتُ لِعَلَانِ إِيَّاكُ والالْحُلَادُ فِيهِكَا إِنْكُهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِيدُ مِنْ كَفُرانِ وحقيقا الميلُ بالا والمَّوْرِ اللَّهُ والتعطيلِ والكَفُرانِ س ١٠٠ ـ ما هِي اقسامُ الالْعَادِ في اسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ ؟

ج \_ خمسة أقسام : أولا : تسميته بما لا يليق بجلاله وعظمته كتسمية النصاري له أبا ، والفلاسفة موجبا بذاته ،

أُو علة فاعلة بالطبع ، ونحو ذلك ز ثانيا : أن يُسَمَّى بها بَعْضُ المَخْلُو قُـاتِ كُتُسُمِيتِهم اللاتُ

رمن الآلة ، واشتقاقهم العُزى رمن العُزيز . أُ الله و و \_ تَبْعُهُمُ الله عنه كقول اليه و و \_ تَبْعُهُمُ

اللهُ \_ إِن الله فقير ، وقولهم يَدُ الله مغلوَلة ، و نحو ذلك ٠ رابعا: تعطيل الأسماء عن معانيها ، وجعد حقائقها كقول

مُن يقول: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ، ولا معان ٠ خامساً: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قولهم

علوا كبدا .

ر. س ۱۰۱ \_ ما مُعْنَى قُولِ المُصْنِفِ ، لِأَنَّهُ لَا سُمِي لُـهُ ولا كَفُو لَهُ ولا نِدَّ لَهُ ؟

ج ـ المعنى : ليس له مثيلا ، ولا شبيها ، ولا موصوفا ، يستحق اسمه وصفته على التحقيق فهو سبحانه المتفضل بجليل النعم وحقيرها • وهو المستحق للعبادة والتعظيم الذي يجب الاعتراف بربوبيته والخضوع لسلطانه ، وليس المعنى أنه لا يُوجُدُ مَن يُتَسِّمَى باسمه لأن بعض أسمارُه قِد يطلق عِلى غده ، ومعنى « الكَفُو » المسكافِيء المساوِي ، وأُمسَا « النِّيدُ » فَمُعْنَاهُ الْمُسْاوِي المثيل ·

س ٢ ز ﴿ \_ كَيْفُ اسْتَنتَجُ الْمُتَأُولُ وْنَرِلْآيَاتِ إِلْصِّفْ اِتِ وِأُحَادِيثُهَا نِنْفَى الصِفَاتِ ومَا هِي أُدِلْتُهُم وُكَيَّفُ ثَرُدٌ عليهِم وبِمُ

ر المراقية استونتاجهم أنه لو كان له صفة مثل السميم والبحر والوجه و نحو ذلك لكان له مثيلً من عباده

ودليلهم قوله تعالى «هل تعلم له سبعيًا » وقوله «ولم يكن له كفوا أحد » والجواب أن يقال لا يُلزُمُ مِن إِنْبات الصفات لله أن يكون له مثيل أو سبعى أو شبيه لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلله ذات لا تشبهها الذوات وكذلك صفاته لا تشبهها الصفيات فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فهو لإ سمي له ولا كفو له ولا ند ، ويوصف عملهم هذا بالألغاز والتدليس الذي هو خلاف اللسان العربي المبين ،

بُّ سُوْ ١٠٣ مَ هُلْ يَجُوَّزُ اسْتِعْمَالُ شَيْءَ مِن الأَقْيِسَةِ فِي جَانِبِ اللهِ عَزْ وَجُلَّ ؟

ج - لا يَجُوزُ أَنْ يَشُرِكُ هُو وَالْمُخُلُوقَ فِي قِياسِ تَجْثَيْلِ ، وَلاَ قَيَاسِ شَمُولَ آَنْ يَشْرِكُ هُو وَالْمُخُلُوقَ فِي قِياسِ تَجْثَيْلِ ، وَلاَ قَيَاسِ شَمُولَ تَسَنَّوَى أَفْرُ ادُهُ ، ولكن يُسْتَعْمُلُ فِي حَقِّهِ تَعْالَى اللهَ الْمُخَلِقُ مِن كَمَالِ فَالْخَالِقُ أَوْلَى بِهِ ، وَكُلَّ مَا أَيْنَزُ هُ عنه المخلوقُ مِن نَقْصِ فَالْخَالِقُ أَوْلَى اللّهُ أَوْلَى بِهِ ، وَكُلَّ مَا أَيْنَزُ هُ عنه المخلوقُ مِن نَقْصِ فَالْخَالِقُ أَوْلَى اللّهُ اللّهُ أَوْلَى بِهِ ، وَكُلّ الْمُكُلّ الْاعْلَى فِي السّمَواتِ بِاللّهُ نَعْلَى اللّهُ تَعَالَى : « وله المثلُ الأَعْلَى فِي السّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعُزِ يُزِ ّ الْحَكِيمِ » •

مَ مَ مَا اللَّهِ تَعْرُفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولِ الْمُسَنِّفِ: فَإِنَّهُ أَعْلَمُ نَنْفُهِهِ ؟ مَا الذي تَعْرُفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولِ الْمُسَنِّفِ: فَإِنَّهُ أَعْلَمُ نَنْفُهِهِ ؟

جُ \_ هُذَا تَعْلَيْلُ لِصَنَّحَةً مُذَهُبِ السَّلْفِ فِي الإيمانِ بَجُميْسِمِ الضَّفَاتِ الرَّارِدَة فِي الْكَتَابِ وِالسُّنَةِ ، وَرُجُهُ ذَلِكُ : أَنَهُ إِذَا كَانَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهُ وَبِعَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قَيْلًا وَأَحْسَنُ حَلَيْهِ يَثَا كُنُّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مَصَّدُقُونَ ، فَإِذَا صَادِقُونَ مَصَّدُقُونَ ، فَإِذَا كَانَ يَقُولُونَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ ، فَإِذَا يَجِبُ الرِّجُوعُ فِي بَابِ الأَسِمَاءِ والصَفَاتِ نَفْياً وَإِثْبَاتا إِلَى مَاقَالُهُ يَجِبُ الرِّجُوعُ فِي بَابِ الأَسِمَاءِ والصَفَاتِ نَفْياً وَإِثْبَاتا إِلَى مَاقَالُهُ لَيُجَبِ الرِّجُوعُ فِي بَابِ الأَسِمَاءِ والصَفَاتِ نَفْياً وَإِثْبَاتا إِلَى مَاقَالُهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وسِلمَ الذِي هُو أَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ الكَذَبَ خَلْقَهُ بِهِ ، وَأَنْ لاَ يُقْلِمُونَ فَى اللّهِ الكَذَبَ كَيْقُولُونَ عَلَيْهِ مَالاً يَعْلَمُونَ فَى عَلَيْهِ وَلَا مَنْ يَقْتُولُ مَنْ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَالاً يَعْلَمُونَ فَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ الكَذَبَ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِ مَالاً يَعْلَمُونَ فَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللّهِ الكَذَبَ وَيُولُونَ عَلَيْهِ مَالاً يَعْلَمُونَ فَى اللّهِ الكَذَبَ وَلَا مَا اللّهُ عَلْمَونَ فَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ فَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ فَى اللّهِ الْكَذَبَ اللّهِ الْعَلَيْدِ وَالْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الْعَلَيْلِ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَقُولُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

س ١٠٥ ـ ما النبي يُبَيِّنُ ذُلِكُ رَبْيَانًا وَاضِعًا كَافِياً شَافِياً؟

ج مو أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لاحد ثلاثة أسباب: أما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به ، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان ، وإما لكذبه وغشه وتُدليسه ، ونصوص الكتاب والسنة بريئة رمن هذه الأمور من كل وجه : فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع .

س ١٠٦ \_ لأي شيء سياق المُصنّفُ قولُ اللّهِ تعالى : « سُبْعَانَ كُرِبِّكِ كُورُ الغِزَةِ عَمّا يَصِفُونَ » الآية ؟ وبَبِبِّ مفح الهَا « سُبْعَانَ كُرِبِّرِ الغِزَةِ عَمّا يَصِفُونَ » الآية ؟ وبَبِبِّ مفح الهَا

تعليل إلى تقدّم رمن كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقيًا كُورَة الله وكلام رسوله أكمل صدقيًا كُورَة بياناً و نصحًا وأبعك عن العيوب والآفات من كلام كلام كل أحده وأمّا مقرُ داتُها فإليك المفرداتُ : « سُنتِ عان » اسْمُ مُصَدر من التسبيح الذي هو التنزية والإبعاد من السوء ، « العزة » القوة والعلمة كوالامتناع ، « الربيد السيد المربي جميع العك المين بأصناف النّعم ، قال بعضهم :

س ١٠٧ \_ بُين مُعْنى هنو الآية الكريمة ؟

ج \_ المعنى في هذه الآية أكُبُ رَّبَانِي وَخِتُ مَ اللهِ لِتِلْكَ السَّوْرَةِ اللّهِ عَنَّ اللهِ تَعَالَى الصَّاجِبَةَ وَالزوجةُ وَالشَّرِيكَ وَالوَلَهُ وَالزوجةُ وَالشَّرِيكَ وَالوَلَهُ وَالقَرْيُنَ كُتَى يَتَأَدِّبُ المسَّلِمُونَ بِهِ نَذَا وَلا يُخِلُوا رَبِهِ فِي وَلَا لِمُعَلِّلُولَ مَعْمَا وَصَفَهُ بِهِ المُخَلَّولَ بِهِ فَي خِتَامِ جُلائِل أَعْمَالِهِم ، فَنَزَّهُ نَفُسُهُ عَمَّا وُصَفَهُ بِهِ المُخَلَّولُ الْفُونَ فَيَامِ جُلائِل أَعْمَالِهِم ، فَنَزَّهُ نَفُسُهُ عَمَّا وُصَفَهُ بِهِ المُخَلَّالُونَ

ل معرب لا يلين بُجنارِبه إلشريف ثُم سَلَم على المُوسلِين م الصده والسلام و أو المرابع المرابع الكرابية الكرابية ؟ س ١٠٨ ـ ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكرابية ؟ عليهم الصلاة والسلام . رورج \_ يؤخذ منها : أَوَّلاً : تَنْزِيْهُ اللهِ وَتَقْدِيْسُهُ وَتُبْرِأَتُهُ عَمَّا يقُولُهُ الظَّالِوُنَّ • ثَانِياً : عِصِيمُة مَا جَاءُ بِهِ المُؤْسَلُونِ وَأَنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لا مِوْيَةً

فيه. وأنه بجب إنهاعهم فيما جاوابه من عند لله

ثَالثاً: إِنَّباتُ صِفَة الرُّبُوْ بِيعَ فَ ( اللَّهُ اللّ

خامسَاً : َ إِثْبَاتُ صِيفَة الكَلاَمِ وَالرُّدُ عَلَى المُخَالِفِينُ •

سادِسيًا: إِرْشُادُ عِبَادِهِ إِلَى حَمْدِهِ عَلَى ارْسُالِ رُسُلِهِ إِليهم

رِين ومنظرِين العِبادِ كَيْفَ يَصْنَعُونَ عَنْدُ إِنْعُسَامِهِ عَلَيْهِمُ الْعِبَادِ كَيْفَ يَصْنَعُونَ عَنْدُ إِنْعُسَامِهِ عَلَيْهِمُ

ثَامِناً : إِنَّهَاتُ الْحُمْدِ لِلِّهِ •

تاسيعًا : ﴿ وَبِياتُ الْأَلُو هِمُنَّيَّةً ﴿

عاشراً : الرَّدُّ على الْمُشَنَّبَهَةَ . الحَادِي عَشَر : الرِّدُّ عَلَى المُعَطِّلَة ِ .

الثانِيَّ عَشَرَ إِ إِلرَّدُ عِلَى مَنْ قَالَ إِنَّ القُرآنُ كُلامٌ مُحمد صلى الله عليه وسلم لاَّنَهُ اللخَاطَبُ · اللهُ عليه وسلم لاَّنَهُ اللهُ النَّصَارَى · الرَّدُ عَلَى النَّصَارَى ·

الرابع عشر: الردُعلى اليهُوَّدِ. الخَامِسُ عَشَر: الرَّدُعلى المُشْرِكِين

س ٩٠١ - رلم ُجُمِع في هُذِهِ الآية بين «التَسْبيع» و «الحمد»؟

رَ جَ الذي يَظُهُرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَهُ كُمَا قَالَ بَعْضُ الْمُسُرِّيَنِ أَنَهُ كُمَا قَالَ بَعْضُ الْمُسُرِّيَنِ أَنَهُ لِكَا كَانَ (النَّقَصُ وَالتَّبُرِكَةُ مِنَ النَّقَصُ وَالتَّبُرِكَةُ مِنَّهُ بِدُلَالَةِ المُطَا بُقَةَ وَيَسُتَلُزْمُ التَّنُزِيَّةُ مِنَ النَّقَصِ النَّقَصِ النَّالُونِ فَي مَنْ النَّقَصِ الْمُكَالِ بَالْمُطَا بُقَة وَيَسُتُلُزْمُ التَّنُزِيَّةُ مِنَ النَّقَصِ أَنْ التَّنُزِيَّةُ مِنَ النَّقَصِ قَرُنَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الموضِعِ • وَيَسُتُلُزْمُ التَّنُزِيَّةُ مِنَ النَّقَصِ قَرُنَ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الموضِعِ •

قُرُّن مَيْنَهُما فَي هذا الموضِعِ . س ١١٠ ـ لِم كانتُ هُذِه الآية تتضمَّنُ انواعُ التوحيدِ

ج - ذكر الإمام المُحقّقُ ابنُ القيمُ : أن « الحمد » يتضمّنُ إنْهاتُ أنواع التوحيدِ الثّلاثَة : فإن « العمد » مَدْخُ المحمدُ ود بصفاتِ كَمَالِهِ وَنَعُوت جُلالِهِ مَعُمُكُنّتُهِ والرّضَى عَنْهُ والخُضُوعُ وَبِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنَعُوت جُلالِهِ مَعُمُكُنّتُهِ والرّضَى عَنْهُ والخُضُوعُ مَعِيْبُ الصّفاتِ الكَامِلَةُ لا يَكُونُ إلهِ الور مُدبّرٌ اللهُ المحمّدُ وإنّما الحَمَّدُ لِنَ لَهُ مُدبّرٌ اللهُ الحَمَّدُ وإنّما الحَمَّدُ لِنَ لَهُ الحَمَدُ وإنّما الحَمَّدُ لِنَ لَهُ الكَمالُ و نَعُوتُ الجَلالِ البّي لِيسَ لَهُ الحَمَّدُ وإنّما الحَمَّدُ لِنَ لَهُ الكَمالُ و نَعُوتُ الجَلالِ البّي لِيسَ لَهُ المُتَحْقِ الْحَمَّدُ .

س ١١١ ـ ما هي طُرِيقةُ أَهْلِ السُنَّةِ والجماعةِ في النَّفي والاثباتِ الوادِدين في الكتابِ والسُنةِ ؟

ج - طريقتهُم أنهُم ينفون نفياً إجْمَالِياً غَالِباً عَلَى حَدِّ قُورِلهِ تَعَالَى : « لَيُسُ كُمِثْلِهِ شَيْءٍ» وَيُثَبِّتُونَ الْبُهَا مَفَصُلًا عَلَى حَبُدِ وَمُو السَمِيعُ البَصِيرِ » فَيُثَبِّتُونَ لِلهِ كُلُّ مَاأَنْبُتُهُ لِي لِنفَسِهِ أَوْ الْبَيْدِ فَي البَصِيرِ » فَيُثَبِّتُونَ لِلهِ كُلُّ مَاأَنْبُتُهُ لِي النفسِهِ أَوْ الْبَيْدِ وَمُو السَمِيعُ البَصِيرِ » فَيَثَبِّتُونَ لِلهِ كُلُّ مَاأَنْبُتُهُ لِي النفسِهِ أَوْ النبَيْهُ مِن جَمِيتُ مِ النفسِهِ أَوْ الصَّيْقَاتِ عَلَى الوَجْهِ اللَّهُ تَقِي بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهُ .

قال الشِيخُ : والله سبحانه بعَثُ الرسلُ بما يُقْتَضِيَّ الكمالُ رمن إثباتٍ أَسْمَا ثِهِ وصِفَاتِهِ على وَجْهِ التَّفْصِيْلِ والنَّفْيُ عَلَى طُرِيْقٍ

الإجمال للنقص والتمثيل فالربُّ تعالى مُوصُوفُ بِصِفاتِ الكُمَالِ البَّمِي لَا يُحِمَّلُ لِلْهُ وَجُهِ مُمُّتَنِعِ أَن يكُونَ التَّمِي لِلَّا وَجُهِ مُمُّتَنِعِ أَن يكُونَ التَّمِي لِلَّا وَجُهِ مُمُّتَنِعِ أَن يكُونَ لِلَّا وَجُهِ مُمُّتَنِعِ أَن يكُونَ لِللَّا وَجُهِ مُمُّتَنِعِ أَن يكُونَ لِللَّا وَلَا مُن لَا يَعْلَى اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولَى اللللْمُوالِلَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

مُنزَّةً عنها مُطْلَقاً أَ الكَمَالِ فَلا يُمَا ثُلُهُ بِلَّ وِلا يَقَارِبُهُ فَيَهَا شَيَّ مِن وَامَا صَفَاتُ الكَمَالِ فَلا يُمَا ثُلَهُ بِلَّ وِلا يَقَارِبُهُ فَيَهَا شَيَّ مِن الأَشْيَاءِ وَالتَّنْزِيهُ يَجْمُعُهُ نَوْعُانَ نَفْيُّ النَّقْصِ وَنَفْيُ مُمَا ثُلَةً غَيْرِهُ لَا شَيَاءِ وَالتَّنْزِيهُ يَجْمُعُهُ نَوْعُانَ نَفْيُّ النَّقْصِ وَنَفْيُ مُمَا ثُلَةً غَيْرِهُ لَهُ فِي صَفَاتِ الكَمَالِ كُمَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ النَّصُوصُ وَالْعُقْلُ • لَهُ فِي صَفَاتِ الكَمَالِ كُمَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ النَّصُوصُ وَالْعُقْلُ • لَهُ فَي صَفَاتِ الكَمَالِ مَن المُسْرَكِينَ وَقَالَ مِن المُسْرَكِينَ النَّهُ مِن المُسْرَكِينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ المُسْرَكِينَ اللَّهُ مِنْ المُسْرَكِينَ اللَّهُ مِنْ المُسْرَكِينَ النَّهُ وَالْ النَّهُ مِنْ المُسْرَكِينَ النَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ مِنْ المُسْرَكِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المُسْرَكِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِاللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْم

والصَّابِيَّةِ وَمَنِ تَبِعُهُم مِنَ الْجَهْمَيَّةِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالْمُعَتَزِلَةِ وَ نَحُوهُمُ فَطِرُيُّقَةً مُفْكِمُ لَا يُنْفُونَ صِفَاتِ الْسَكُمَالِ فَيقُولُونَ لِيسَ بَكَذَا وَلا بِكَذَا وَلا بِكَذَا وَلا بِكَذَا إلى آخرِ ما يَقُولُونَ أَكُم

س ١١٢ \_ هُلِّ فِي النَّفَى مُدَّح ؟

ج \_ النّفي المحضّ ليس فيه مَدْحُ ولا كَمَالَ إلا إذَا تَضَمّنَ إِنْهَا أَعْلَى اللهِ إِذَا تَضَمّنَ إِنْهَا أَعْلَى اللهُ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ النّقانْصِ وَمُشَّادِكَةً أَحْدِ رُمِنْ خَلْقِهِ فِي شَيْءِرِمِن خَصَا رُصِهِ فَإِيْنَهَا تُدُلُ عَلَى أَضْدُادِهِ مَا مِنْ

١١٣ \_ أوجد مثالاً يوضح ذلك ؟

يُمكِ والنِّيدِ والنَّظِيرُ لِإرْبُهَاتِ كُمَالِ عُظُمَتِ مِ وَنَهُى الصَّاحِبُةِ وَالْوَلَدِ وَالطَّهَارِ يَتَضَمَّنَ كُمَالَ رَبُوبِيتِه وَقَهْرَهُ، وَنَهُى الْعَبْرِ الْكَمَالِ وَعُرُوبُهِ وَنَهُى الْعَبْلِ وَالْمِنْدِ وَنَهُمُ الْمَهْلِ وَالنِسْيَانِ وَعُزُوبُهِ وَنَهُى الْعَبْرِ وَنَهُى الظَّلَمِ لِإِنْبَاتِ مَنْ عَلَيْهِ كَتَضَمَّنَ كُمَالُ عِلْمِهِ وَالْحَاطِئُو، وَنَهْى الظّلَمِ لِإِنْبَاتِ عَلَيْهِ وَالْحَاطِئُو، وَنَهْى الظّلَمِ لِإِنْبَاتِ عَلَيْهِ وَلَحَاطِئُو، وَنَهْى الظّلَمِ لِإِنْبَاتِ عَلَيْهِ وَلَمُحَالِكُمُ لَا نَبْاتِ عَلَيْهِ وَلَمُ السّنَاةِ وَالنَّوْمِ لِإِنْبَاتُ كُمُ اللّهِ كَيَاتِهُ وَقَيُومِيَّتِهُ، وَنَهُمُ السّنَاةِ وَالنَّوْمِ لِإِنْبَاتُ كُمُ اللّهِ كَيَاتِهُ وَقَيُومِيَّتِهُ، وَ نَفَّيُّ الِثُّلَ لِكُمَالِ ذَاتِهِ وَصِفْأَتِهُ ۗ •

س ١١٤ \_ ما الذي جاء به المرسكون عليهم الصهلة والسلامُ ؟ ج - جاءُوا بالحق الثابت الذي يَجِبُ اتباعث ولا يُصِحُ العُدُولُ عَنْهُ ، فانه الصِّراط المُسْتُقَيْمُ صَراطَ الذِيْنُ أَنْعُمُ اللّهُ وَ عَلَيْهِم رَمْنَ النَّبِيِّيْنُ والصَّدِيْقِيْنُ والصَّدَاءِ والصَّلَالِحِيْنُ وَحَسُنُ اللّهُ وَلَيْكُ رَفِيْقًا .

س هُ ١١ - ما هِي أَقُوالُ الْفُسِرِيْنَ فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمٍ ؟

ج \_ قيْلُ: إِنَّهُ القُرآنُ ، وقِيْلُ: إِنَّهُ الرسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وصاحبًا أَللهُ عليه وسلم وصاحبًا أَمِن بَعْدِهِ ، وقِيل : الاستلامُ ، قال أبنُ القيم : والقولُ الجامِعُ في تفسير الصراط المستقيم أنَّهُ الطريقُ الذي نَصُبُهُ اللهُ لِعِبَادِهِ على السِنة رُسُلُهُ وَجُعُلُهُ مُوْصِلاً لِعِبَادِهِ على السِنة رُسُلُهُ وَجُعُلهُ مُوْصِلاً لِعِبَادِهِ إليهِ ولا ما مُنْ الدُر المنافِقِ واليهِ ولا ما مُنْ الدُر مِنْ الدُر واليهِ ولا ما مُنْ الدُر واليهِ ولا ما مُنْ الدُر واليهِ ولا ما مُنْ الدُر والدُر واليهِ ولا ما مُنْ الدُر واليهِ واليهِ واليهِ واليهِ واليهِ ولا ما مُنْ الدُر والمُنْ المُنْ الدُر والسُلْمُ واللهِ واللهُ والل

وُهُو إِفْرَادُهُ بِالْعَبُودِيةِ وَإِفْرَادُ رُسُلِهِ بِالطَّاعِةُوهُو مُضْبِمُونَ شَهَادِةِ أَنْ لَا إِلَهِ إِلا الله وَأَنَّ مَحْمَدًا عَبَدُهُ وَرُسِنُولُهُ ، وَانْكُنَهُ ذَلِكُ وَعَقَدُهُ ، أَنْ تُحْبَهُ بِقَلْبِكُ كُلِّهِ ، وَتُرْضِيْهِ بِجُهْدِكُ فِلا يُكُونُ فِي وَعَقَدُهُ ، أَنْ تُحْبَهُ بِقَلْبِكُ كُلِّهِ ، وَتُرْضِيْهِ بِجُهْدِكُ فِلا يُكُونُ فِي وَعَقَدُهُ مَا اللهُ مُعَمَّونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ اللهُ مِعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ مَعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ مِعْمُونُ المُحَلِّقُ وَهُو مُعَلِّفُ اللهُ مِعْمُونُ المُحَلِقُ وَهُو المُعَلِّقُ اللهُ مِعْمُونُ المُحَلِقُ وَالْعَيْمُ اللهُ مِعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ مِعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ مِعْمُونُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ وَهُو اللهُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِّقُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمُونُ المُحَلِقُ اللهُ اللهُ

س ١١٦ - لِمُ يُضُاكُ الصِّراطُ تارةً إلى اللهم وتَارَةً إلى اللهم وتَارَةً إلى

ج - أما إضافته إلى الله فلأنه شرعه و نصبه، وأما اضافته إلى العباد فلأنهم أهل سنلوكه .

رِّى الرَّبِيَّةِ عَارِهِم السَّرِ المَّرِّ الصِّرُ الْمُ مُفُرِدًا مُعْرَفًا بِالسِلْمُ تَارَةً و بالاضافة تارة ؟

وبالاضافة تارة ؟ جريان الحق واحد وهو صراط الله المستقيم الدى لا صراط يوصل الحق واحد وهو عبادة الله بما شراع على لسان وسراط يوصل الله عليه وسلم ، وهذا بخلاف طرق الضلال فانها رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا بخلاف طرق الضلال فانها

شُعِبَةٌ ، وُلِهذَا يُجْمُعُهَا كُمَا فِي قوله تُعِالِي زِيدٍ وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُشْتَقِيْمًا فَاتَبْعُوهُ وَلا تَتَبِعُواْ السُّبُلُ فَتَفَرَّقُ بِكُم عَنْ سُبِينُلِهُ » وَلإَفِادُةِ تَعَيِّيْنِهُ وَاخْتِصَاصِهُ •

س ١١٨ - بَيْنُ مَا تَعُرُفُهُ عَنِ مُعْنَى قُولِهِ: « صِراطَ الذينَ انْعُمُ اللهُ عليهم مِنْ النبيين والصِّدِيقِينُ والشُهداءِ والصالعينُ وحَسَنَ أُولِيُّكُ رُفِيقاً » ؟

رَبِي " . الله في في هذا الطّريق وأنهم الذين 

س ١١٩ ـ مَاذًا يُفِيْدُ قُولُ المُصَنِّفِ وقَدُّ دَخُلُ فِهِذِهِ الْجُهُلَةِ مَا وَصُفُ بِهِ نَفْسُهُ فِي سُوُّرُةِ الاخسالاصِ ، ولِمَاذَا كَانَتُ سُوْرُةُ الاخلاصِ تَعدُلُ ثُلُثُ القرآن ؟

الاخلاص تعدل ثلت القراق؟ النّصُوص من السّعاء والسّنّة والسّنة الله يَجبُ الإيْمَانُ به من الأسّماء والصّفات في النّفيْ والاثبات وأمّا كُونُ سُنُوْرَة الإخسُلاصِ تَعْدَل ثُلُث القُرآنِ فَلأَنْ القُرآنِ فَلأَنْ القُرآنِ اللّهُ القُرآنِ اللّهُ القُرآنِ اللّهُ القُرآنِ اللّهُ القُرآنِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثَالِثاً : عِلْمُ التَّوْحِيْدُ وَمَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ مُعْرَفَةِ اللَّهِ بِأَسْمَا يُهِ وَصِفَاتِهِ وَهَذَا هُو أَشْرُفُ الْتَلَاثَةُ . وَلَمَا كَانَتُ سُنُوْرَةُ الاخْلاصِ قَدْ تَضِيَّنَتُ أَصُولُ هَذَا العِلْمِ وَاشْتِهَمُكُتُ عُلَيهِ إِجْمَالاً صَخْ أَنْ يَقَالُ إِنَّهَا تَعُدَلُ ثُلُثُ القُرآنِ • رَ وهو السِّبيْلُ إِلَى الْمُخَاسِينِ كُلِّمَ عَلَى أَنُواع اَلتُوحِيَّدِ فَدُلَالتُهَا عَلَى تُوحِيَّدِ الأَسْمُاءِ لَطَّا بَقَةً ، وعَلَى تَوْجَيْدِ الرُّ بُوْبِيَّةً فَهَالتَّضَيِّنَ ، وعَلَىٰ يُنَةً والعِبَادُةِ فَيالالْتِزَامِ ، لِأَنْ دَلالةُ الدَّلِيلَ عَلَىٰ كُلِّ مُطَّا بَقَةً ، وَعِلَىٰ بُعَّضِهِ تَضَمَّنَ ، وعَلَىٰ مَا يَسْتُلِز مُهُ لَ ر س ١٢١ - ما الذي تُفَهُمُ عن سِياقِ المُمنزَفِ أَي سُورَةُ « الاخلاصِ » ؟ في هذا الموضع

م المرام الذين ذكر المصنف - رحمة الله - مِن أن الله سبحانه و تعالى قد جمع فيما وصف به نفسه بين النَّفي والاثبات • ما مُعْنَى مَا يُلِيْ : الأَحُدُّ، الصَّمَدُ ، الكَفُو ؟ ج \_ « الأحدُ » أَيُّ الْوَاحِدُ الذِيْ لِا يَظِيرُ لَهُ وَلا وَزِيْرٍ وَلا نِدَّ وَلا فِرَيْرٍ وَلا نِدَّ وَلا فِلاً وَلا عَدِيْلُ وَلَا يُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظَرُ عِلَى أَحْدِ فِي الْإِيْبَاتِ إِلَّا ور سبيد و الكَامِلُ في جُهيْع صِفَاتِهِ وَأَفَعَالِهِ • كُوَّامَكُ الْمُعَالِّهِ • كُوَّامَكُ الْمُعَّا عَلَى اللّهِ لِأَنَّهُ الكَامِلُ في جُهيْع صِفَاتِهِ وَأَفَعَالِهِ • كُوَّامَكُ الْمُعَالِّهِ « الصَّبَادُ » فَهُو الذِي تَصُنَّمُكُ إِلَيْهِ النَّلَا لَقَ فِي حُوَا تَبِيهِمْ وَمُسَائِلًا قال ابنُ القيم ـ رحمه الله ـ وَهُو الاللهُ السَيِّدُ الصَّمْدُ الذِي ، ، ، وَهُو الاللهِ النَّالِيَ النَّالِيْ النَّالِ النَّالِيَّ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّلِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيَّ النَّالِ النَّالِ النَّالِيَ النَّالِ النَّالِيْلُولُ النَّلِيْلِيْلِي النَّلِي النَّلِيلِي النَّلِي الْمُعْلِقُ النَّلِي الْمُعْلِقُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمُعِلْمُ النَّلِي الْمُعْلِقُ النَّلِي الْمُعْلِقُ النَّلِي الْمُعِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الكَامِلُ الأوْصافِ رَمَن وَكُلُّ الْوَجُوْ وِ كُمَالُهُ فَمَا رَفِيهُ مِن نَقُصُهُ إِن وأمَّا مُعَّنَى « الكُفُو » فَمَعْنَاه المُكَافِى ۚ والْمُمَاثِلُ وَالنَّظِيرُ · س ١٢٣ \_ ما اللي يؤخذ مِن سودة الاخلاص ؟ ج \_ أَوُّلاً : إِنْبَاتُ وَحُداْنِيَة إلله ٠ ثَانيًّا : إِثْهَاتُ صِفْةِ الكَلامِ • ثالثاً: الرُّدُ على النصارى القائلين أن عيسى ابن الله • رابعاً: الرُّدُ على اليهود القائلين عزير ابن الله • خامساً : الرَّدُ على المشركينِ القائِلينِ الملائكة بنات الله • سادستًا : كُمَالُ غِناهُ سُنْبِحًا نَه وَفَقْنُ الخَلَاثِق اليه . سابعًا: شُرَفُ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ وَ سَابِعًا: شُرَفُ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ وَ فَا سَابِعًا الْمُعُلُومِ المُعلومِ المُعلومِ

يُسِيَّة في حَقِيْقة رالاسْلامِ الْكُبِيرة (٠

تاسعاً : أن من اعْتَقِد وحدانية الله وصمديَّتُهُ وأنهُ الفعال ِلمَا ﴿ يُو يَدْ خُلُصُ قَلْبُهُ مِنْ كُلِّ غَاشِيَةٍ وَمِن كُلِّ شُسَا ثِبُةٍ وَمِن كُلِّ تُعَلِّقِ بغيرِ الله وَ مَن قَالَ إِنَّ القُرْآن كُلام مُحَمَّدٍ صَلَى الله

ر الحادي عشر: الحُتُّ على التُّوكُلِ على الله إِذْ هُو الواحِدَ المُقصُودُ فِي الله إِذْ هُو الواحِدَ

الثانِي عَشَرُ: الحَثُ عَلَى عِبَادُة اللهِ وَجُدُهُ.

الثالثُ عشر: الاتِّجَاهُ إِلَى اللهِ فِي الرُّغَبَّةِ والرَّهُبَةِ والسّراءِ والسّراءِ والضّراء والنّعُمَّاءِ وإلباً سُاءً ٠

الرابعُ عَشِر : تَلَقِّي العَقِيْدَةُ عِن الكِتابِ والسُّنَّة .

الْخَامِشُ عَشَر : إِنْهَاتُ الْإِلْوُرِمِيَّةَ لِلهِ .

السادس عَشر : إِنْبَاتُ أَوْلِيُّةِ اللهِ .

السابعُ عَشر: إَنْفَيُ الزَّوْجَةَ عِن اللهِ .

الثامنُ عَشر : إِثْبَاتُ صِفَة الصَّمَدِيَّة لِلهِ المُقْصُودِ فِي الحَوْ الْمَجِ التاسِعُ عَشَر : الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالطَّبِيْعَةِ وَأَنَّهَا الْتِيْ تُوْجِدُ الْأَشْهَا وَأَنَّهَا الْتِيْ تُوْجِدُ

العشرون : الرُّدُعلى مَنْ قَالَ لِلهِ كُفُو أَوِ نِد أَو مثيلٍ إِوْجُولِكُ والخلاصة أن السورة تضمنت نفي الشريك بجميع أثواعه فقد نفي عن نفسه أنواع الكثرة بقوله: «الله أحد» ونفي عن نفسه أنواع الكثرة بقوله: «الله الصمد» ونفي عن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله: «الله الصمد» ونفي عن نفسه المحدوث بقوله: «ولم يُولد » و نفي عن نفسه الحدوث بقوله: «ولم يُولد » و نفي عن نفسه المحدوث بقوله: «ولم يُكن له يُولد » و نفي عن نفسه الأنداد والأشباء بقوله: «ولم يكن له يُفوله المدر ، والم يكن له يُفوله المدر ، والم يكن اله يكوله المدر ، والم يكن الم يكن

اللسمة تعالى ؟

ج لِلَّا اشْتَمْلَتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ فَقَدُ اجْتَمْكَ فَيِهِ الْمُعْسَاءِ وَالصَّفَاتِ فَقَدُ اجْتَمْكَ فَيِهِ الْمُعْسَاتِي فَيها مَا لَهُ يَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهَا ، فَآيَةُ احْتُوتُ عَلَى هَذِهِ الْمُعْسَاتِي فَيها مَا لَهُ يَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهَا ، فَآيَةً احْتُوتُ عَلَى هَذِهِ اللهِ وَيُحْقِى لِنُ قَرَاهَا الْحَلَيْلَةَ يَجِقِ أَنْ تَكُونُ أَعَظُمُ آيةً فِي كِتَابِ اللهِ وَيُحْقِى لِنُ قَرَاهَا الْحَلَيْلَةِ يَجِقِ أَنْ تَكُونُ أَعَظُمُ آيةً فِي كِتَابِ اللهِ وَيُحْقِى لِنُ قَرَاهَا بَلَكُ مِنْ السَّيْطَانِ النَّاجِيْمِ وَالْإِيمَانِ وَأَنْ يَكُونُ مَنْ الشَّيْطَانِ النَّاجِيْمِ فَي وَلَا مِنْ السَّيْطَانِ النَّاجِيْمِ فَي وَالْمُ اللهُ مِنْ الشَّيْطَانِ النَّاجِيْمِ أَنْ مَنْ الشَّيْطَانِ النَّاجِيْمِ أَنْ مَنْ السَّيْطَانِ النَّالِيَّالِيْمُ اللَّهُ مِنْ السَّيْطَانِ النَّالِيْمِيْمُ اللَّهُ مِنْ السَّيْطَانِ النَّهُ مِنْ السَّيْطَانِ النَّهُ مِنْ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُتَوْمِ مَنْ الْمُعْلَى اللْهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

محقوظ بلالك من الشيطان الرّجِيْم . كَمَا وَرُدُ بِذَلِكُ الْحَدِيْثُ الصحيحُ الذِي رَوَاهُ البَخَارِي عن أبي هُرُيْرَةُ لَ رَضِي اللهُ عنه له قال : وكُلْنِي رسولُ اللهِ صلى أبي هُرُيْرَةُ لَ رضي اللهُ عنه له قال : وكُلْنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَحِفْظِ زَكَاةِ رَمُضان إلى أن قال : « فاذا آويْتُ الله عليه وسلم بَحِفْظِ زَكَاةِ رَمُضان إلى أن قال : « فاذا آويْتُ الله عليه وسلم بَحِفْظِ زَكَاةِ رَمُضان إلى أن قال اله و الحي القيوم» الى فراشك فاقرأ آية الكرسي «الله لا الله حافظ ولا يقربك عني الله حافظ ولا يقربك عني الله حافظ ولا يقول في الله عني الله حافظ ولا يقول في الله عني الله عنه الله عنه وليه الله الله عنه وليه والله أله الله عنه وليه والله أله الله عنه وليه والله والله الله عنه الله عنه وليه والله والله

س ١٢٥ \_ بين مفردات آية الكرسي ؟

ج - « اللّ مع به المألوة المعبود السّتحق المؤرادة بالعبادة « لا اله الا هو » أي لا معبود بلحق الا هو « الحي » الباقي الذي لا سبيل اللفناء عليه • « القيوم » القائم بنفسية القيم كم المواة وورد أن اسم الحي ، واسم القيوم ، الاسم الأعظم فأنهم المناه المعلل أعظم تضمن ، فالصفات الذاتية ترجع إلى اسبه الحي والصفات الفيوم وال المعلل أعظم توجع إلى اسبه العي والصفات الفيوم قال ابن القيم - رحمه الله - :

وله العيكاة كمالها فلأجل ذا مرسلطان ما للمكات عليب من سلطان ما للمكات عليب من سلطان وكذلك القيدوم من أوصكان لديه من غشيكان وكذلك أوصاف الكمكال جميعها من فشيكان وكذلك أوصاف الكمكال جميعها ومدادهكا الوصفان ثبتت لك ومدادهكا الوصفان

وانطباق العينين ويكونُ قال أبنُ الرقاع : وكأنهك بينُ النَّ مُ مُوْضَعُ القَّدُمُينِ لِلهِ سُنبُّ حَانَهُ وَتَعَالَى وَمُو عَيْرُ اللهِ سُنبُّ حَانَهُ وَتَعَالَى وَمُو عَيْرُ اللهِ سُنبُّ حَانَهُ وَتَعَالَى وَمُو عَيْرُ اللهِ اللهُ ا

س ١٢٦ - ما الذي يَؤْخَذُ مِن هذهِ الآية الكريمة ؟ ج \_ فيها أُولاً : إِنْبَاتُ الأَلُو مِيَّة لِلهِ وانْفِرُادُهُ بِلَالكِ ، ثَانِياً : إِنْهَاتُ صِفَة ِ الْحَيَاةِ وَهِيَ رَمَنَ الصِفَاتِ الذَّاتِّيةِ ، ثالثاً : إِنَّهَاتُ صِفَةِ القَيْوُمِ . ويم لسَيِّنَةٍ وِالنَّوْمُ والعُجْزِ لِلَّا فِي ذُلِكُمِن رررابعا: تُنْزِيّه الله عن ا خامسا : إِنْهَاتُ سَعَة مُلْكِهِ وَأَنَّهُ تَعَالَى لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وما فِي الأَرْضِ مُلْكَا وَخُلْقاً وَلِيسَ لَهُ فِي ذلك شَرِيْكَ ولا مُنَازِعٌ الجميع عبيده و لعن صهره ومسلما في المحييط بجميع الكائينات سكادِستاً : إثباتُ سُنعَة عِلْمِهِ وَأَنَّهُ مُحِيْطُ بِجَمِيْعِ الكَائِناتِ يُهَا وَجَاضِرِهَا وَمُسْتَقْبُلِهَا وَأَنَّه لا يُنشَى ولا يُغْفَلُ ولا يُلَهِيْهِ بالتَعْلِيمُ وأَنَّ الخَلْقُ لا يُعْلَمُ وَأَنَّ الخُلْقُ لا يُعْلَمُ وَأَنَّ الخُلْقُ لا يُعْلَمُ وَنَ إلا ما أعلَّمُهُم اللهُ كَبُلُّ وَعُلاً • ِثَامِناً فِي إِثْبَاتُ الشَّنْفَاعَةُ بَاذِنهِ لِقُولِهِ « مُن ذَا السِّذِي يَشْفَعُ تَاسِعاً: أَن عظمة الكُرْسِيُّ مِن جُمْلة الأُدِلَّة الدالة على عَظمـة اللـــــ اللسة . عاشراً : إِنْبَاتُ صِفة الكَلام لِلهِ العادي عَشَر : إَنْبَاتُ صِفة الكَلام لِلهِ . العادي عَشَر : إَنْبَاتُ عَظَمة اللهِ وَاقْتُدَارُهُ وَأَنه لا يُعْجَزُهُ شَيء الثاني عَشَر : إِنْبَاتُ عَظُمة اللهِ وَاقْتُدَارُهُ وَأَنه لا يُعْجَزُهُ شَيء الثالث عَشر : إِنْبَاتُ عَلُو الله عَلى خُلْقِه . الثالث عَشر : إلتّرقي في نفي النقص رمن الأضعف إلى نفي الوقوى لأن من لا تغلبه السّننة قد يُعْلِبُه النوم لانة أقوى . الأقوى الذا من الأنه أقوى . ٱلْخَامِسُ عَشَر : إِنْبَاتُ المُشِيئَةَ لِلَّهِ

السادس عَشْرُ: الْعَبُّ على الإرْجَامِ إِلَى اللهِ وَحُدُمْ بِالعَبُودِيّةِ وِالعِبَادُةِ فَلَا يَكُونُ عُبْدًا إِلَا لِلَّهِ وَلَا كَيْتُجُهُ ۚ بَالْعِبَادَةَ إِلَّا لِلْبِهِ وَلَا زُمْ بطاعةٍ إِلاّ طَاعةً اللّهَ رومًا يَامرُ بهُ مِنَ الطّاعاتِ َ ابع عشر ; وأن العِبَادُ لا يملكونَ الأعيانِ مُلْكاً مُطَّلقًا يُمْلِكُونَ التَّصْرُفَ فِيهَا على مُقَتَّضَى الشَّرُعِ فَقَطَّ الثامن عشر : أن ضعور الإنسبان بأنِّ مافي السمواتِ ومافي الأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءِ مُلُكَ لِلِهِ سُبَبَ لِقَمْعِ خِدُّةِ الشَّكَرُمِ وَٱلطَّمَٰ عِي والحِرْضِ وَالتَكَالُبُ عِلَى الدُّنَيَا · ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَشرون : أَنَّ الْعَبَادُ لَمْ يُؤُّتُوارِمِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا رالجادي والعشرون : إثباتُ الرُّدِ عَلَى المشرِكِينُ العَائِلِينَ بانَ اصنامهم تشفع . ره رالثاني والعشرون : الرَّدُّ على القَدُرِيَّةِ القَائِلينُ أَنَّ اللهُ لاَ يعلمُ الأشَّيَّاءُ إِلاَّ بَعْدُ وُقُوعِهَا تِعَالَى اللهُ عِنْ قِولِهُمْ عُلُواً كِبِيْرًا ره رَالثالث والعشرون : الْرَّادُ عَلَىٰ كُمْنَ زُعُمْ أَنَّ الْكُرُّ سَيُّ عِلَّا أنه قَدُّرُتُهُ أَوَ مُلْكُهُ أَوْ تُحُو ذلك بِ ﴿ ﴾ الرابع والعشرون : أَنَّ النَّوُم والسِّنَةُ ﴾ نزَّهُ كُلُ وُعُلاً نَفْسُنُهُ عَنْهُمًا ٠ عَلَى مُن نَسُنُكُ بِإَلَى اللَّهِ ذَلَكُ تَعَالَى اللَّهُ عَنَّ ذَلَكِ

ى سبب على الله عن ذلك السادس والعشرون: الرَّدُعلى كمن قال إنَّه كما هُنَاك سِمَهَاء ولِنما هُو فَضَاء كما تُردُعليه الآية الأخرى « هُلَ تَرى مِن فَطُور السبابع والعشرون: أنَّ في السبواتِ خَلَقُ لِللهِ لا يَعْلَمُهُمْ إلا هُو جُلٌ وعَلا مُ

الثامن والعشرون: أن الكرسي أوسك من السموات والأرض و العشرون: أن العباد لا يجرؤن على الشفاعة أو التكلم إلا باذبه وذلك الجلاله وعظمته ز الثلاثون : الخلاصة أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله حتى لا تدع مكوضعا الغرور بالشفعكاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم فأوقعهم ذلك في تركي المباكات في الدين فخويت قلو بهم من ذكر الله وخلت في تركي المباكات في الدين فخويت قلو بهم من ذكر الله وخلت الأهواء وافسكت فطراتهم

س ١٢٧ - ما الذي تفهم عن سياق المُصنف لآية الكرسي؟

رج - أَلْوُ جِبُ لِسِياقه لها - واللهُ أعلم - أَنَّهُ لِمَا تَضَعَنْتُهُ مِنَ النَّفِي وَالاَثْبَاتِ لِأَنَّ فِيها شَاهِدَ لِلضَّابِطِ الذِي ذَكرهُ المُصنَّفُ رمن أنه سنبحك نه قد جمع فيمك وصف به تفسله بَيْنُ النَّفي والإِنْباتِ ولمِ احْتَوتَ عليه رمن المعاني الجليلة .

س ۱۲۸ ـ ما الذي تعرفه عن معنى قوله: « هـو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم » ؟

رُّ وَهِي تَنْقُسِمُ إِلَى قِسْمُيْ زُمَانِيَّةِ وَمَكَانِيَّةً وَأَخَاطَتُ أَوْلِيتُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَأَخَاطَتُ فَاخَاطَتُ أَوْلِيتُهُ اللَّهِ اللَّهِ فَا أَخَاطَتُ فَا خَاطَتُ أَخِرِيْتُهُ وَبَاطِنِيَّهُ وَاللَّهُ فَوْقَهُ ، وما مِن بأطِن إِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ ، وما مِن بأطِن إِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ ، وما مِن بأطِن إِلاَّ وَاللَّهُ وَوْقَهُ ، وما مِن بأطِن إِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ ، وما مِن بأطِن إِلاَّ وَاللَّهُ وَوْقَهُ ، وما مِن بأطِن إِلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوْقَهُ ،

فَالْأُولُ قِدْمُهُ وِالآخِرُ بَقَاؤُهُ وَدُوامُهُ وَالظَّاهِرُ عُلُوهُ وَعَظْمَتُهُ وَالظَّاهِرُ عُلُوهُ وَعَظْمَتُهُ وَالْبَاطِنُ قُرْبُهُ وَدُنَوْهُ وقوله « وهو بكل شيء عليم » فلا يَخْفَى عليه شيء لا دُقِيْقَ ولا جَلِيْل ٠

تابيا: ربب در الله على خُلْقِهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى « وتُوكَّلُ عَلَى الحَيِّ الذِيلا

إعْتِمَادُ إِلْقُلِّبِ عَلَى اللهِ في حُلْب الْمُنَافِعِ وَدُ لِهَ وفِعْلِ الْأَشْتُبَابِ أَيُ وَ ثُورَكُّلُ كُمْلِ رُبَكُ ٱلدَّا رِوَمِلِيثُكُهُ وَاجْعَلُهُ مَلْجًا وُذُخْرًا لَكَ مِ وَفِقِ م واصْرِبَرُ عَلَى مَا نَاكِكُ رَفَيْهُ فِأَيَّهُ

بِمُعَرَّفَةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفَعَالِهِ وَاثْبَاتِ الْأَسْتُكُونَ بِحَيْثُ لاَ يُثَمَّا وَلَاجْتُهَادَ فَيَهُمُّا وَالْأَسْتُكُونَ بِحَيْثُ لاَ يُثَقِّى وَقُوةً اللَّهُ وَالسَّتَكُونَ بِحَيْثُ لاَ يُثَقِّى الْقُلْنِ الظَّنِ الظَّنِ الظَّنِ الظَّنِ الظَّنِ الظَّنِ الظَّنِ الظَّنِ

والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه والتفويض الى الله واستسلام القلب له ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله أو دفع مكروه وأفضل التوكل ما كان في حصول خير دينى خاص أو عام أ ه •

س ١٣١ - ما الذِي يُؤخَذُ مِن هُذِهِ الآية الكريمة ؟

ج \_ أوَّلا : الأمرُ بالتوكل على الله ، و أوَّلا : الأمرُ بالتوكل على الله ، و أوَّلا : إنباتَ صفة الحياة وهي من الصفات الذَّاتية فحياته السبحانه أكملُ حيّاة وأتمها ويستلزم ثبوتها ثبوتُ كل كمال يضادُ نفيه كمال الحياة وخصّص صفة الحياة إشارُة إلى أن الحي عو الذي يو ثق به في المصالح ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دوَّن الأحياء المنقطعة حياتهم فانهم إذا ماتوا ضاع مَن تُهُ كَا عَلَمهم إذا ماتوا ضاع مَن تُهُ كَا عَلَمهم إذا ماتوا ضاع مَن تُهُ كَا عَلَمهم إذا ماتوا ضاع مَن يَهُ كَا عَلَمهم المناسم مَنْ المنتبطة عليه المنتبطة عَلَم المناسم المناسم

ثَالِثًا : الحَدُّ على تَسْبِيعِ اللهِ وَتُقْدِّيسِهِ

رابعاً : الحثُ عَلَى حَمَدُ ٱللهُ •َ

خامسا: إثبات صفة الكلام لله

سادسا : الزَّدُ عَلَى مَن قال ّ إِنَّ الْقُرآنُ كُلام مُعَمِّدٍ صلى الله عليه وسلم •

س ١٣٢ ــ ما الزي تعرفه عن اسمِه تعالى العكييم ؟

ج ــ الْحَكَيْمِ مَأْخُوذُ مِن الْحِكْمَةِ وَلَهُ مَعْنَيَانِ أَخَدُهُمُا : بِمَعْنَى الْقَاضِي الْعَدِلُ الْحَاكِمِ بَيْنُ خُلْقَهِ بِأَمْرِهِ الدِّيْنِيُّ الشَّرَّعِيُّ ، وَأَمْرُهِ الْعَاضِي الْعَدَرِيُّ وَلَهُ الْحُكَمِ فِي اللَّهْنِيُّ وَالآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : الْكَوْنِيُّ الْقَدَرِيُّ وَلَهُ الْحُكَمِ فِي اللَّهُ نِيكًا وَالآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : «روله الْحَكْمُ فِي الأَوْلَى وَالآخِرَةِ وَلِيهِ تُرْجُعُونَ » الْمُعْنَى الثاني : أَنَّهُ المُعْكِمُ لِلْأَمْرِ كُنِّ لا يُتَطَرُّقُ إِليَّهِ الفَسَاد •

قال أبنُ القيم رُحِمُهُ الله : رَ وهُو الحُكِيم وَذَاكَ مِن أُوصِّيَافِ وَ نُوعَسَانِ أَيْضَسَا مَا هُمَا عَدَمَانِ نُوعَسَانِ أَيْضَسَا مَا هُمَا عَدَمَانِ

م م و و احتكام فكل منهمك ك ثابتًا البُرْهَانِ أو لم يُوافِقُ طاعكة السديان

فُلِدُاكُ لا يُعْدُدُهُ وَلا ذُمْ الماء عند الصوابر اثنان س ۱۳۳ \_ ما اُقْسَامُ حِكُمْتُه ِ تَعَالَى ؟ رَ أَحَدُهُمُا : حِكُمُةً فِي خُلْقِهِ وَهِيَ نُوعَانٍ : الأولى: إحْكَامُ هَذَا الْحُلْقُ وَإِيْجَادُهُ فِيغَايَةِ الإِحْكَامُ وَالاثْقَانُ وَالثَّانُ وَالثَّانُ وَالثَّانَ مَحْمُوْدَةٌ مُطْلُوْبَةٍ لَهُ سُنْبُحَانَهُ اللهِ التي أَمَرُ لِأَجْلِهَا وَخَلَقَ لِأَجْلِهَا وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ تُنْقُسِمُ إِلَى قِسْمِيْنِ ، الأُولُ : لاحسانِ أَ الثّانِيُّ : كُونَهُكَا لِلْحِسَانِ أَ الثّانِيُّ : كُونَهُكَا لِينُهُ القيم لِينُمَةِ وَلَمُلِيهُا أَشُكَارُ ابنُ القيم رحمه الله تعالى: والحِكمة العليب عسلي نوعب بقواطع البرهان ر مرر / لیش یفتر قــانِ يُغْرِ الإحْسِكَامِ والاتَّقُـــانِ رُ رَرُ رَ لَا الْكُوْمَ وَفِيهُ الْخُانِكُ الْوَصْفُ اِنْ عَالَمُ اللَّهُ الْوَصْفُ اِنْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ ا وَفِيْهُكَا يَزَانِكُ الوَصْفُسَانِ

س ١٣٤ \_ ما الذي تَعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى اسْمِهِ تَعَالَى اللَّطِيف

وَقَهُ وَيُسُنُونَ ﴾ الله مَا بِهِ صَلاَحُه (مِنْ تَخَيْثُ لا يَشَعُرُ وَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّوْعُ النَّانِي يُويُدُ أَنَّ يُرَمَّ عَلَيهِ

رِوَأُمَّا مُعْنَى « الخَبِيْر » فَهُو َمِنَ الْخِبْرُةِ بِمُعْنَى كَمِسَالِ العِلمِ تُوقِهِ وِالاَحِسَالِ العِلمِ تُوقِهِ وِالاَحِسَاطِةُ بِالْأَشْبِيَارُ عَلَى وُجُهُ الدِّقَاتِةِ وَالتَفْصِيلِ

العِلْمُ عَنْدُمَا يُضَافُ إِلَى الخَفْسَايَا البَاطِنَةِ يَسُمَى خِبْرَةً

رَجُبُّرُا وَاللهُ سُنْبُحَانَهُ لَا يُجْرِيُ فِي اللَّكِو المُلكُوتِ ذَرَّةً فَمَا فَوَقَهَا وَمَا دُوْنَهَكَ ، ولا يَسْتَكُنُ ولا رَلَّا يَطْمَئِنُ بِالا عِنْدَهُ مِن ذلك خِبْراة بِ

بَهُو ﴾ يُقُربُ مِن مَعْنَى اللَّطْيَفُ ولِهَذَا تُجِدُ فِي القُرآنِ فِي بَعْضِ الآياتِ كَيْقُرُّنَ اللهِ مُ كَيْنُهُمَا كَمَا فَي قُولُهُ تعالىٰ « أَلَّا يَعْلَمُ مَنْ خُلُقَ َ وهُو اللطينَفُ إلخبير » قال ابن القيم رحمه الله :

وهُوُ اللَّطيفُ بعبُث دِهِ ولِعُ عادراك أشرار الأمكور بخشرة الأجْس رر و ير واللطف عند كمواقع الأجْس فيريك عِسرته ويبدئ لطفيه وَالْعُبُدُّمُ فِي الغُفُلاتِ عُن ذُا الشَّمَانِ

٦ ـ صِفُــةُ العِــلْمِ وهي مِن الصِفــاتِ الذَاتِيَةِ

س ١٣٥ \_ بَيِّنْ مَا تُعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَىٰ : « يَعْلَمُ مَا يُلِحُ فِي الأرض وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءُ وَمَا يَعْرِجَ فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعلمون بصير » ؟

جَدِ فِي هذه الآية إثباتُ عِلم الله وُصِفَةُ الْعِلْمُ مِن الصِّفَاتِ الْغَلْمُ مِن الصِّفَاتِ الْغَدَةُ الْعِلْمُ مَا يَدْجُلُفِي الْغَدَةُ الْعِلْمُ مَا يَدْجُلُفِي الْأَرْضَ مِنَ الْمِياهِ والكُنُوزِ والأُمُواتِ والبُذُوْرِ والوُحُوشِ وغَيْرِ فَالْهُواتِ والبُذُوْرِ والوُحُوشِ وغَيْرِ فَالْهُالِيَّةُ مِنْ الْمِياهِ والكُنُوزِ والأُمُواتِ والبُذُوْرِ والوُحُوشِ وغَيْرِ

رُ وَيُعْلَمُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِن نَبَاتٍ وَمَعَادِنَ وَمِياهِ وَأَمْوَاتٍ وَأَمْوَاتٍ وَأَبْخُرَةً وَغِيرِ ذَلِكَ ، وَمَا يُنْزِلُ مِنَ السِمَّاءُ مِنَ مَلَائِكَةً وَأَمْطَارً وَأَبْخُرَةً وَغِيرٍ ذَلِكَ ، ومَا يُعْرِجُ فِيهُا مِنَ الْحَفْظَةِ وَمُصَالِبًا وَخَرَرُورُ وَغِيرِ ذَلِكَ ، ومَا يُعْرِجُ فِيهُا مِنَ الْحَفْظَةِ وَالْعُمَالُ .

قال ابنُ القُيم : وُرُوى ابْنُ نَافِعِ الصَّدُوقُ سَمَاعِهُ اللهُ حَقَّ إِنْ نَافِعِ الصَّدَاءِ وَعِلْمُ التَّحَقِيْقِ وَالاتَقَانِ اللهُ حَقَّ إِنْ السَّمَاءِ وَعِلْمُ التَّحَقِّيْقِ وَالاتَقَانِ اللهُ حَقَّ إِنْ السَّمَاءِ وَعِلْمُ اللهِ تَعَالَى مَكَانِ سَبْحَانَهُ حَقَّ الْعَلْمِ الآيةِ الكُرِيمَةِ ؟ س ١٣٦ - بِينَ مُمَالُومَكُمُ مِنْ هُذِهِ الآيةِ الكُرِيمَةِ ؟ ج - أُولاً : إِنْبَاتُ صِفَةُ العَلْمِ لِللهِ تَعَالَى مَ

ثانياً : إِثْبَاتُ عُلِو اللهِ • ثالثاً : المُعنة العُاتَّمَة '٠ رابعاً: إثباتُ البَصر لله ٠ خَامَساً : َ إِثباتُ القُدْرَة : سادساً : أَرْنباتُ سُعَةً عِلْمِهِ سُبِعانه . سابعاً : إلَّحَثُ على المُرَاقَبَةِ ٠ ثامناً: إثباتُ صِفة رالكُلام • تاسعا: في الآية مَا يَدع أَلانسانُ في حَـــذر دَائِم وَخُشْية وَالْتُمْ وَخُشْية وَالْتُكُورُ وَكُمْ وَخُشْية و دَائِمة مِن الْحُيَاءِ وَالنَّكُورُ جُرِ مِن كُلِ كَنْسِ • عَاشَراً: إِلْاَلُومِيُهُمْ وَ أَلْمُ وَمُنْكُةً وَ الحادِي عَشَر /: إِنْبَاتُ كُنْزُةِ اللهِ • الِثَانَيِ عَشَرَ : فِي الآية مَا يُبْعَثُ عَلَى الخُوْفِ مِن اللهِ والحَذَرِ يعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوبِهِ . الْمُ الْعِبَادُ لَمْ يُقَدِّرُوا اللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْإِلَا لَمَا عَصُوْهُ وَهُو يَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ وَيُقَدِّرُ عَلَى كُلِ شَيءٍ . عَصُوْهُ وَهُو يُعْلَمُ كُلُّ شَيءٍ وَيُقَدِّرُ عَلَى كُلِ شَيءٍ . قال ابنُ القُيْمِ رُحِمَهُ اللهُ : قَالُوا لَكُ وَلَيْسُ يُعِيْدُنَا قَالُوا لَكُ وَلَيْسُ يُعِيْدُنَا شَتُّمًا وَتُكْذِيبًا مِن الإنْسُسَانِ مِسِهِ وَبِعِلْمِسِهِ لُوهُ شَسَاءٌ عَاجِلَهُمْ بِكُلِّ هُسُوانِ ر س ١٣٧ - بَيْنُ مَا تُعْرِفُهُ عِن مُعْنَى قُولِهُ وَعَالَى « وعندُهُ مَا أَعْرِفُهُ عِن مُعْنَى قُولِهُ وَالبُحْرِ ومِها مُفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلَمُهَا إِلاَ هُوُ ويَعْلَمُ مِا فِي البُرُ والبُحْرِ ومِها تُسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَ يُعْلَمُهَا ولاحبَةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رُطبِرِ ولا يابسِ إلا في ْكِتَابْ مُبنَّيْنِ (» ؟

بِلَ بِهَا إِلِيهِ فَهُوُ إِلَّذِي يُحِيَّطُ بِهَا عِلْماً وَسُبِواُهُ 

ِكُو لاَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْظَمِ مُخْلُوقاتِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اهدهُ النَّاسُ وَيُتَطَلَّعُونَ لِعلِمِ مَا رَفِيهِ مِسَا والخُلاَصةُ أنَّهُ سِنَبَّحانَهُ يَعْلَمُ الغيبُوالشهادةُ والإُحُوالَ الظاهِرةُ والباطنة والرَّطْبُ واليَّابِسُةِ وَأَنَّهُ لا يُنِدُ عَنْ عِلْمِسْ إِنْ فِي ٱلْإِنْمَانِ وَلاَّ فِي المُكَانِ وَلاَّ فِي البَرِ وَلا فِي ٱلْبَحْرِ وَلاَ فِي الْجُوِّ وَلا فِي

رُوَى البُخَارِي عن سالِم بْنِ عبدِ الله عِن أُبِيّه أَن رسول الله رصلي الله عليه وسلم قال : « يُهفُ اتِسَحُ الغَيْبُ خمسٌ زيان الله عنده عِلْمُ السَّاعَة ، ويُنزُقُ الْعَيثُ ، ويعلمُ ما في الأرحَامُ ، وِما تدري نَفْسُ ماذا تِكْسِبُ غَدًا وَمَا تُدَّرِيْ لَفْسُ بَأْرِي أَرْضٍ

تُمُوت ، أن الله عليم

ت ، أن الله عليم حبير » وأن ربك المرام ما تكن صب وورمم وكان من الآية « وأن ربك ليعلم ما تكن صب وورمم وما يُعْلِنُونَ ، ومَا رَمَن غائبة في السيماء والارضُ الا في كِتُسُابُ مَّبِينَ » ُوَجَاءَ فِي مَعْنَاهَا أَيْضَا ﴿ إِنَا نَكْنُ نُكُنُ الْمُسُوتَّى وُنَكَّتُكُ مَا قَدَّمُوا وآثارُهُم وكُلُّ شَيْءِ أَجْصَنْيَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينِ » •

س ١٣٨ \_ مَا الَّذِي يُؤْخُذُ مِن هُنِهِ الآيةِ الكُر يُهَةِ ؟

ج \_ فيها ، أوَّلاً : إثباتُ صِفَة العِلم للسِه بالآشياء جُملةً وَتُفْصِيْلاً وعنده عِلمُ كَانُ وَمَا هُو كَانُن إِلَى يوم القيامة وما يكونَ قبل ذلك و بعُده و قال ابن القيم \_ رُحمه الله \_ : وَهُو الْعُلِيْمُ أَخَاطُ عِلْمُ إِلَّهِ بِاللَّهِي

وبِكُل شيءرِعِلْمُسُهُ سُبُكُمُ وبعل سيء عسب سبحب لله وبعل المسان والمعلم ما يكون عُدا وميا وكذاك يعلم ما يكون عُدا وميا قد كان والمؤجسود في ذا الآن ثانياً: فيها دليلُ على عُظْمِةِ اللهِ وَسُعْتِهِ فِي أوصافِهُ كَلِها ثالثاً): فيها رُدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَّةُ ثَامِناً : كُلِيْلُ عَلَى عُلُو اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَالْمَاخِذَ مِن قُولِهِ وَعِندُهُ مَفَاتِسَحُ الغُيْبُ . تِاسِعاً ﴿ إِنْبَاتُ صِفَةِ الكلامِ لِلهُ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى مَا يُلِيْقُ بَجُلالِهِ وَعَظَمَتِهِ . الناني عشر : أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْظُورُ والمُحْجُـوبُ والمُعْلُومُ والمُعْلُومُ والمُعْلُومُ والمُعْلُومُ والمجهولُ وجميعُ ما في الزمانِ والمكانِ على السَّواءِ ما يُخْفَى عليه سِيءَ جَلَ وَعَلَا وَ نَقَدَسَ . رَ الثَّالَثُ عَشَرَ : أَنْ حَرَكَةُ الموتِ والفُنَاءِ السَّاقِطَةِ مِن عُلَوٍ إِلَى أَسْفَلُ وَمِن حَيَاةٍ إِلَى انْبُرِثَارِ يَعْلَمُهَا اللهُ .

الخامِسُ عَشِر : التَّعْمِيْمُ الشاملُ الذي يُشْمُلُ الموتوالحياة > والذَّبُولُ والازَّدِهَار

السَّادِسُ عَشَر : الحثُ على الخُوفِ مِن اللهِ ومُرَاقُبُتِهِ . ر و السابع عَشر : ذِكْلُ البُرِّ لِأَنَّ الانسانُ قَدُّ شَاهَدُ أَحُواكُ

ر سره سريب رالثامنُ عَشَر : ذِكْرُ البَحْرِ وَكَثْرَةُ مَا فِيهِ ﴿ لَأَنَّ الْحَسَّ يَدُلُ عَلَى أَنَ عَجَاثِبُ البِحَارِ فِي الْجِهِّلَةِ أَكْثَرُ وَبُطُولُهُمْ وَعُرْضُهُ ۖ أَعْظُمُ

على أن عجابيب البيعاري الجمليم المن وحولهم وطرفه المسلم وُمَا فِيها مِنَ الحَيُوانَاتِ وأَجْنَاسِ المخلوقَاتِ أَعْجَبُ • التاسِيعُ عَشَر : أَنَّهُ يُفَّهُم مِنَ الآن أِنَّ مَعْلُومَ الْآ مَافِي البَرِّ ومِا فِي البُحرِ حَقِيرٌ فِي جَنْبِ مَا دُخلُ فِي عَمْدُومِ وعِنْدُهُ مَفْسَا تِهِيمٍ '

يَعْرِفُهُ عَن مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى « ومَا تُعْمِلُ

يوم تَحْمَلُ وَفِي أَيْ يُومُ تُضَعُ فَلَمْ يُخْرَجُ عَنِ هُوَ ذَكِرُهُ أَوْ إَنْثَنَى ﴿ فِفِي هَذِهِ الْإِيةِ إِثْبَاتُ حَانُهُ لِعَلَّمُ مَا فِي الأَرَّحَامِ وَعَلَّمِ مُدَّتُهُ فَيها

على كلِّ شيء قديرُ وأنَّ اللهُ قد أخاط بكل شيء عِلْما » على كلِّ شيء عِلْما »

و و روز و و و و و و و الله و

وهو القدير فليس يعجبزه إذا وهو القدير فليس يعجبزه إذا وهو القدير فليس يعجبزه إذا والسلطان منا كأم شيئًا قط ذو السلطان فلمهيئة والمشيئة المستدرية مَا الَّذِي يُؤَخِّذُ مِن هَذِهِ الآية ؟ ج \_ أولاً : إِثباتُ صِفَة العِلْمِ لِلِــــة . تانيا: النباتُ قُدْرَة الله ، والدليلُ العُقْلي على عليه سُبُحانهُ أَنَّه يَسْتَحِيْلُ ايِّجَادِ الآشِياءِ مِعَ الجَهْلِ لانَ ايْجَادُ الأَشْيَاءِ بِارَادُتِهِ وَالْارَادَةُ تَسْتَلْزِمُ تَصُوَّرُ الْمُرَادُ وَلِهُذَا قَالَ تَعَالَى « أَلا يَعْلَمُ مُنَ خُلُقُ وَهُو اللطيفُ الخبير » • خُلُقُ وَهُو اللطيفُ الخبير » • ثَّالِثاً : فِي المُخْلُوِّقَاتِ مِنِ الأُحْكَامِ والاَّتْقَانِ وَعُجِيْبِ الصَّنْعَةِ وَالْآَتُقَانِ وَعُجِيْبِ الصَّنْعَةِ وَدُوِيْقَ المُخِلَّقَةِ مَا يُشْهَدُ بِعَلِمِ اللهِ جُلُّ وَعَلاَ لِامْتِنَاعُ صُنْدُورِ ذَلكَ وَدُويْقَ الْمِخْلِقَةِ مَا يُشْهَدُ بِعَلِمِ اللهِ جُلُّ وَعَلاَ لِامْتِنَاعُ صُنْدُورِ ذَلكَ مِن عَيْرِعِبِمِ . رابعا: في المخلوقات من هُو عالِم والعِلْمُ صِفَة كَمَالِ فَلُو لُمْ يكن عالما ككان في المخلوقات من هــو أكمل منه ، وكل عِلْم في المخلوق استفاده من الخالِق ، وواهب الكمالِ أحق به وفاقِده الشبيء لا يعطيه وقال ابن القيم رحمه الله : رُرُرُورُ وكمال من أعظى الكمال بنفسِه رور العرف الكمال وأجدر عند ذى العرفان المرفان المكون قد أعطى الكمال وكمالة المكون قد أعطى الكمال وكمالة أذاك دو إمكان ؟ المكون إنسان سبهيعكا مبصرًا ممشيئة وبيكان ؟ ممشيئة وبيكان ؟

وله الحيساة وقسدرة وارادة رابعا: مَمَّا يُؤْخُذُ فِي الآيةِ الرَّدُّ على القُدُرَّيةِ الذِينُ يَقُولُونَ إِنَّ أَفْعَالُ الْعِبَادِ غِيرُ كَاخِلَةٍ فِي قَدُّرُةِ اللهِ ﴿ رَبِي مَا الْعَبَادِ غِيرُ كَاخِلَةٍ فِي قَدُّرُةِ اللهِ ﴿ رَبِي مَا مَا مُنْ الْعَبَادِ غِيرُ كَاخِلَةٍ فِي قَدُّرُةِ اللهِ ﴿ رَبِي مَا مَا مَا مَا مُنْ الْعَبَادِ غِيرُ كَاخِلَةٍ فِي قَدُّرُةِ اللهِ ﴿ رَبِي مَا مَا مَا مُنْ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهِ الْعَلَمُ الْعَبَادِ غِيرُ كَاخِلَةٍ فِي قَدُّرُةِ اللّهِ ﴿ رَبِي مَا مَا مَا مُنْ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال خامساً : الرَّدُ على المُعْتَزِلَةِ الذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْمُ سادساً : رَدُ عِلَى الْكُهُرِيّةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا بالماضي والكالي سَاَّ بِعَا ؛ إِثْنَاتُ الأَ ثَامِنًا ﴿ الحِثُ عِلَى الخُوفِ مِنِ اللَّهِ ﴿ تاسعاً: الحِبْ على مُرَاقَبُة إللهِ • عاشرًا ﴿ إِخَاطُهُ عِلْمُ اللَّهِ بِكُلِّ شَيَّ ٠ الحادي عَشَرُ : حَلَمُ الله على الكافر والعاصي . الثاني عَشَرُ : أَنَّ العِبادُ لا يُقَدِّرُونَ اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَإِلا لما عَصُوهُ وَهُو يُعْلَمُ كُلُّ شَيء . مُفَةُ إِلْكُلامِ لِلْكُ الذِيُّ تُفْهُمُهُ مِن قُولِهِ تُعالى « إِنَّ اللهُ هَــوَ الرزاقُ ذُو القُوةِ المتينَ "؟ يُغْبِرُنا سُبْحانه وَتَعبِسُالَي أَنَّهُ الْمُتَفِرَّدُ بِالرِّزْقِ لا رُازِقُ سِوُاهُ وَلا مُعْطَرِ غَيرِهُ فَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ اللَّا عَلَى اللهِ رَزْقَهَا رَوْقُولُهِ « ذُو القُوةِ » : أَيُّ صَاحِبُ القُسُوَّةِ الْكَامِلَةِ وَالقُدْرَةِ الْقُسُوَّةِ الْكَامِلَةِ وَالقُدْرَةِ الْقُسُونِ فَلا يُعْجِزُهُ شَيَءٌ وَلا يُخْرَجُهُ عَنْ سُمُلُطَانِهِ أَحُد . ومن قُوتِه أَنْ أَوْصُلُ رَّزْقَهُ إِلَى جَمِيْعِ العكالَمُ وَأَنهُ يَبِعْثُ الأَمْواتِ بِعدُ مَا رَبُمُزُقُوا، وَمِن قَدْرَتِهُ إِنَّجَادُ الأَجْرَامِ العُظيمَةِ الْعُلُويَةِ وَالسَّفَلِيْةِ وَمِن قَدْرَتِهِ أَنْ قَلْبُ عَصُهَا مُوْسِي خَيَّةً رَسُعَى لَمُ الْعُلُويَةِ وَالسَّفَلِيْةِ وَمِن قَدْرُتِهِ أَنْ قَلْبُ عَصُهَا مُوْسِي خَيَّةً رَسُعَى لَمُ الْعُلُويَةِ وَالسَّفَاءُ كُثَيْرَةً غَيرًا أَعَادَهَا وَمُنْهَا عَرُشَ بِلْقِيْسَ فِي لَحَظَةٍ وَأَشْبِاءً كُثَيْرَةً غَيرًا مَا هَذَا الموضِع • مَا حَدُهِ لا يُتَسِمَعُ لَهَا هَذَا الموضِع • ما حالاً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَا مَا اللّهُ ضَعْ فَي الْعَلَيْقِ وَأَشْبِعُ لَهَا هَذَا الموضِع • مَا حَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْقِ وَالسَّلَاءُ كُثَيْرَةً عَيْرًا لَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لَا يَتَسِمُ لَهَا هَذَا المُوضِع • مَا حَلَيْهِ وَالْعَلَيْ فَا عَدْا المُوضِع • مَا حَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْقِ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ لَهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ومنْ أسْمائه تعالى : « الْمَيْنِ » والمَتَانَةُ تَدُلُ عَلَى القُـوْةِ فَاللهُ تعالى بالغُ القُوةِ وَالقُدْرَة ، قُويٌ مِن حَيْثُ أَنه شَدِيْدُ القُوةِ لا يُنْسَبُ إِليه عُجْزَ فِي حَالٍ مِن الأَحُوالُ :

س ٣٤٠ \_ ما الذي يُؤْخُذُ مِن هنرهِ الآية الكريمة ؟

ج \_ أولاً صِفة الرِّزْق وَسُعَتُه وَهُو قِسْمُانٍ : الأولُ : الرِزقِ المُطْلُقُ وهو ما اسْتَمُرُ نُفَعْتُه في الدُنيـــ والآخِرة كِهُو رِزْقُ القُلُوبِ العِلْمُ والإِيمانُ والرِزقُ الْحَلَالُ •

ق**ال ابن القيم رحمه اللسه :** وَكُذُلِكُ السَّرُزُّاقُ رَمِنِ أَسُّ رزَق القلوب العِلْمُ والايْمَانُ والرِّ والرِّ والرِّ والرِّ والْمِسْدِهِ الْأَبْسُدُانِ ر / ور السره مرا هذا هو الرزق ا ر مر والثارني سنوق الْقُوتِ لِلْأَ مذا يكون من الخلال كمكا يكور من الخلال كمكا يكور و و أرمن الحرام ركلاهمكا ردقان والله و رازقه و بهذا الاغتبال و رربر و وليس بالإطلاق دون بيكان

س ١٤٤ ـ ما الذي يُؤْخُذُ مِن هُذِهِ الآية ِالكريمة ؟ ج ـ أولا : إِنْبَاتُ الألوهية • ثانيا : إِثباتُ القوة قال الله تعالى إِن القوة لله جميعا ٠ ثالثا: إثباتُ قدرة الله •

رابعا: إثباتُ عظمة الله .

خَامُسَا ﴿ فَيُهَا دَلَيْلُ عَلَىٰ كِرُمِ اللَّهِ وَكَثْرَةِ رِزْقِهِ لِلْخَلَائِقِ • سادسا : فِيهِا رُدِكِ عِلَى اليهُودِ لِقُولِهِم إِنَّ اللهُ فقِيرِكَ تعالى الله عن قولهم عُلُوًا كِبُسُرُ

سَابِعاً : فيها ، دُليلُ على غِناهُ سُبْحًانَهُ ، وَفَقَّر الخَلْرُنْق إليه، قال شييخ الاسلام رحمه الله تعالى :

( وَالْفُقُورُ لِيْ وَصْفُ ذَاتِ لازَمُ أَبُدُا كُمَّا الغِنْكُيُ أَبُدًا وُصْفَ لَهُ ذَاتِي ) مِنَّا : فِي الآية ِمَا يُوْجِبُ مَحَبِّهِ إلْعَبَّدِ لِلهِ لِأَنَّ النِّفُوسَ بُوُلَةٌ عَلَى خُبٌ مِنْ أَحَسُنَ ۚ إِلَيْهَا وَاللَّهُ هُو الْمُحْسَسِنَ ۗ عَلَى جَمِيْتَ

تاسعا: في الآية ما كَيْبُعُثُ الْقُلُوبُ الطُّنَّةِ شُكْرِ اللهِ خَالِقِ الْخُلُّقِ وَكَازِقِهِم جُلُّ وَعُلاَ عاشراً: فِي الآية دليلَ على لُطُفِ اللهِ حَيْثُ إِيصِــ

جَمُيْعِ الخَلْقِ الْكُاقِيَّقِ وَالْجَلِيْلِ ·

العادي عشر : أِرْبَاتٍ حكمة الله الذي قسَّم معيشة الخلِّق

الثاني عشر : الخوف من الله ذُو القوة المتين . الثانث عشر : أن الرزق لا يُطْلُبُ إِلاَّ مِن اللهِ جَلِّ وُعَلاً . الرابع عشر : إِثْبَاتُ عِلْمِ إلله وإخاطتِهِ بالخلائق . الخامس عشر أَ لَوْتِباتُ أَلْمُنَا نُعْرِ لِلَّهُ

السادس عشر : ٱلحثُ على النَّو كُلِ عَلَى الله .

السابع عَشَر : فيها دليل على رحمة الله بخلقه ورأفته . الثامن عَشَر : دليل على حِلْمِ الله وحَيْثُ يُرْدُقَ السَّكَافِي والعاصي و العاصي و الماسي و الكلام الله و التاسع عشر : إثبات وحدانية الله و العشرون : إثبات وحدانية الله و الماسون ال \_ ذُكرُ سُمَّعِ الله و بعره -ر س ١٤٥ - ما الذّي تُعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى : « لِنُّ كَمْثُلِهِ شَى وَهُو السَّمِيْعِ البُصِيْرُ » ، « إِنْ الله نِعِمَا يُعِظُكُمْ إِنَّ الله كَانُ سَمِيْعًا بُصِيرًا » ؟ ج \_ قَدْ تَقَدَّمُ الكَلامُ عَلَى الأُولَىٰ فِي جُوابِ سُؤَالَ ٦٩ ، ٧٠ وَأَمَا الآيةُ الثانِيةُ ، وُهُو قُولَهُ تعالى « أَنِ الله يأمركم أَن تُؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، أن الله نعما يعظكم به أن الله كان سميعاً بصيراً » و الأمانة ما أو تمن عليه الانسان وأمر بالقيام به ، وَهُو يَعُمُ جميع الأمانات الوكجبة على الانسان مِن حُقوق الله على عباده، الزُكاةِ وَٱلصَيامِ وَالْكَفَارَاتِ وَالنَّذُورِ وَغَيْرَ ذَلْكُ/ عليه لا يُظلِع عليه العِبَادِ . بعضِهم على بَعْضِ كَالُودُائِمَ وُغُرُّ. وَمِنْ خُقُوقِ الْعَبِيَادِ بعضهم على بَعض كَالوَدَاتِمَ وَعَيْرُ دَبِتُ يَأْتُمِنُونَ بُعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ مِن غيرِ أَطْلاعِ بَيْنَةً عَلَى ذَلَكَ . « العكدُلُمُ» التَّسَاوِيُّ في الشَّيْءَ، والمُرَادُ إِيْصَالُ الحق إلى و « ما » قيل تكرة موضوفة كانه موضوفة كانه موضوفة كانه موضوفة كانه موضوفة كانه موضوفة كانه موضوفة أي نعم الشيء الذي يعظكم به أو موضولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به وهذا أحد محامل « ما » عشر باذا رمت عدها محامل »

ركب ركب ركب ركب مركب وركب وركب النكريم ستفهم شرط الوصيل فإعجب لنكريم لَفِ وَنَفِي زِيْدُ تَغَظِيْمُ مُصَدْرِ اللّهِ الْقَضَاءُ فَالْحَدُمُ الْعَكَدُلُ مِهُو فَصْلُ الخِصُومَاتِ عَلَى مَا فِي كِتِابِ اللهِ وسنة رسولِهِ ، والعُكُمُ بالعُدُّلِ محتاج إلى المؤر ، منها :

أَوَّلاً فَهُمْ الدَّعُوى مِن المَدَّعِي ، وإلجواب مِن المَدَّعِي عَلَيهِ

ليعْرِف مُوْضِعُ التَّنَازَعِ والتَّخَاصُمِ بأدلتِهِ مِن الخَصْمَين .

ثانيا : خلو الحاكم مِن التَّحَيُّزُ والمَيْلِ إلى أحد الخصْمين .

ثالثا : مُعْرِفة الحاكم الحكم الدِّي شرعة الله ليفصل بين الناس على ضورته مِن الكِتَابِ أَوِ السَّنَةِ أَو الإجماع .

ر رابعا : ثولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام ، وقد أمر المسلمون بالعدل في الاحكام والاخلاق، والإخلاق، والأفعال والإخلاق، قال « واذا قلتُ فاعدل في الاحكام والأقوال والافعال والإخلاق، قال « واذا قلتُ فاعداً في الاحكام والأقوال والإفعال والإخلاق، وَيُمْ بَيْنُ حُسْنُ الْعَدُلُ وأَدَاءِ الأَمَانَةِ ، فقال « إِن الله نعمًا يعظِكُم بِهِ » أَيْ أَدَاءِ الأَمَانَاتِ وَالْحَكْمِ بِالْعَدُلُ بِينَ الناسِ ، إِذَ لا يُعظِكُم بِهِ » أَيْ أَدَاءِ الأَمَانَاتِ وَالْحَكْمِ وَسَعَادُتُكُم فِي الدَّارُيْنُ ، يُعظِكُم إِلا بِمَا فِيهِ صَلاحُكُم وفلاحُكُم وسَعَادُتُكُم فِي الدَّارُيْنُ ، يُعظِكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِأَمْرِ اللهِ وَوَعظِهِ فَانَّهُ السَّمِيْعُ لِجَمِيْعِ الأَصُواتِ ، اللهِ وَوَعظِهِ فَانَّهُ السَّمِيْعُ لِجَمِيْعِ الأَصُواتِ ، اللهُ وَانَّهُ السَّمِيْعُ لِجَمِيْعِ الْمَانَةُ فَهُو بَصِيْرُ بِذَلِكَ ، وَالله أَعلَم لِذَلِكَ الْعُدُلُ فَهُو سَمِيْعَ لِللهِ أَعلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُم ، وَإِنْ أَدِيتُم الأَمَانَةُ فَهُو بُصِيْرُ بِذَلِكَ ، وَالله أَعلَم فَيَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم مَا اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم مَا اللهُ عَلَم مَا اللهُ عَلَم الْهُ اللّهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ الْهُ اللهُ الْمَانَةُ الْهُ الْمِلْ اللهُ وُصَلَىٰ اللهُ على مُعَمدِ وَآلُهِ وَسِ س ١٤٦ - مَا الذي يُؤْخُذُ مِن هُذِهِ الآية الكُرْيهة ؟ تانياً: الأمرُ بحُفظ الأَمَانَة لآنِه لا يُمكِن أَدَاؤُهَا إِلاَ بِحَفْظِ اللهُ اللهُ عَلْمَانَة لَآنِه لا يُمكِن أَدَاؤُهَا إِلاَ بِحَفْظِ ثَالِثاً : فيها وُعَشَيدَ عُظِيم لِلمُطِيَّم . رابعاً : ُوعِيْدَ شُهُدْيِدُ لِلْعَاصِيْ

﴿ خامساً : الاحْتِمَامُ بِحُكُمُ القُضَاةِ وَالْوُلَاةِ لِاَنَهُ فُوْضَ إِلَيْهِمِ سَلَّادِسِكَ إِلَّامِنُ بِالْعَدُّلِ وَهَذَا يَشْمَلُ الْحَكُمُ بِيْنَهُمْ فِي الَّذِمَاءِ وَالْأُمُّوالِ وَالْأَعُرُّاضِ القَلِيْلِ وَالْكِثِيرِ عَلَى القَرِيْبِ وَالْبُعِيْدِ وَالْبُلِرِّ-والفاجرِ ، وِالْوَرْلِيُ وِالْعَدُورِ ، سَا بِعِلَّ : وُجُوبُ الْعَدُّلِ عِلَى الحَكَامِ وَالْسُولَاةِ حَتَى تَصِلُ الحُقوقُ لِأَرْبَالِهُ كَامِلُ عَلَى الحَكَامِ وَالْسُولَاةِ حَتَى تَصِلُ الحُقوقُ لِأَرْبَالِهُ كَامِلَةٍ عَمْرَكُمُنْقَةً صُةً • حوى دربابها كاملة غير مُنْقُوصة · ثامناً: فيها مَدْح مِن اللهِ لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مُضَارِهِماً · تاسعاً: النهر عَمَا النهر النهر عَمَا اللهِ النهر عَمَا اللهِ النهر عَمَا اللهِ النهر عَمَا اللهِ النهر عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ النهر عَمَا اللهُ ال تأسعاً: النهيُ عَنْ الظُّلُمُ · عَالَمُ الظُّلُمُ · عَاشِراً: إِنْهَاتُ صِفَةِ السمعِ الحادي عَشَرُ: إِنْهِاتُ صِفَةِ ال الثاني عَشَر : أَنْ صِفَة السَّمْعِ غَيْرُ صِفة البصر إذ العطفُ عِيْرُ المِعْالِيرُ وَ العطفُ عِيْرُ المُعَالِيرُ وَ • يقتضي المغايرة و المسادة المسادة على الأعمال و الثالث عشر : فيها دليل الجزاء على الأعمال و الرابع عشر : الرّدُ على المعطلة الخامس عشر : الرّدُ على المعطلة الخامس عشر : الرّدُ على المقام الإحسان و السادس عشر : أنّ أداء الامانة يشمل أساس العبادة و السابع عشر : أنّه يشمل أساس العبادة و النامن عشر : أنّه يشمل أساس العبادة و النامن عشر : أنّه يشمل أساس التعامل وأساس العلاقات و الناس وأوّل أمانة ترد لل أهلها أمانة الإيمان و العلاقات التا و من المانة الإيمان و المانة المانة المانة المانة المانة المانة المانة المناس وأوّل أمانة ترد الله و الله المانة المان ر التاسِيعُ عَشَر : لُطُّفُ اللَّهِ بِخُلُّقِهِ وَرُحْمَتِهِ وَرَأْفَتُكُهُ بِهِمْ حَيْثُ أَمْرُهُمْ بِمَا فِيهِ صَلاَحُهُمْ ٠ أَمْرُهُمْ بِمَا فِيهِ صَلاَحُهُمْ ٠ مَّمُ بِهَا فِيهُ صَالِحَهُمُّ . العِشْرُوُّن : الشَّحَّدِيَّرُ مِن كِتْمَانِ الأَمَانَةُ . العادِي والعِشْرُوْنُ : إثباتُ صِفة الكَلاَمُ لِلهِ . الثانِي والعِشرون : وُجُوبُ أَدَاءِ الأَمَانَةِ إِلَى البُرِّ والفَاجِرِ . الثالثُ والعِشرون : إِثباتُ الأَلُوْهِيَّةٌ .

سَمِيعًا بَصَيْرًا . السابع والعِشْرُوْنُ: الرَّدُّعلَى القوانِينَ الوضْعِيّة . س ١٤٧ ـ بَيَّ ما تَعْرِفه عن مَعْنَى قولِه تعالى: « قَدْ سَمِعَ الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ، والله يسمع

تعاور كما أن الله ستميع بصير » نْتُ ٱلْعُلْبَة ، وَالْحَالَ أَنَّهَا تَشْتَكَيْ إِلَى اللّهِ رَوْرُودُلِكَ رِحْيِنَ ظَاهُرُ مِنْهَا ذَوْجُهُكَ يَعْدُ قِالُتُ عَائِشَة ﴿ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا .. : أَصْنُواتِ كُلُهَا ، إِن اللَّهِ أَهُ لَتُحُـاوِكُ لِبُيْتِ أَسْمَعُ بُعْضُ كَلاَمِهِ الْوَكَا وَيُخْفَى

س ١٤٨ - ما الذي يُؤْخُذُ مِن هذهِ الآية الكريمة : « قد سَمِعُ اللهُ » ، وَوُضِعْ مَعْنَى « السَمِع » ؟ جَ أُولاً : إِنَّبَاتُ الأَلُومَيَّة ·

والثاني: سَمْعُ إِجَابُةٍ مِنْهُ لِلسَّائِلَيْنَ وَالدَّاعِيْنِ وَالْعَابِدِينَ،

عليه السّلام: «إنْ دُبِيُّ لسُمِيحُ الدُعَاء »، قال أبن القيم رَحمه الله : وهُو السُّمِيْعُ كِرَى ويسُّمُعُ ما ١٤ \_ بُيِّنْ مَا تُعُرِفُهُ عِن مُعْنَى قُوْلِهِ تَعْالَى : « لَقَـ إِنْ اللهُ فَقِيرٌ و نَعَنُ أَغُنِياً · · · · . «نَهُ مَنْ الْنَهُ وَ الْأُكُوبُ الْنَهُ وَ الْأُكُوبُ الْنَعْبَاسِ عَلَى الْنَهُ وَ الْأُكُوبُ الْنَعْبَاسِ عَلَى اللّهُ وَلَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

على ذَلْكَ أَشِيَّدُ عَقُوْ بُغَهِ وَ على ذَلْكَ أَشِيَّدُ عَقُوْ بُغَهِ وَ ولا غرابة فهم اليهود الذين مُردُوا على النّفاقِ ومُردُوا على السَّوْءَآتِ فهم الذِينُ قَتَلُوا الأَنْبِيَاءُ قَارِيْما بِغَيْرِ حَقِ كَالْأَنْبِيا

راضُوْنَ عَنهُمْ وَهُمْ سَلَفَهُمْ وَمِنْ أَمْتُهِمْ وَالْأَمْتُ مَعْ بَوْمِ مَمْ يَبْسِرُورْ وَيُهُمْ وَالْأَمْتُ تَوْخَذُ بَذُنْبِ أَفْرُا وَهُا وَلَا لَهُمْ بِالْمُورُ وَالْمُهُمُ وَالْمُورُ بِالْمُورُ بِالْمُورُ وَالنّهُمْ الْمُورُ وَالنّهُمْ وَالنّهُمُ وَالنّهُمْ وَالنّهُمْ وَالنّهُمْ وَالنّهُمْ وَالنّهُمْ وَالنّهُمْ وَالنّهُمُ وَاللّهُ سَلَيْنَتَقَمْ مِنْهُمْ وَاللّهُ سَلّيْنَتَقَمْ مِنْهُمْ وَمُا حَادِثُهُ أَلّهُمْ تَعَالَى إِهَا لَهُ وَتَعَلّيْ اللّهُ سَلّيْنَتَقَمْ مِنْهُمْ وَيَعْدُرُ اللّهُ سَلّيْنَتَقَمْ مِنْهُمْ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا كَاللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا اللّهِمُ اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا اللّهِمُ اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا اللّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيُولُ لَهُمْ وَمُعْمُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا أَلِلّهُ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيَعْدُرُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا أَلْلُهُمْ مَا يَكُورُهُو نَهُ وَيُعْدُرُ اللّهُ مَا أَذَاقُوا أُولِيا أَلْلُهُمْ مَا يُكُورُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ

س ١٥٠ \_ ما الذِي يُؤْخُذُ مِن هِذِهِ الآية الكريمة ؟

ج \_ فيها أُولاً ؛ إِنْباتُ صِفَةِ السَّمْعِ لِلهِ على ما يليق بجلاله عمطته .

ثَانِياً: إِثْبَاتُ صِفَة الأَلُوهِيَّةُ .
ثَالُثا: يُجِبُ عَلَى أَفْرِ ادِ الأَمَة الاَنْكَارُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ الْمُنْكُرُ
وَتَغَيَّرِه ، وَالنَّهِيُ عَنِهُ لِئُلاَ يَفْشُنُوا فَيُهَا فِيصِيرِ خُلُقاً مِن أَخُلاقِها وَعَادَةُ مُسُتَجِّكِمةً فِيها فَتُسُتَجِقُ العُقوبة في الدُنْيك بالضِّيْقِ وَعَادَةً مُسُتَجِّكُمةً فِي الآخِرة .
وَالْفَقُرُ وَالْعَقُوكَةُ فَي الآخِرة .

ر ، ررابعا: أَنْ المَتَأْخِرُ إِذَا لَم يُنْظُرِ إِلَى عَمُلِ الْمُتَقَدِّمِ وَيُطُبِّقُهُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ وَيُطُبِّقُهُ عَلَى أَحَامِ الشَّرِ يُعَتَّم فَيُسُنَّةُ وَيَسُمَّتُهُ مِنْ أَحَامِ الشَّرِ يُعَتِّم فَيُسُنَّةً وَيَسُمَّتُهُ مِنْ مَا تَسُنَّتُ مَا تَسُنَّتُ مَا تَسُنَّتُ مَا يُسُنِّتُهُ فَيُ بِيعِم اللهِ فِي إِثْمِهِ وَمُسْنَتِ مِقَا لِلثَّلِ عُقُوْ بَعِهِم .

خَامِسُنَا : أَنَّ الْجَزَاءُ مِن جَنْسُ الْعُهُلِ ، فَكُمَا أَذَاقُوا أَوْلِيسَاءُ الله ِأَلْوَانَا رَمِن الْعَذَابِ قِيْلُ لَهُمَّ « ذُوْقُوا عُذَابُ الحَرِّيق » •

سَادِسَا ﴿ النَّبَاتُ القُولَ لِلَّهِ ﴿ سَمَا بَعَا ﴿ وَالْوَعَيْدُ وَلَيْسَ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ سَمَا بَعَا ﴿ وَالْمَالِكُ وَلَيْسَ الْمَادُ مُحَ وَلَكُ الْإِخْبَالُ الْمَرَادُ مُعَ ذَلَكَ الْإِخْبَالُ إِلَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلَكَ مِنَ الْمُجَازُاتِ بِالْعَدُّلِ ﴿ وَلَيْنَ الْمُرَادُ مُعَ ذَلَكَ مِنَ الْمُجَازُاتِ بِالْعَدُّلِ ﴿ وَلَا لَهُ مِنَ الْمُجَازُاتِ بِالْعَدُّلِ ﴿ وَلَيْنَ اللَّهُ مِنَ الْمُجَازُاتِ بِالْعَدُّلِ ﴿ وَلَا لَهُ مِنَ الْمُجَازُاتِ بِالْعَدُلُ ﴿ وَلِي الْمُدَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُجَازُاتِ بِالْعَدُلُ ﴿ وَلَا لَهُ مِنَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

تاسعاً: في الآية دليل على البعث والجزاء على الأعمال و عاشراً: الرّدُ على المعطّلة المنكريْن لصفة السمع، والمعتزلة القائلين سميع بلا سمع والمنكريْن لصفة الكلام . العادي عشر : إنّبات قدرة الله . العادي عَسَر : إِنْبَاتُ حِلْمِ اللهِ وَ الثَّالِي عَسَر : الْنَبَاتُ حِلْمِ اللهِ وَ اللهِ وَ الْمَالِثُ عَشَر : أَنَّ اللهُ لاَ يَخْفَي عَلَيه رشي اللهُ اللهُ اللهُ لاَ يَخْفَي عَلَيه رشي اللهُ اللهُ اللهُ لاَ يَخْفَي عَلَيه رشي اللهُ اللهُ اللهُ يَكُولُ وَأَنْهَا لِمَنْ عَصَى وَ تَمْرُدُ وَ اللهُ يَكُولُ وَأَنْهَا لِمَنْ عَصَى وَ تَمْرُدُ وَ اللهُ يَكُولُ وَأَنْهَا لِمَنْ عَصَى وَ تَمْرُدُ وَ اللهُ يَكُولُ وَأَنْهَا لِمِنْ عَصَى وَ تَمْرُدُ وَ اللهُ يَكُولُ وَأَنْهُا لِمِنْ عَصَى وَ تَمْرُدُ وَ اللهُ يَكُولُ وَأَنْ كُلُّ شَيْء مُحْصَى وَ اللهُ يَكُولُ وَأَنْ كُلُّ شَيْء مُعْمِيلُ وَاللّهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ يَعْلِمُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ عَسُرَ اللهُ اللهُ يُعْلِمُ لَا وَاللّهُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ يُعْلِمُ اللهُ يَعْلَمُ وَالّه اللهُ يُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللّه اللهُ يُعْلِمُ اللهُ يَعْلَمُ وَاللّه اللهُ يُعْلِمُ اللهُ يُعْلِمُ اللّه اللهُ يُعْلِمُ اللهُ اللهُ يُعْلِمُ اللهُ يُعْلِمُ اللهُ يُعْلِمُ اللّهُ يُعْلِمُ اللهُ اللهُ يُعْلِمُ اللهُ اللهُ يُعْلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ يُعْلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا ر النَّجُوي » هُو مَا يَتَحَدُّثُ بِهِ الانسانُ مَعَ الْأَسَانُ مَعُ وَ « النَّجُوي » هُو مَا يَتَحَدُّثُ بِهِ الانسانُ مَعُ رَعْنِ غيره « بلي » كُلمة تذكر لاثبات نَهْي سِابِةً مُا أَنْ لا نَسُونُ مِنْ اللهِ اللهُ مَا أَنْ لا نَسُونُ وَ اللهُ ال يوحد منها . أُوَّلاً : إِثْبَاتُ صِفَةِ السَّيْعِ وَهُوَ مِنِ الصِّفَاتِ الذَّاتِيةُ · - 9V -(V - r)

ثانيا: أن السِر والعلازية مستويان عِند الله تعالى . ثانيا: أن السر والعلابية مستويان عبد المعرفة المراقعة ثالثا: فيها تُحُذير وتُحُويف فإن طريقة القرآن يُذكر العلم والقُدُرة تهديدًا وتُحُويفًا لِتُراتِيبُ أَلْجَزَاءِ عَلَيْهِكَ كَهُذِهِ الآيةِ فالنّبَيْهُ يَأْخَذُ حِذْره وغيره يَهُمِلُ بَ مَا يَصْدُرُ والعَلم يَكْتَبُونَ مَا يَصْدُرُ وَالْعَلَم يَكْتَبُونَ مَا يَصْدُرُ وَالْعَلَم وَجُود الحفظة وأنهم يَكْتَبُونَ مَا يَصْدُرُ وَالْعَلَم يَكْتَبُونَ مَا يَصْدُرُ بَنِي اَدَمُ . خَامَسَاً : فيها رُدُّ على مَن أَنكُر وُجُودُ المَلاثكة ، ررر سِيادِساً : فيها رُدُّعلى مَن أَنكُرُ صِيفة السيمير أَوَّ أَوَّلُهُ الْمُ رِبتأوِيْل ِبَاطِل • سَابُعاً : إثباتُ صِفَةِ العِلمِ والحَيَاةِ والحِكِمةِ . ثامناً يَ: إِثباتُ صَفَةِ الكَلامِ والرَّدُ عَلَى مُنَ أَنكُرُهَا . ثامناً يَ: إِثباتُ صَفَةِ الكَلامِ والرَّدُ عَلَى مُنَ أَنكُرُهَا . تَاسِعاً : َعَاثِباتُ قدرةَ اللَّهُ . عاشراً : الْحُثُ عَلَى مُقَامِ الإحْسُانِ . العادي عَشَر : عِاثْبُناتُ الْبُعَثْ والحَشْرِ والعَسِنابِ والْجزُاءِ والجنة والنار · رو ، رو الله بخلق و كيثُ بين اللَّخلقِ أنهم لم الله الله بخلق بين اللَّخلقِ أنهم لم الله يُهُملُوا اللَّجَيْوِدُ الطَّيْعُ ويُحذُرُ العُاصِي . والجنة والنار . س ٢٥٢ ـ ما الذي يُرادُ بِفَعِلِ السَّمْعِ؟ ج ـ ذكر ابنُ القَيم ـ رحمه واللهُ ـ أنّهُ يُرادُ بِهِ أَرْبَعَةُ مَعَا، أَحُدُهُا : سَمْعُ إِدْرَاكِ وَمُتَعَلِّقُهُ الأَصْوَاتِ • الثانِيُّ : سَمْعُ فَعُدُ مُكَانًا الْمُثَوَاتِ • الثانِيُّ : سَمْعُ فَعُدُ مُكَانًا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله الثاني : سَمْعُ فَهُمْ وَعَقْلِ وَمُتَعَلَّقُهُ المُعَارِنِي . الثالث : سَمْعُ إِجَابِةِ وَاعْطَاءِ مَا سَأَلَ . رسمع إجابه وإعطاء ما سَأَلَ . " الرابع إسمع قبول وانَّقياد و فون الأول قوله تعالى : « قد سلمع الله قول التي تجادلك في زوجها » ، « لقد سلمع الله قول الدين قالوا إن الله فقير و نكن لأغنياء » .

ومِن الثاني قوله تعالى « لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنظُونَا وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَالْعُقُلُ ، وَمِنهُ « سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا » • ومِن الثالثِ : سَمِعُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

ر و من الرابع قوله تعالى: «سُمَّاعُونُ لِلْكَذِبِ » أَيْ قَالِلُونَ لَلْكَذِبِ » أَيْ قَالِلُونَ لَهُ مَنْقَادُونَ اللَّكِذِبِ » أَيْ قَالِلُونَ لَهُ وَمِنْهُ عَلَى أَصْبَحُ القُولُونِ : « وُفِيكُمُ اللهُ مُنْقَادُونَ وُقِيلَ عَيُونُ وَجُو اسِيْسَ اللهُ مَا عَيُونَ وَجُو اسِيْسَ

س ١٥٣ ـ ما الذي تَعْرِفُه عن معنى اسْمِهِ تعالى «البصِي»؟

ج - مُعْنَاهُ الذي أَحَاطُ بَصُرُهُ بِجَمِيْعِ الْمُبُصَرَاتٌ فهو سبحانه يشاهد ويرى كل شيء وان خفى قريبا أو بعيدا فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار ، فيرى دبيب النَّمْلة السَّودا فالليلة الظلماء على الصَّخْرة الصَّمَاء وَمُنَاطُ عُرُوْقِ البُعُوضِ والسندر وَجُرُيان القوت في العُرُوْقِ مَهْمًا دُقَتُ ولطَفْت .

قال ابن القيم \_ رحمه الله تعالى:

وهُو ُ البُصِيْرِ مِرَى دُبِيْبُ النَّمْلُةِ السَّ . رَرِي مُرِرِي القُوْتِ فِي أَعْضًا نِهُا ويرى مُجَارِي القُوْتِ فِي أَعْضًا نِهُا ويرى زياط عُرُوْقها بعيان ويرى زياط عُرُوْقها بعيان ويرى زياط عُرُوْقها بعيان ويرى خيانات العيون بلخظها رر رور ويرى كذاك تقلب الأجفان

س ۱۹۶ ـ ما الذي تُغُرُّفُهُ عن مُعُنَى قوله تعالى « أَلُمُ \* يُعْلَمُ بَانُ الله كرى » مُبِيِّناً سَبَبَ فَزُوْلِهَا ؟ ﴿ إِلَّهُ كَالُمُ \* يَعْلُمُ

ج - قيل إنَّ هَذِهِ الآيَةِ نَزُلَتُ فِي أَبِي جَهْلِ حِيْنُ نَهِي النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عَن الصلاةِ عِندِ البَيْتِ : وَالمُعْنَى أَمَا عُلِمُ

حذا الناهي عن الهدى بأن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أثم الجِزاءِ •

فَفِي الآية أَوَّلاً : وعيدُ شَدِيْد

ثانيا: إِثباتُ الرؤية •

ثالثا : إَتْبَاتُ الْأَلُومَية ٠

رابعا: أَرْتباتُ صِفة الكلام ٠

خامساً : الخوفِّ مِن الله جل وعلا · سادساً : العث على المراقبة · سادساً : العث على المراقبة ·

س ١٥٥ - ما الذي تُعُرفه عن مُعْنَى قولِه تعالى « السندي يُراكُ حينُ تقومُ وتقلبكُ في الساجدين انه هو السميع العليم»؟

ر وساجدا وخَصَّنُهُا بِالنَّرِكُرِ لِفَضَّلِهَا وَشُرْفِهَا وَلَأَنَ مَنْ إِسْتَحْضَرُ تُرْبُ ربه فيها خَشْمَ وُذُلُ وَكُمْلُهُ ۖ إِنَّا مُرْبِيلِهِ الْمُكُمِّلُ سَائِرُ عَمَلِهُ وَيَسْتَعِينَ بِهَاعِلَى جَمِيْعِ أُمُورِهِ إِنَّهُ هُو السّمِيعُ لِسُائِرِ الأصواتِ

١ \_ الحَتُّ على التُّوكَلِ

٢ \_ إِثِباتُ الْعِزةِ لِللهِ تِعالى «إِنَّ العِزَّةَ لله جَمِيْعاً »

٣ \_ إثبات الرحمة ٤ \_ إثبات صفة البصر ه \_ إثبات صفة السمع ٦ \_ إثبات صفة العلم أ ٧ ـ أَثبات قرب إلله
 ٨ ـ مُتمسكُ لِن فضكُ السَّمْعُ على البَصرِ ٩ \_ إنباتُ الرُوَية ١٠ \_ عِنايةُ اللهِ بنبيّه صلى اللهُ عليه وسلم ١١ ــ دليلَ على الصِّلاةِ وشُرُفِها ١٢ ـ العَبُّ عَلَى مَقَامِ الأَحِسُّانِ ِ ١٣ ـ الردُ على مَنِ أَنكرُ شيئاً مِن الصَّفَاتِ ١٤ \_ إثباتُ صفة الكلام الله الله الله الكلام مُحمَّد ولا غيره الله لا كلام مُحمَّد ولا غيره الله لا كلام مُحمَّد ولا غيره الله الكلام مُحمَّد ولا غيره الله على أن الله مُؤيِّد نبيَّهُ وَحَافِظُهُ و نَاصِرَهُ الله على مِن أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الرد على مِن أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رس ٦٦ ـ تَكُلَّمُ بِوُضُوْجٍ عِن مَا تَفْهُمُهُ مِن مُعْنَى قولِهِ تَعالَى « وقُلِ اعْمَلُوا فَسُنَيْرَى اللهُ عُمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْؤُمْنُونَ » ؟ ج ـ قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم من

الاعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فلابد أن يبين عملكم ويتضح •

وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس باب ولا كوة لأخرج الله تعالى عمله للناس كائنا ما كان » قال زهير بن أبي سلمي: ومهما تُكُنْ عِندُ الْمُرِّرِمِنْ خُلِيقِكَةِ إ

وَإِنَّ خَالَهُا تَخْفَى على النَّاسِ تُعْلَمُ

قال مجاهد على الآية « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم » الع هذا وعيد يعنى من الله للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض

عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعسلى المؤمنين وهو كائن لا معالة يوم القيامة كما قال تعالى «يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية » وقـــد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا كما تقدم في حديث أبى سعيد ما يدل على ذلك

١ \_ إِثْبَاتُ الْرَوْيَةُ

٢ \_ إَثْبَاتُ الأَلُوهِئَيَة

٣ \_ رُوِية الرسول صلى الله عليه وسلم لأعمالهم

٤ \_ رُؤية المؤمنين لِأعُمَّالِ المذكورين

ه \_ إثبات البعث

٦ \_ إِثْبَاتُ الْحَشر

٧ \_ إُثبات الجُزُاء على الأعمال

٨ \_ إُثِباتُ صِفة الكلام لله ٠

۹ \_ صُنفة العِلم لِلهِ ۱۰ \_ أن الله لا يُضلُ ولا يُنسَى

١١ \_ أَنِ إِلْقُرآنِ كَلامَ إِللهِ لا كُلام محمد

1611 ١٢ \_ الرُدُّ على مَن أنكرُ شُنْيَتًا مِن هذه الصفات أوَّ أولهـُــا

بِتأوِيل ِ بُاطِل آً \_ اَلَحْثُ عَلَى الْمُرَاقَبَةِ وَإِخْلَاصِ الْعُمْلِ لِلَّهِ وَخْدُهُ •

٨ \_ الإرادة والمُشيئة -

س ١٥٧ ـ ما هِي أَدلَةُ البَّاتِ صِفَّتَيُّ الارَادُةِ وَالْشَيْئَةِ؟

ج \_ قوله تعالى « ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاً اللـــه لا قوة الا بالله » وقوله « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » وقوله « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنمسا يصعد في السمآء» •

س ١٥٨ ـ بين ما تُعْرِفُهُ عن مَعْنَى قوله تعالى في الآية الأولى « ولولا إذْ ذَخُلْتَ جَنْتَكُ » الآية ،وبَيْنُ مَا يُؤخُذُ منها مِن

احكام ؟

ج \_ أيُّ وُهُلاَ إِذْ أَعْجِبِتُكَ جُنْتُكَ حِيْنُ دُخُلَتُهَا وَنَظُرْتَ إِلَيْهَا حَمْدُتُ اللهُ على هَا أَنْعُمُ بِهِ عَلَيكُ وأَعْطَاكُ مِنَ المَالِ والولدِ وَقُلْتَ حَمْدُتُ اللهُ على هَا أَنْعُمُ بِهِ عَلَيكُ وأَعْطَاكُ مِنَ المَالِ والولدِ وَقُلْتَ الأَمْرُ مَا شَاءُ اللهُ والكَا مِنْكُ الْمُرْدُمُ اللّهِ إِنَّ شَاءُ أَبْقًاهَا اعْتُرَافاً بِالعَبْدِ ، وَبِأَنَها وَمَا فِيها بِمُشْيَئة الله إِنْ شَاءً أَبْقًاهَا وَإِنْ مَا تَيسَرُ لَهُ مِن عِمَارُ تِهَا إِنَّما هُو بَمُعُونَة وَإِنْ مَا تَيسَرُ لَهُ مِن عِمَارُ تِهَا إِنَّما هُو بَمُعُونَة اللّه إِن شَوَّ بَمُعُونَة . اللّه لِا بَقُولَ تِه وَقُدْرُ تِهِ فَفِي هذه الآية :

أَوَّلاً : إِنْبَاتُ المُشْيَئَةِ . ثَانِياً : أَنَّ الأِمْرُ مَا شَاءُ اللهُ والكَاثِنُ مَا قَدَّرُهُ الله .

تَالَثَا : الحِثُ على حَمْدِ اللهِ والاعْتَرَافِ بنَعُوهِ .

رابعاً : أَنهُ لا تُحُوُّلُ مِن حَالَ إلى حَالَ إلاَّ بمُعُوِّنَةِ اللهِ تعالى .
خامساً : وَصَّفُهُ سُنَبُكَانَهُ بِالقُوةِ .
سادساً : النَّصْحُ والتَّوْبِيْخُ لِنَ قَالَ مَقَالَةٌ تَنَافِي الشَّرُعُ .

اللهُ لا قُوةُ إِلاَّ بِاللّهِ زَنَّ قُوْلُ ذَلِكَ سُبُبُ لِثُبُوتَ النِّعْمُةِ وُزِيادُتِهُا رِبِرِهِ الْمُعْمَةِ وُزِيادُتِهُا رِبِرِهِ الْمُعْمَةِ وُزِيادُتِهُا رِبِرِنَ الْعَادِي عُشِكُرَ أَنْ شُكُرَتُهُ اللّهِ عَلَى وَعَدَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَا لأزيدنكم » ٠

رس ٩٥٩ ـ بين ما تعرفه عن مُعنى قوله تعالى: « ولو شاءَ اللهُ ما اقْتُتُلُوا ٠٠٠» الغ ؟

ج - في الآية أولًا: الْحُبَارُ عُمَّا وُقَعُ بَينُ أَتَبُّاعِ الرَّسُلِ مِن بَعْدِهِمْ مِنَ النَّنَازُعِ والتَّعَادِي وَأَنَ كَالَكَ إِنَمَا كَانَ بِمُشِيْعَةً اللهِ

رد على المعتزلة لأنه سبعانه لو شكاء أن لا سابعاً: إثباتُ الفعل حقيقة الله على ما يليْق بجلاله وعظمته والثاً: إثباتُ الفعل حقيقة الله على ما يليْق بجلاله وعظمته والبعاً: إثباتُ صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية خامستاً: إثباتُ صفة القدرة وهي من الصفات الذاتية سادساً: فيها دليّل على أن أفعاله قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا مؤصّو فا بصفات الكمال والمؤصّو فا بصفات الكمال والمؤصّو فا بصفات الكمال والمؤصّة فا بصفات الكمال والمؤصّة فا بصفات الكمال والمؤصّة فا بصفات الكمال والمؤمّة فا الكمال المؤمّة فا الكمال والمؤمّة فا المؤمّة فا الكمال والمؤمّة فا المؤمّة فا ا مُوْصُوْفًا بِصِفَاتِ النَّكَمَالِ ، وَالْفِعْلُ مِن لُوازَمُ الْحَيَاةِ وَالرُّبُ لُمُ ۗ لُمُ اللَّهِ اللَّهِ كُنُولٌ حَيّاً فَلَمُ كَنِلٌ فَعَالاً لِلا يُورْيدِ، قَالَ إِبنُ الْقَيْمِ ثُ و كليهاك وصفان العِلْم مُع وُصْفِ الْعِيْكَ أَوَّ وَهُذِهِ الْعَلَى الْمُعَالِقِ النَّانِ الْعَسَالِقِ النَّانِ وَبِهَا تُمَامُ الفِعْلِ لَيْسُ بِدُوْنِهِكَا وَإِنْهَا تُمَامُ الفِعْلِ لَيْسُ بِدُوْنِهِكَا وَإِنْهِ البُرْهُا الْمُوْمَانِ وَبِهَا تُمَامُ الفِعْلِ لَيْسُ بِدُوْنِهِكَا وَاضِعِ البُرْهُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ١٦٠ \_ ما الذي تَعُرْفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولُه تَعِالِي « فَهُنَ اللهُ أَنْ يُهْدِينُهُ كَشَرَحُ صَّنْزُهُ لِلاسْلَامِ وَمَنْ يَبِرُدُ أَنَّ يُضِلَّهُ ۖ صَدْرَهُ ضَيِّيْقًا خَرُجًا » ؟ ر ج \_ يقول تعالى : « فَهَنْ كَانَ أَهُلاَ بِارَادَةِ اللّهِ وَتَقْدِيرِهِ لِقَبُولُهِ دُعُونَةُ الاسلامِ الذِي هُوُ دِيْنُ الفِطْرُةِ وَالْهَادِي إِلَى طَلِرَيْقِ

، نَفْسِهِ إِنْشِرَاحًا واتِّسَاعًا صلى الله عكيه وُسُد ما رُسبولُ الله ؟ قال يَّ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَكُمْ عِنْ مُذِهِ الآيَةِ قَالُواْ : كَيْ ه يا رُسُولُ الله ؟ قال : نُورَ كُيُقَدْفُ فِيهُ فَيُنْفُرِ خُ نالُوا : فَهُلْ لِدُلِكُمِنْ أَمَارَةٍ يُعُرُفُ بِهَا؟ قال : أَلَانَا دِ والتَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُورُ والاسْتَعْدَادِ لِلْمُوْتُرُةُ سكل

وَمِن يُر دُّ أَنُّ يُضِلَّهُ ﴾ ١٠٠ النع و أَيُّ مَنْ فَسُهُ كُ تُكُ نَسُتُ نَفْسُهُ بِالآثامِ وَالْـذُنُوبِ يَجِبِهُ بُمَّا ضِيْق إِذَا طُلِبِ إِلَيْهِ التَّامُلُ فِيْمًا يَدْعَى لَهُ إِ وَإِلْنَظُر فِي الآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ لِلَّ اسْتُحُودُ عَـُـ التَّقَالِيُّدِ وَالاسْتَكِبَّارِ عَنْ مُخَالَفَةً مَا أَلِفُهُ وَسُـ التَّقَالِيُّدِ وَالاسْتَكِبَّارِ عَنْ مُخَالَفَةً مَا أَلِفُهُ وَسُــ النَّاسِ وَالاسْتَكِبَارِ عَنْ مُخَالَفَةً مَا أَلِفُهُ وَسُـــ

م والنه يكونُ مثل النَّهُنُ يضيَّق. خُلُخُلُ اللهُ , لقيله ويسعر ويبرك ويربي ألفي المؤليا في جُما النَّفُس و كُلما صَعِدَ في المُنطع النَّفُس النَّفُوا المُنطع النَّفُوا النَّالَّذِي النَّالَّالَّالِي النَّالَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَّالِي النَّالَّالِي النَّالَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النِّلْمُ النِّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَّالِي النِّلَالِي النِّلَالِي النَّالَالِي النِّلَالِي النِّلَالِي النِّلَالِي النِّلْمُ النِّلِي النِّلِي النِّلْمُ النِّلَالِي النِّلِي النِّلِي النِّلَالِي النِي النِّلْمُ النِّلِي النِّلْمُ النِّلِي النِّلْمُ النِّلِي الْمُؤْلِقِيلُولِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي النِّلِي الْمُؤْلِقِيلُولِي النِّلْمُولِي النِّلِي الْمُؤْلِقِيلِي النِّلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي النِّلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُ

وُقِيْلُ كَأَنَهُ مِن ضِيْقِهِ وَشَدَّتِهِ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ أَيْ يَتَكُلُّفُ مُودُ إِلَى السَمَاءِ الذِيُّ لَا حِيْلَةً فَيْهِ • والخَلَاصَةُ أَنَّ مَذَا مُثَلُّ 4 الله لِقَلْبِ الكَافِرِ فِي شَكَّةٍ ضِيْقِةٍ عَنْ وُصُوْلِ الإِيْمَانِ النَّهِ 4 فَمُثَلُهُ فِي امْتِنَاعِهُ مِن قُبُولِ الإِيْمَانِ وَضِيَّقِهِ عَنْ وَمُمُوْلِ الإِيْمَانِ الْمِيْدِ

اليه مِثْلُ امْتِنَاعِهِ عَنْ الصَّغُودِ إلى السَّمَاءِ وَعَجْزِهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسُ في وَسُعِهِ وَكَافَتِهِ الْوَصُولُ إِلَيْهُ. س ١٦١ - مَا الذِي يُؤْخُذُ مِن هَذِهِ الآية الكريمة ؟ ، أُوَّلاً : أَنَّ الهِدَاية وَالإِضْلالَ بِيدِ اللهِ . مَلِكُونُ لِأَنْفِسِهُمِ نَفْعاً وِلا ضُرَّالٍ . الخَلْقِ وَالرَّزْقَ هُو المُسْتَحِقُ أَنْ يُفْرِ الخَلْقِ وَالرَّزْقَ هُو المُسْتَحِقُ أَنْ يُفْرِ الْ وَأَنَّهُ لِيكُنِ عِنْدُ أَحِدِهُمَ . يَ، لَا الْأَبْسَاءَ . . . آ؛ وَلاَ المَلاَئْكَةُ وَلاَ غَيرِهُم يها رُدُّ على من رُعُمُ أَنُ النّبِي صَلَى اللّهُ عليه من رُعُمُ أَنُ النّبِي صَلَى اللّهُ عليه عليه عليه عليه على اللّه عن غيره و عيرهم عيها وأثبات العلّة والحكمة في أفعال اللّه إذ لا إذا كان المريدة قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل و الما رُدُ على الجهميّة الذّين ينفون الحكمة عن عن هو و و عيره المناهميّة الذّين ينفون الحكمات عن هو و و و عيره المناهميّة الذّين المنفون الحكمات عن هو و و المناهميّة الذّين المنفون الحكمات عن المناهميّة المناهم وي حسير وامره - را المرادة الكونية القدرية المرادفكة المرادفكة المرادفكة تَنِنَارَ بِنُورِ الايمَانِ كَتَى يَصَّفُ وَ الْيَقِينَ فَاطْمُ أَنَّ بِذُلِكُ لِهُ فَإِنْ عَلَيْهِ بِالتَّوْفِيقِ . له فإن هذا عَلامة كَعَلَى أَنَّ اللهُ قَدْ هَذَاهُ وَمُنَّ عَلِيهِ بِالتَّوْفِيقِ . الحادي عَشر : أَنَّ علامة مَنْ يُرِدِ اللهُ أَنَّ يُضِلُهُ يَجْعَلُ صُدُرَهُ قَا مَ مَا مَا مَا مَا مَا اللهُ أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ أَنَّ يُضِلُهُ يَجْعَلُ صُدُرَهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ أَنَّ يُضِلُهُ يَجْعَلُ صُدُرَهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ ال الثاني عَشَر : أَنَّ مُن أَرَادُ اللهُ إِضْلَالُهُ يَكُوْنُ فِيْهِ إِنْكُمَاشُ مُكُ وَتُحُجُّرُ وضِيْقَ وِشُرُوْدٌ عِنَ الصراطِ المستقيم فِ الثالثُ عَشَر : أَنَّ الإِيْمَانُ إِنْشِرَاحٌ ويُسْرٌ وَطُمُأْ نِيْنَةً .

، عَشْرِ : إِنْبَاتِ قِدرة راللَّهِ • وَ سُ عَشَرِ / : أَنَّ قُلُوبُ الْعِبَادِ يُصُرُّ فَهَا اللَّهُ كَيفُ يَشْنَا • . سُ عَشَرُ : إِنْ مِنْ شُرُحُ اللَّهُ صَدْرُهُ لِلْأَرْسُلامِ يَتُلْقُاهُ . .سُ عَشَرُ : إِنْ مِنْ شُرُحُ اللَّهُ صَدْرُهُ لِلْأَرْسُلامِ يَتُلْقُاهُ الَثَانيَ وَالْعَشْرُونَ : دَلْيَلِ<sup>5</sup>عَلَى عِظْمُ فَضُّلِ اللهِ نِ الذِي شُرُحُ صَدُّرُهُ لِلاَسْلامِ · ر وهذا كالدُّواءِ المتناهي في الكُراهة إذا علم متناوله أن فيه بنه وقطع العضو المتآكِل إِذَا عَلِم أَنَّ فِي فَطْعِه بَقَاءُ جَسُدِهِ

وقطع المسافة الشاقة اذا علم أنها توصل الى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروة وأرادته بالظن الغالب

وان خفيت عنه عاقبيه وطويت عنه مغبته .

وال حقيت عنه عاديب وطويك معلى العواقب فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته ولا يُنافي ذلك إزادته لغيره وكونه سبباً لأهر هو أحب إليه مِن فَقْدِه وَن ذلك خُلْقُ الْلِيسَ الذي هو مسادة الم رلفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والارادات وهو سنبك شقاء العبيد وعملهم بها يُعْضِبُ الرَّبُّ المرُيْدُ وهو الساعي في وقوع مساخط الله ومناهيه بكل طريق وحيلة فهو مستخوط رللباري مبغوض قد لَعنه وأبعد وغضب عليه وطرده . ربباري مبعوص قد لعنه وابعدة وغضب عليه وظردة وكُرُب ومع هذا فهو وسيلة إلى مُحاب كثرة للباري جَلَّ وعُسلا بَرْتُبُ وَجُودُهُا أَحُبُ إِلَى اللّهِ مِن عُدَمُهُا لِحِكمة جُرَتْ مِنهُ فِي عِبَادِه عَلَى وِفْق مُرَادِه . مَنْهُا إِظْهَارُ القُدَّرَة على عَبَادِه على وِفْق مُرَادِه . مَنْهَا إِظْهَارُ القُدَّرَة على خُلْق المُتَضَادَاتِ المُتَقَابِلاتِ كَخَلْقِ هَدُه الذُّواتِ المُتَقَابِلاتِ كَخَلْقِ هَدُه الذُّواتِ المُتَقَابِلاتِ كَخَلْق هَدُه الدُّواتِ المُتَقَابِلاتِ كَخَلْق هَدُه الدُّواتِ المُتَقابِلاتِ كَخَلْق مَنْ الشَّرُهُ الدُّواتِ المُتَقابِلاتِ كَخَلْق مَنْ الشَّرُهُ الدُّواتِ المُتَقابِلاتِ كَخَلْق المُتَقَابِلاتِ كَخَلْق المُتَقابِلاتِ كَخَلْق المُتَقَابِلاتِ كَخَلْق المُولِمُا وَهِي سَبَيْبُ كُلُ التَّوْ اللّهُ خَالِقُ الأَضْدَادِ . وَأَذْ كَاهَا وَهِي مَا فَلَهُ لَا اللّهُ خَالِقُ الأَضْدَادِ . وَالْمُولِمُنَا اللّهُ خَالِقُ الأَضْدَادِ . وَالنّهُ اللّهُ خَالِقُ اللّهُ خَالِقُ الأَضْدَادِ . وَاللّهُ خَالِقُ اللّهُ خَالِقُ اللّهُ خَالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وار ناها وهي ماده على حير حيبارك الله عابق المطلقار والسداء وكما ظهرت قُدَّرَتُه التَّامَةُ في خَلَق اللَّيل والنَّهار والسداء والدَّواء والحيناة والمسوّت والحرّ والبَرَّد والحسنن والقبيسج والأرض والسماء والماء والنار والخير والشر، كلُّ ذلك و نظارتُرُهُ

فَانَّهُ خُلُقٌ هُذِهِ الْمُتَضَادَاتِ وَقَابُلُ بُعْضُهَا بِبُعْضِ وَسُلُطُ مُنهُا وَجُعَلِهَا مُجَالُ تَصُرُّفِهِ وَتَدَّبِيرِهِ وَحِكْمُتهِ فَخُلُقَ ٱلوُجُودِعِن مِنهَا بِالكُلِيةِ تَعْطِيلُ لِكُمَالِ حِكَمَتِهِ وَكُمُكَ أَلِ تَصُرُفِهِ وَتَدَّبِيرِ

وَمُنَهَا ظُهُوْرٌ أَسِتُمَائِهِ القَهْرَيَّةِ كَالْقَهَّارِ والمُنْتَقِمِ والعُـــُدُلِ والضَّارِ وُنخوِهَا وَظَهُوْرُ أَسْمَائِهِ الْمَتَضَيِّنَةِ لِحَلِمِهِ وَعَفْسُومِ

رِتِهِ وُسِتْرِهِ وَتَجَاوُزهِ عِن حَقِّهِ وَعِتْقِهِ لِنَّ شُهَاءُ مِن عُبِيْدِهِ خُلْقُ مَا يُكْرُهُهُ مِن الأَسْبَابِ المُفْضِيَةِ إِلَى ظُهُ وَرِ هُسُنِهِ مَاءِ لَتَعْطَلُتُ هَٰذِهِ الجِكُمُ وَالفِوْ اثْدِ .

مُ الإِرَادَةُ : وَكُمَا ٱلَّذِي تُفْهُمُ

المتضيّنة المحبّة والرّضا وهي الإرادة الدينيّة والإرادة المتعلقة الماخليّ هي المشيّئة وهي الإرادة الكونيّة فالكفُّرُ والفُسُونُ والعصيّان ليس مُرَادًا للرّب بالاعتبار الأوّل والطّاعة مُوافقة والمحرّدُ النّوْع الماني فلا يكون به مُطيّعاً أه كلّامه : وأمّا دليل مُجرّدُ النّوْع الثاني فلا يكون به مُطيّعاً أه كلّامه : وأمّا دليل الإرادة الدينيّة الشرّعيّة فهن ذلك قوله تعالى :

( يَريدُ اللّهُ ليبُينَ لكم ويهديكم سُننَ السنين من قبلكم ويتوب عليكم » الآية « أحلت ويتوب عليكم » ، « والله يم يد أن يتوب عليكم » الآية « أحلت الله يحكم ما يريد الله يعليكم غير مُحلي الصيد وأنتم حرم، والله يحكم ما يريد الله الما يتلى عليكم غير مُحلي الصيد وأنتم حرم، وبعده الله يحكم ما يريد الله وما شركه في آية سُورة المائدة المتعلقات والله المي المحكمة في ذلك ، وهكل الأنبياء والأمُم السّابِقة المتعلقة كانت علي ما هي الحكمة في ذلك ، وهكل الأنبياء والأمُم السّابِقة كانت على الما هي الحكمة في ذلك ، وهكل الأنبياء والأمُم السّابِقة كانت على الما هي الحكمة في ذلك ، وهكل الأنبياء والأمُم السّابِقة كانت

قر بعثل هذا ، وهل هذه الأحكام مقصود بها التخفيف علينا تشديد . فأكاب بهذه الآيات ميسيناً العِيلية في آياتِه وأحكامه و الثّالَّةُ ، واحْسَائِهِ الشّامِلِ وَحِكْمُتِهِ وَعِلْمِهِ عَلَيْهِ الوَجُنِّوْمِ ، ضَعُفِ البُنْيَةِ والإرادَةِ والصّبر ، فناسب ذلك أن يُخفِف اللهُ عنه إيطيْقهُ إيمانه وصبره وقورته . ناتُ الارادةِ الدِينِيةِ الشّرْعَيَةُ . رَ لِثْبَاتُ العِلْلِ وَالأَحْكَامِ . وَيُعْ مُا يُحْتَّاجُونُ إِلَى بَيَانِهِ ، مِن الحق والباطلِ والحلالِ والحرامِ مَن يَسُلِكُوا مُناهِجُ مَن اللهُ أَرَادُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَسُلِكُوا مُناهِجُ مَن تقدمهُم مِن الأنبياءَ والصّالِحِين في دِيْنهِم ودُنياهُم ، وأن دِيْنهُم الذي ارْتضاهُ لَهُم سَابِقاً لا يُبْعَدُ عُمّا اخْتَارُهُ لَكُم . الله عبادِم في أَحُوالِهِم وُمَا شَرَعُهُ لَهُم . الله بعبادِم في أَحُوالِهِم وُمَا شَرَعُهُ لَهُم . ثامناً : أنْ مُر تكِبُ الأثم يَهُمّهُ جِدًا أَنْ يُسُارِكُهُ غَيرِهُ فِيه ، واطّمِئنَاناً لَها . أَنُّ اللهُ أَرَادُ بِهِذِهِ الأَحْكَامِ التَّخْفِيْفُ عِلْ عِبَادِهِ • أَنُّ اللهُ أَرَادُ بِهِذِهِ الأَحْكَامِ التَّخْفِيْفُ عِلْ عِبَادِهِ • أَنْ اللهُ السَّالِ خُلِقُ ضُعِيْفًا عَنْ مُقَاوُمُةُ السَّهُ سُواتِ عاشراً ,: أنْ إلا والوقوف أمام تيار النِّسَاءُ . الرَّسَاءُ . الرَّسَاءُ . الرَّسَاءُ . الحادي عشر : العث على النَّو

لطف الله بخلقه

اَلْثَانِي عَشَر : لَطَفُ اللهِ بِخُلْقِهِ خِيْثُ بِينَ لَهُم · الثَّالِثِ فِي عَشَر اللهِ اللهِ فِ الثَّالِمِ فِ الثَّالِثِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ : إَنْبَاتُ رُحْمة (الله كَرُأَفْتِهِ كَيْنُ سُكُل كُمْ فُدًا الرابع عكسر

ر رر رو ، و ، الانسان كيْثُ يُدلُّ على ضعفر الانسان كيْثُ

ما الذي تُفْهُمُهُ مِن الآية الغامِسُة « أُجِلَتْ لَكُمُّ مَا يُتَّلُ عليكم » الآية ؟

الاحوال وقوله « غَيُّرٌ مُعلَى الصَّيَّدِ وُ مَذَا مَنْصُوبٌ على الخَالِ وَالْمِرادُ بِالأَنْعَا والبَقُر والغَنَمِ ، وَمَا يُعُمُّ الوَّحْشِي ، وُكُمَّ يُعُمُّ الوَّحْشِي ،

التَّحْلِيْلُ وَالتَّحْرُيْمِ لَا اعْتِرَاضُ عَلَيْهُ فِي الْحَكُمْ فَلَهُ الْحُكُمْ مُسَبُّحَانَهُ وَ وَهُو الْحَكَمْ فَلَهُ الْحُكُمْ مُسَبُّحًا نَهُ وَهُو الْحَكَمْ فَلَهُ الْحُكُمْ مُسَبُّحًا نَهُ وَهُو الْحَكِيْمُ لِا حَاكِمَ غَيْرُ مُ فَكُلُ حُكْمِ سِوَى حُكْمَةُ فَهُو بِالْحَلَوْمُ وَلَهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْ حَاكِمُ بِغَيْرٌ حُكْمِ وَحُكُمْ رَسُولِهِ فَهُو طَاعُوتَ كَافِرٌ بَالِلَّهِ • وَكُلُّمُ وَاللَّهِ فَهُو طَاعُوتَ كَافِرٌ بَالِلَّهِ •

قال تعالى : ومَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَيْزِلُ اللهُ فَأُولَئِكُ مُمْ الْكَافِرونُ • ١ - ما الذي يَؤْخُذُ مِن هَذِهِ الآية الكُرِيمَةِ ؟ م - فيها أوّلاً : إِنْبَاتُ صِفَة الْحَكُم · ثانياً : حل أكْل بهيمة الأنعام · ثانياً : رحْمُتُهُ لِخَلْقِهِ حَيْثُ أَحَلُ لَهُمْ بهيمة الأنعام · ثالثاً : رحْمُتُهُ لِخَلْقِهِ حَيْثُ أَحَلُ لَهُمْ بهيمة الأنعام · دابعاً : تَحْرِيمُ صَيْدِ الوُحْشِيُ مِن بهيمة الأنعام في حالِ سادساً : ۗ إِثْبَاتُ اَلَاكُوَ هَيُةَ لِللَّهِ : سابعاً : الرَّدُ على مَنِ أَيْكُرُ شَيْبِنَا مِنِ ذلك : ما الْفُرِقُ بَيْنُ الإِرَادُةِ الْكُونِيَّةِ القَدْرِيَةِ، والإِدَادُةِ جُودِ المُرَّادِ ، وَمُعْنَى ذلك أَنَّهُ لَا بُدُّ مِن وُقُوعٍ مُرُّادِهُا · وَهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَّ مِن وُقُوعٍ مُرُّادِهُا · وَهِي ثَانِياً : الكُونِيَّةِ القَدِرَيَّةِ شِنَامِلَةً لَلْحُوادِثِ كُلِّهِكَا ، وَهِي ثَمَلَاقًة بِالخَلْقِ بَأَنَّ يُرِيْدُ مَا يَفَعَلَهُ هُوَ ، قال تعالى : « إنْمَكَا رُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْلَا أَرَادُ شُنْيُكًا أِنْ يقول له كُنَّ فَيكُونِ » فالكافرُ والمُسْلِمُ، لَهُ كُنَّ فَيكُونِ » فالكافرُ والمُسْلِمُ، لِبُرِ والطَاعَاتُ والمُعَاصِيْ ، والأَدْزَاقُ والآجَالُ كُلُهُا : أَنَّ الأَرِادَةُ الدِّيْنَةَ لا وَّلُ ، وَهُو الكُوْ نِيُّ القَدرِي وَ تَنْفُرُدُ الْكُوْنِيَّةُ فِي لَحِقَّ الْعَاصِيْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اعَةِ اَلْفَاسِقِ ، وَالاَرَاكَةُ اللّهِ يُنِيَّةُ الشَّرُّ عَيَّةً بالارادة الكورنية القدرية قِدُ يكونُ عَيْهُ الإرادتين تلازمُ ، بَلْ قَدْ تَتَعَلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا

إِن الله يَعِبُ المسلمانُ : ضِدُ الاسُاءَة ، وهو نَوعَان : احْسَانُ في عِبَادُةِ الْخُسُانُ اللهُ عليه وَسُلَّمُ في الْحَدِيْث بقوله عبادُةِ الْخُالِقُ • فَسُرُّهُ صَلَّى اللهُ عليه وَسُلَّمُ في الْحَدِيْث بقوله «أَنْ تَعَبُّدُ الله كانك تراه ، فإنْ لَمْ تكنْ تُراهُ فَانَّهُ يُرَاك » وأما «أَنْ تَعَبُّدُ الله كانك تراه ، فإنْ لَمْ تكنْ تُراهُ فَانَّهُ يَرَاك » وأما الاحسِبانُ إلى المخْلُوقِ ، فهو كُولُ إلمَّا أَنْ يَكُونُ إِيْصَالُ النَّفْعِ الدِّيْنِي

/// فَفَيْهَا أَوُلًا ﴾ إِنْهَاتُ صِفَة المحبَّة لِلهُ على ما يُلِيقُ بِجَلَاِل

مَانِياً: إنْباتُ صِفَة الكَلامُ • ثَانِياً: إنْباتُ الأَلُومية • ثَالْتُا : أنَّ مُحَبة اللهِ تَتَفَاضَلُ · فبعض العباد أعلا محبة

مِن الآخِرُ عِنْدُ اللهِ كُمَا لُو كَانَ إِثْنَانِ أَحَدُهُمَا مُؤْمِنَ مُحْسَنَ ، والآخِرُ مِنْ مُحْسَنَ ، والآخِرُ مؤمن محْسَنَ مُجَاهِدُ مُتَّقِي مُقْسِطٍ . خامساً: أن الجزاء من جنس العمل · سادسا : أن الإحسان سُببُ لِحبة الله ِ٠ سادسا : إن الإحسان سُببُ لِحبة الله ِ٠ سابعا: الرَّدُّ عُلَى الجُبْرِيَّةِ : ثامنا: إِثْبَاتُ فِعْلِ الْعُبُّدِ وَكُسُّبِهِ . ثامنا: إِثْبَاتُ فِعْلِ الْعُبُّدِ وَكُسُّبِهِ . تاسعا: أَنَّ الْعُبَدُّ يُثَابُ عَلَى عُمْلِهِ الْعَسُنِ ، ويعاقبُ عَلَى عَاشِراً : ارْنباتُ الحِكْمَةِ . , , , ( ) الحَادي عَشَّر : أَنَّ اللهُ يَحُبِّ مَقْتَضَى أَسُمَا ثِهِ . العَادِي عَشَر : لَطفُ اللهِ بِخَلْقِهِ حَيْثُ دُلُهُمْ عَلَى مَا هُو سَبَبِ الذِيَّ تُعْرِفُهُ عَنِمُعْنَى قوله تعالى ((واُقْسِطُواْ إِن الله يُحِبُ المُقْسِطِينُ » ؟ ج \_ « القرسط » ( العدل في المعاملات والأحكام مَع كُلِّ أُجدِ قريْب أو بعيْد عُدُو أَوْ صَدِيْق ، والعسَدَل في حُقوق الله ، أَنَّ تَصَرُفُ نِعِيْدُ فِي طَاعَتِهِ ، ولا يُسْتَعَانُ بِهَا ، ولا بِشَيْء رَمِنْهَا عَلَى مُعَصَدُتِه . معصيته . أي أعدلوا في كل ما تأتونوما تدرون إن الله يحب العادلين في جميع أعمالهم ، في حكمهم بين الناس ، وفي جميع الولايات التي تولوها ، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدار حقوقهم . عن عبد الله بن عمر و حرضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « القرسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور ، على يمين العرش ، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا» .

\_ ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة ؟ بعا: انْبَاتُ صِفَةُ الْمُعَبَةِ.
مسا: انْبَاتُ صِفَةُ الْأَلُومِيَّة مسا: إِنْبَاتُ صِفَةُ الْأَلُومِيَّة مادسا: إِنْبَاتُ صِفَةِ الْكَلامِ سابعا: إِنْبَاتُ الحِكْمةِ وَالعِلَّةِ . ثامنا: الرَّدُ عَلَي مَن أَنكُر شُيْئًا مِن ذَلكَ مِن جَهْرِيّةِ وَنحُوهِم تاسعا: إِنْبَاتُ فِعْلِ العُبْارِ وَكَسِّبِهِ وَأَنَّهُ كَثَابُ عَلَى حَسُنِهُ، العَادي عُشَر : إَنَّ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ \_ بُيِّنْ مَا تَعْرُفُهُ عَن مُعْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى : « إِنَّ الله َ ج \_ التُوَّابُ : كِثيرُ التُّوبَةِ ، الذِي كُلَّمَا أَذُنْبُ تَابُ وَرَجَعَ الْمُعْسِيةِ ، الذِي كُلَّمَا أَذُنْبُ تَابُ وَرَجَعَ الْمُعْسِيةِ ، الطَّهَارَةِ : النظافة والنَّرُ اهمة عن الأقسدارِ ، لهارة تُنْقُسِمُ قِسْمُينَ حِسَرِية وَتكونُ عن الأَحْدَاثِ والأنتَّجَاسِ مُعْنُويَةً وتكونُ عَنِ الذُنُوبِ وَالآثامِ وَالمَعَاصِيُ ﴿ وَالْمُعَنِي لَهُ يُحِبُ الذِينَ يَرُجِعُونَ إليه تَاثِبِينَ غَيْرِ مُصَرِّيْنَ عَلَى سَيءِ بِمَ ، وَيَرْجُبُ كُلُّ مُنَ نُزَهُ نُفَسُهُ عَنِ الأَقْدَارِ ، وَابْتُعُدُ عَنِ

س ١٧٢ ـ ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة ؟ ج \_ فِيهَا أُوَّلًا : إِنَّهَاتُ الْأَلُومِيَّةُ . ثَانِيًّا : ﴿ إِثْبَاتُ صِفَةَ المُحْبَّةِ عَلَى كُمَا يُلِيقَ بِجُلَالِهِ وعظمتـــه لِهِذَينَ ٱلصِّنْفُينَ مِن عَباده الْتُوابِينَ والْمُتطَّهِرِينَ • ثَالِثا : إِثْبُاتُ صِفةُ الكلام ( ) رابعا : أنَّ التَّوْبَةُ سُبِبُ لِحَبَّةُ اللهِ • خامسا: أن التطهر سبب لحبة الله •

سادساً : الحث على التوبة •

سابعا: الحث على الطهار .

ثامنًا : الرَّدُّعلى آلجهمية والمعتزلة ونجوهم · تاسعا : في الآية دليلِ على أن لِلْقاتِل تُوبة ·

عاشرا: الآبتعادُ عن النجاسات و الله بعُلْقِهِ حَيْثُ بَيْنُ لَهُمْ مَا هُوَ سَبُبُ

رُسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَلْقَتْلُوهُمْ مُّمَّهُمْ فِي الْحُرْمِ أَيضُنا

فَعِنْدُ ذَٰلِكُ غُزَاهُمُ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وَسُلَّم في رُمُضَانَ سُنَة تُمَانِ فَفَتَنِح اللهُ عليه البلد الحكرام وَمُكَّنَهُ مِن نَوَاصِيُّهِمْ

وَبِهِ الْعَمِدُ وَالْمِدِ اللّهُ يُحْبُ المُتَقِينِ » الْتَقُوى التَّحُرُزُ بِطاعةِ اللّهِ عِن مُعْصِيةً اللهُ عِن مُعْصِيةً اللهُ فَهِي كُلِمَةً فَهِا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

مَا الَّذِي يُؤْخُذُ مِن هُذِهِ الآيةِ الكُر يُهَة ؟

ج \_ أولاً ! الحث على الاستتقامة .

ثالثًا: إِثْبَاتُ الْأَلُوهِيَّةَ . رابعا: أَنُ النَّقُوى سُنَبَ لِخُبَّةِ اللهِ . خامسا: الحَثُ على الوُفاءِ بِالْعَهْدِ . سادسا: بَيَّانُ اشْتِبَاحَة نَبْذَ الْعَهْدِ عِنْدُ عَدُم الاسُّ سادسا: كِيَّانُ اسْتِبُ كَمَا يُفِيْدَ مُفْهُو مُ الأَمَةِ •

س ١٧٥ - ما الذي تُعُرِفُهُ عَنِ مُعْنَى قُوله تعالى : « قُلْ إِنْ أَكْنَتُم تَحِبُون الله فَاتَبِعُونِي يُعْبِبُكُمُ الله » ؟ ج - الحُبُّ والمحبَّة مُيْلُ النَّفْس إلى الشَيْءِ لكمكال أَدْرَكُتُهُ رِفِيه ، يَقَالَ أَحْبُهُ فَهُو مُحِبُّ - وحُبَّه يُحِبُهُ - بالكسر فَهُو مُحْبُوبُ - وحُبَّه يُحِبُهُ - بالكسر فَهُو مُحْبُوبُ

رُحَبَّةُ العَبْدِ لِلهِ ولرُسُولِهِ طَاعَتُ لَا لَمُوهِمِا مُحَبَّةُ اللهِ لِلهِ ولرُسُولِهِ طَاعَتُ لَا لَمُ هِمِا لَمُعَبَّةُ اللهِ لِلْعَبْدِ تِلَيْقُ بِجَلَالِهِ ، أَثْرُهَا رُحْمَتُ لُهُ ماوه . أيا محمد إن كُنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني، ه من عنده مُبين لصفاته وأوامره ونهيه ، والمحب من عنده مُبين لصفاته وأوامره ونهيه ، والمحب من على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ونهيه ليتقرب أمره واجتناب نهيه فإن اتبعتموني يعبدم الله ُ الله في كُلُّ زُمان وَمَكَانِ بُجْتَمِعُ حُبُمَعُ الْجُهْلِ بِاللَّحْبُوبِ كِمَا قالُ الْوُرْاقُ : وَيُوْ قال الشيخ رحمه الله: العجبُ السديُ لا يُنقضَى أَنْ كُلُّ عَالله عليه وسلّم وقصدُهُ عَالله عليه وسلّم وقصدُهُ عَالله عليه وسلّم وقصدُهُ الحق ثم اتبَع عَيْرُهُ ويَعْلَم أَنَّهُ لا يُفْعُلُ ذلك إلا مُفْرط في الجهْلِ والشّالل أو مُفْرط في الظّم واتباع الهوى فما من طائف قرمن طوائف أهل الأرض إلا وهم مُقرَّون أَنْ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلّم دُعا سَائِرُ الطّوائف غَيْرُهُم إلى حَير مِمّا كانوا عليه في وسلّم دُعا سَائِرُ الطّوائف غَيْرهُم إلى حَير مِمّا كانوا عليه في وسلّم دُعا أَهْلُ الأرض وسلّم دُعا أَهْلُ الأرض عليه فإنّ شهادُة جَمِيْم الطّوائف مُقبُولَة رُعل عليه فإنّ شهادُة جَمِيْم الطّوائف مُقبُولَة رُعل ومُعادون مُحَمّداً وأَمّتُهُ ومُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون لمُعادون مُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون لمُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون لمُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون لمُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون لمُعادون مُعادون مُعادون مُعادون مُعادون مُعَدًا وأَمّتُهُ ومُعادون السَائِل الطّوائِف ومُعادون المُعادِق السُلّم المُولُولُولُ المُعَدِّلُ والمُعَدِّلُ والمُعَدِّلُ والمُعَلِق السُلُولُ اللهُ والمُعَدِّلُ والمُعَدِّلُ والمُعَلِق المُعَادِقُ والمُعَادُون مُعَادُون مُعَدِّلًا والمُعَدِّلُ والمُعَدِّلُ والمُعَدُّلُ والمُعَدُّلُ والمُعَدُّلُ والمُعَالِقُ والمُعَادِق والمُعَالِقُ والمُعَادُون المُعَادُون المُعَدِّلُ والمُعَادُون المُعَادُون المُعَدِّلُ والمُعَلِق المُعَادُون المُعَادُون المُعَدُون المُعَادُون المُعَادُون المُعَادُون المُعَادُون المُعَدِّلُ والمُعَادُون المُعَادُون الم وَمُعَّادُونُ لِسُائِرِ الطَّوَائِفُ ، ﴿ ﴿ مُقَابُولِ فَانَهُم خُصُرِوْمَةً ﴿ وَأَمَّا شَهَادُتُهُمْ ﴿ فَضُرِهُمَ أَمُقَبُولَةٌ وَقَدَّ اغْتُرُفُ الْفَلاسِفَةُ وَشَدُ اغْتُرُفُ الْفَلاسِفَةُ وَقَدَّ اغْتُرُفُ الْفَلاسِفَةُ وَشَدَّ الْغَدُنُ الْفَلاسِفَةُ وَقَدَّ اغْتُرُفُ الْفَلاسِفَةُ وَشَدَّ الْخَصْمِ عَلَى خَصَّمِهِ غَيْرً مُقْبُولَةً ۖ وَقَدَّ اغْتُرُفُ الْفَلاسِفَةُ

ما كرية الم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسيه واعترفوا بأنه أَفْضُكُلُ وَ أَكُمَلُ مِن نُو امِيْسِ الْأَنْبِياءِ الْكِبَارِ وَ أَفْضُكُلُ مِن الْآيِمِ الْآيِمِ وَ الْآيِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال خامساً: الحث على مُحبة الله بالسَّعْي في أَسْبَابِهَا . سادسا: الرَّدُ عَلَى مَن قال: إنَّ القُـرَّآنُ كلامُ جِبرُ يل أو كلامُ محمد صلى الله عليه وسيلم . سِيابِعاً : إِنْبَاتَ صِفَةِ المُغْفِرَةِ ، وَمِنْ أَسُمُائِهِ تَعَالَى الْغُفُور والْعَقَّارُ وَهُو الَّذِي أَظَهَرُ الْجَمْيُلُ وَسَتَرُ الْقَبِيْحَ ، وَالذِّنُو بِ مِن بُهْلَة القَبَائِج الَّتِيُّ سَتَرُهَا ، قال تعالى « إِنَّ رَبِكُ وَاسِعُ الْمُعْوَرُةُ، وفي الْحَدِيثُ « إِنَّ الله كَيْقُولُ : كَمَا بُنُ آدَمُ ، إِنَكَ لُو أَتَيْتَنِيْ بِقُرُابِ الإرض خُطَايًا ثَمُ لَقِيْتُنِيُ لا تُشَرِكُ بِي شَيْعًا لاَتَيْتُكُ بِقَرُابِهِكَ الْمُرْتِكِ بِقَرُابِهِكَا ثَامِناً : البِحْبُ عَلَى اتِّبَاعِ الرسُولِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِ تاسعاً : أَنَّ هَنْ وَالآية هِي اللَّيْزَانُ التي يَعُرُّفُ بِهَا مَنْ أَحِبُ اللهُ حَقِيقَةُ وَمَنُ ادَّعَى ذَلِكَ دُعُوي مُجُرَّدَةٌ فَعُلامَة مُحَبَّةُ اللهِ اتّباعُ الله حَقِيقةٌ وَمَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسُلَم فِي كُلِّ شَيءِ الدَّقِيق وَالْجَلِيْلِ : و ، ، مَحَمَّد صَلَى اللهُ عَلَيه وسلم حَقَ كُله وَصِدَقُ وَأَنَّهُ مَا يُنْطِقُ عَنِ الهُوى .

س ١٧٧ - ما الذي تُفْهَمُه عن مَعْنَى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا مَن يَرْتَدَ مِنكَم عن دينه فستوف ياتى الله بقوم يجبهُم ويُحبُونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يُجاهِدُونُ يُجبُهُم ويُحبُونه ألله ، ولا يُغافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه مَن

ا، وَأَلَّلِهُ واسعٌ عل

واحسنهم الحلاما ، أَجُلُّ صِفَاتِهِم أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُم فَجَمَعُوا بَيْنَ الْمُجَاهِدَةِ في سَبِيْلِ الله وعَدَمَ خَوْفُ الملامَةِ في الدِّيْنِ مُتَصَلِّبُونُ لا يُبَالُونَ بِما يُفْعَلَهُ مُ أَعْدُهُ وَالدِّيْنِ الاسِبْلامِيْ ، وَمَا يَفْعُلُهُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ مِنْ ازْدِرُاءِ 

والإشارة في قرله ذلك إلى ما الختصه العسدال والإشارة في قرله ذلك إلى ما الختصه الله به من الصفات الخميدة التي هي الغاية المطلوبة : المحميدة المعلوبة أن يقربال لي المرابع هم الرجال وغبن أن يقربال لي بمُعَالِي وُصْفِهِمْ رُجُلُ

س ١٧٨ \_ ما الذِي يَوْخُذُ مِن هذه الآية الكريمة ؟ ج \_ يؤخد منها . أولاً: إنْباتُ صِفَةِ المُحبَّةِ لِلهِ . ثانياً: الرَّدُ عَلَى مُنْ أَنْكُرُهَا مِن جُهُمِينةِ وَنَخُوهِم . ثالثاً: التَّخْذُيْرُ مِن مُعْصِيةِ اللهِ . رابعاً: أن الكافرُ والعاصِيْ لا يَضُرُ إِلاَ نَفْسَهُ . خامساً: عظيم قُدْرُةِ اللهِ فِي أَنَّ مُنْ تُولَى عَن دِيْنِهِ فَ يستَبْدِلُ به غَيْرُهُ . وقَدْ وَصَفَ اللهُ المؤمِنين بسبت صِفا رَانيًا) أَنهُمُ يُحبُونَ اللهِ . (ثانيًا) أَنهُمُ يُحبُونَ اللهِ . (ثالثا ورَابعاً) أَنهُمُ أَذِلَةٌ عَلَى المؤمنين أعِزَةٌ عَلَى الكَافِرين ; ) (خامساً) الجهادُ في سُبيْل اللهِ ، وَمِنْ أَعْظَمِ الجِهِسَادِ بَذُلُ النفس والمال في قِتَالِ الأعداءِ لِلهِ ولِرُسْنُولِهِ . , (سادساً) كُونَهُمُ لا تُأْخَذُهُم في اللهِ لوَهُمَة لائِم . ٣ \_ وفيها إفْرُادُ الله بالمحَرَّة ٤ \_ وفيها : التَّحَوُ يُضُ بالمنَا ٧ \_ وفيها إغْلَامٌ بارْتِدَادِ بَعْضُ الْسُلُمِينُ فُهُ وَ إِخْبَارُ بَالغَيْبِ قَبْلُ وُقُوعِهِ وَقَدْ وَقَعُ فَارْتَدَ فِي حَيَاقِ النبي صَلى الله عليه وسلم بنو خنيفة ، قومُ مُسَيْلِمَةُ الكِذَابِ وَبنو مُدُّلِحِ ، قومَ الأسنودِ العنسِيْ ، وَبنو أَسَدِ قَوْمُ طَلَيْحَةً بْنِ خُوْيْلِدِ الذِي

إِدْعَى النَّبُوة ثُمَّ أَسْلُمُ وُجَاهُدُ ، ثُمْ كُثُرُ الْمُرْتَدُونَ وُفْسًا أُمْرُ هُمُ بُعدُ مُوْتِ النبي صلى الله عليه وسلم حَتَى كُفَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم عُلَى اللهُ عنه - • أَمْرُ هُمْ عُلَى كِيدِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ - رضي اللهُ عنه - • م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ - ثَبَتُنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ - ثَبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ - ثَبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ - ثَبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ - ثَبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ - ثَبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدُينِ الاسلامِ - ثُبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدُينِ الاسلامِ - ثُبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدُينِ الاسلامِ - ثُبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها الحِثُ على التَّمَسُكُ بِدُينِ الاسلامِ - ثُبَتَنَا اللهُ عليه - م وفيها العَبْدَ اللهُ عليه - م وفيها العَبْدُ اللهُ عليه - م وفيها العَبْدُ اللهُ عليه - م وفيها العَبْدِ اللهُ عليه - اللهُ عليه - م وفيها العَبْدُ اللهُ عليه - م وفيها العَبْدُ اللهُ عليه - أَمْ السُولِينِ اللهُ اللهُ اللهُ عليه - وفيها العَبْدُ اللهُ اللهُ عليه - أَمْ السُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه - أَمْ السُلّمُ اللهُ الله

٨ ـ وقيها الحد على التمسير برين المساور و وقيها الحدث على التواضع والعطف على المؤمنين ٠
 ١٠ ـ وفيها الحدث على الشيدة والغلظة على الكافرين ٠
 ١١ ـ وفيها الرّدُ على الجهميّة المنكرين لعلم الله ٠
 ١٢ ـ وفيها الرّدُ على العَدْريَة ،

١٣ \_ وَفَيهَا غِنَى اللّهِ . ١٤ \_ أَنَّ الغِلظَة الشَّندِيْدَةُ على الكَفارِ مَمَّا يَقْرِّبُ إِلَى اللهِ وَيُوافِقُ العَبْدُرُرِّبَهُ فِي سَنَخُطِهِ عَلَيْهِم . العَبْدُرُرِّبَهُ فِي سَنَخُطِهِ عَلَيْهِم .

س ١٧٩ ــ ما مُعْنَىٰ قوله تعالى ( إنِ اللَّهُ يُعِبُّ الْـَلِايْنُ لون في سبيله صَفاً كانهمُ بُنْيَانُ مُرُّصَوْص ) ؟ َيِقَاتِلُونَ في سبيله صَفّاً كَأَنَّهُ

ِ يُجْبِرُ تِعَالَى أَنِهُ يُجِبُ إِلَوْيَنُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ يَصَفِورُ أَنفُسُهُم حِينُ القَتَالِ بِنظَامٍ وَدِقَةٍ وَحَكُمُةٍ ، وَلا يُكُونُ بَيْنَهُمْ فَرُجُ لَا يُكُونُ بَيْنَهُم فَرُجُ كَانَهُمُ الْبُنَيَانُ المُرصُوصِ المتلاحِمِ الأَجْزَاء الذي كأنّهُ قطعك واحدة ، والسّرِ في ذلك أنهَ مُ إذا كانوا كذلك نشك بعضهم بعضهم بعضا وزادت قوتهم المعنوية وتعاضدوا وتنافسوا في الطّعانِ والنّزَالِ والكُرِ وأَدْخُلُوا الرَّوْعُ والفَزُعُ والـذَعْرُ في نَفُسُوسِ الأعشداءِ .

س ١٨٠ ـ ما الَّذِي يُؤُخذُ مِن هَذِه الآية الكُرَّيْمة ؟

ج .. يُؤْخَذُ منها أَوَّلاً : إِثْباتُ الأَلُوهِيَّة رِ

عَ انْيَا : إِنْبَاتُ صِفَةِ الْمُحَبَّةِ لِلهِ ثَالِثاً : أَلْحِثُ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيْيلِ اللهِ • رابعاً : تَعْلِيمُ الْمُعَاهِدِيْنَ مَا يَعُودُ عَلَيهِم بِالمُصْلَحَةِ •

خامساً : إثباتُ صِنفةُ الكلام • خامساً: إثبات صِفة الكلام وسادساً: إثبات صِفة الكلام وسادساً: أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وسابعاً: الحث على اجتماع الكلمة و المحث على اخلاص العمل الله وحده والمحد على الخلوب والجد في القبال و عاشراً: الحد على النُّبُوتِ والجِد في القبال وعشراً: الحد على الأسباب التي تنشيط المجاهسية في عاشراً: الحد على الأسباب التي تنشيط المجاهسية في التي تنشيط المجاهسية في التي تنشيط المجاهسية في التي المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحدد ال

وتُفَسِو يَهُمْ زَ الجِدِّ والاجْتِهَادُ فِيْمُ الْكُونُ وَسَيْلَةً إِلَى الْحَادِي عَشَرَ : الجِدِّ والاجْتِهَادُ فِيْمُ الْكُونُ وَسَيْلَةً إِلَى الْحَادِي عَشَرَ : الجَدِّ والاجْتِهَادُ فِيْمُ اللَّهِ الْحَدْدُ وَ وَ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

اً لِنَصَرُّهِم بِاذِنِ اللهِ وَ الْمَانِ اللهِ وَ الْمَانُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

س ١٨١ ــ كَبِيْنُ مَا تُعْرَفَهُ عَنَّ مَعْنَى قُولِهِ ﴿ وَهُو الْغُفُــودُ الودود) ؟

بوسوس،
ج \_ قَدْ تَقَدَّمُ الكَلَامُ قَرِيْباً عَلَى قُولُه « الغَفُور » في جوابِ
سُؤَالَ ١٧٦ وإما الوُدُودُ : فَمَعْنَاه ، المُحَبُّ المَحْبُوبِ ، فالمُحِبُ
الكُثيرُ الحبرِّ لأَهُلُ طَاعِتِهِ مِنْ أَنْبَيَا فِهُ وَرُسُلُهُ وَمُلَاثَكَتِهُ وَاوْلِيَا فِهُ
الكُثيرُ الحبرِّ لأَهُلُ طَاعِتِهِ مِنْ أَنْبَيَا فِهُ وَرُسُلُهُ وَمُلَاثَكَتِهُ وَاوْلِيَا فِهُ
وعِبادِهِ المؤمنين وهُو سُبُحانهُ مُحْبُوبُهُم ولا تعادِلُ مُحَبَّةُ اللهِ
عند أصفيا فِهِ مُحَبَّة أَخْرَى وهذا هُو الواجِبُ :

وَيَتُعُيِّنُ أَنُ تَكُونَ الْمُعَابِّ تَبُعًا لَهَا لِأَنَّ مُعَبَّةً اللهِ ، هي رُوْجُ ال وَجَمِيْعِ الأَعْمَال وَجَمِيْعِ العَبُوْدِيَّةِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنِبُ لَهَا رَوْمَعَبِيَّةِ العَبِيِّدِ لِلُ بِهِ فَضِيْهِ لِلَّهِمَ وَلِجَسَانَ لَيُسُهِنَ م له وسند العبد لربه فصيل من ربع واحسان ليسبط ولر العبد واحسان ليسبط ولر العبد واحسان المعبد أول العبد فو فقه و وحمل المعبد المعبد والمبد أخراً من الآية : قرار من الآية :

( كَ لِنْباتُ صِفَة المُغْفِرَة . ٢ مِسفَة المُسكودة . ٢ مِسفَة المسكودة .

قال ابنُّ القيم رحمه الله الله المورد الله المورد السودود المورد والفِضْ لُ رِلْمُنْانِ بِازُّامُمُ بِحُبِّرٍ ثُسَانٍ ولا رِلتُوُقّعُ الشَّكُرُ إِنّ

ما الذي تَفْهُمُهُ عن مُعْنَى قوله تعالى ( رَبُنُــا

كُ وُعِلْمُكُ كُلُّ شَيْءِ، فَمَا مِن مُسْبِلِم

لِاً : إِنْهَاتُ صِيفِةِ الرَّحْمُةِ ۚ ﴿ رَبِي الرَّحْمَةِ وَسِيعَتُهُمَا وَشُمُوْ لَهُمَا لِيَا الْمُوْلِقِيل

س ١٨٣ يـ ما الذي تُعْرِفُهُ عن مُعْنَى قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ

ج \_ يُخْبِرُنَا تَعَالَ أَنَّهُ بِالمؤْمِنِينِ رُحِيْمٍ . أَمَا فِي الدُّنَيا فَانِهُ مَدَاهُمِ إِلَى الْحِقِ النِّي جَهِلَهُ غَيْرُهُم ، وَبَصْرُهُم الطريق النِّي النَّي خَهِلَهُ غَيْرُهُم ، وَبَصْرُهُم الطريق النَّي النَّي فَنَا كُنَّهُ مِنَ الدُّعَاةِ إِلَى الكُفْرِ أَوِ البَدْعَةِ وَأَنْ عَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْفُرْعِ وَأَنْ الطُغَاة ، وأَمَا رُحْمَتُهُ فِي الإَخِرةِ ، فَأَمَّنَهُم مِنَ الفُرْعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

ُ أَوَّلاً : إِنَّبَاتُ صِفَةَ الرَّحِمَةِ • رَ ثَانِياً : الرَّدُ عَلَى مَن أَنكرُهَا أَوْ أُولها بِتَأْوِيل بَاطل • ثَالْثَا : أَنْ الإِيمَانِ سَبَبَ لِلرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ •

س ١٨٤ \_ بُنِّ مَا تَعْرِفُهُ عَن مُعْنَى قوله تعالى ﴿ وَدُحْمِتِي ۗ وَلِيعَتْ كُلِّ شَيْءً ﴾

ج \_ يخبر نا تعكالى أن رحمته عمت وشملت كل شيء في العالم العلوي والسفلي ، البر والفاجر ، والمؤمن والكافر فما من مخلوق الأوقد وصلت اليه ركمته وغمره فضله والحسانة ولكن الركمة الخاصة المقتضية لسنعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد ، ولهذا قال عنها في آخر الآية : ( فسأ كتبها لليذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون) \_ الآيتين فف هذه الآبة :

أَوَّلاً : إِثْبَاتُ صِفَةِ الرَّحْمُةِ وَسُنَعْتِهَا . ثَانِياً : الرَّدُ عَلَىٰ مُنَ إِنكرها ، أَوْ أُولَها بِتأويل باطل · ثَالثًا : أَطُهُ } الله رَخُلُقه كَنْتُ أَخْسُهُمْ بِكُمَا هُكُومُ سُكُا

لِلَّا لِتُرْجَاءَ إِلَيْهِ وَالطَّمُحِ فِي دُحَّمُتِهِ وَالاَّبْعَادِ عَنَ الْقُنُوطِ •

رير س ١٨٥ ــ ما الذي تَعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَى : (كُتُبُ رَبِكُم عَلَى نَفْسِهِ الرحمة) ؟

ج - في الآية إحْتِجَاجُ ، أَيُّ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُوْلاَءَ الْشُرِكِينِ . مُقْرِدًا ومُلْزِمًا لَهُمْ بَالْتُوْجِيْد لِنَ مَا فِي السَّمُواتِ والارضِ فَإِن أجابوك ، وإلا فقل : إن الله هو الخالق لهذا الكون ، المالك المتصرف فيه ، وقوله (كتب ربكم ١٠٠٠ الخ ) هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عن الاقبال عليه ، وإخبار منه بأنه رحيم بالعباد ، قادر على أن يعاجلهم بالعقاب ، ولكنه كتب عسلى نفسه الرحمة ، ووعد بها فضلا منه وإحسانا \_ ولم يوجبها عليه أحد ، كما قبل :

عد ، لها قيل . ما لِلْعِبَادِ عليه حَسَقُ واجِبُ ر كُلاً ولا سعى لُهُ دَيْهِ ضَالِعُ إِن عَسَادِ بُوا فِبِعُدْلِهِ أَو نُعِبُوْا رِ إِن عَسَادِ بُوا فِبِعُدْلِهِ أَو نُعِبُوْا رِ

ومما يؤخذ منها :

أولا: إثبات صفة الرحمسة ٠

ثانيا : إثبات الربوبية ، وتربية لخلقه نوعان : عامسة وخاصة ، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لمسافيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا ، والخاصة تربيت لأوليائه فيربيهم بالايمان ، ويوفقهم له ، ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه ، وحقيقتها تربيبة التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر ، ويؤخذ من الآية :

ثالثا · لأثبات النفس على الوجه اللاثق بجلاله وعظمته · رابعا : إثبات صفة الكلام ·

خامسا : الرد على من قال : ان القرآن من كلام محمد أو جبريل أو غيرهما ·

سادسا: فيها الرد على من أنكر الرحمية أو النفس أو أولهما بتأويل باطل ·

سابعا: حلم الله على خلقه ٠

ثامنا: لطف الله بخلّقه حيث استعطف المتولين عنه بالاقبال عليه ٠

تاسعا: الاخبار بأنه رحيم قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة ولكنه كتب على نُفسه الرحمة تفضلا منه واحسانا ٠

ولكنه كتب على نفسه الرخمة تفصلا منه واحسان و سر ماه الذي تفهم من معنى قوله تعالى: (فالله خير حافظا وهو الرحم الراحمين) و جهل عقوب على المفسرين لكل هنا إضمار ، والتقهير ، فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم وقال: (فالله خير حافظا) والمعنى أن حفظ الله إيّاه خير من حفظهم ، فأنا أتوكل على الله في حفظ بنيامين لا على حفظكم ، (وهو أرحم الراحمين) أي هو أرحم الراحمين الذي يعلم حالي وركبري وضعفي ووجهوني أي هو بولدي وأرجو منه أن يخفظه ويُردن عليه وأن يعقوب حفظه إلى الله به وأن سبخانه حفظه ألى الله الله والمنان كالله وأرجعه إليه ولما قال في يُؤسنف : (وأخاف أن منه الله الله والمنه الله الله والمنه المنه الله وأله في المتحان ما وقع فف هذه الآبة : في الامْتُوحَانِ مَا وَقَيْحٌ فَفِي هَذَهُ الآية :

ه الذنب ) وقع ب ي برا أَرَّهُ الْهُ ال ثانياً : رُدَّ على الجَهْمِيَّةِ الذينُ نَفُوا الرَّحْمَةِ وَزَعْمُوا أَنْهُ الْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَادُّ مِنْهُمْ فِي صِيفًا تِهِ .

سادسياً: الحثُ على التَّوكُل عَلى اللهِ وحُدُهُ

والمعنى الثاني: أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لعباده نوعان: عام وخاص: فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتها وتمشى إلى هدايته العامة قال تعال: (أعطي كل شيء خلقه ثم هدى) النوع الثاني حفظ خاص الأوليانة عما يضر إيمانهم ويزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات قال تعالى (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) وهذا عام في جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم وفي الحديث: «احفظ الله يحفظك » قال ابن القيم

ر س ۱۸۸ ما هِي أَقْسَامُ الرَّحْمَةِ، وما دليلُ كُلِّ قِسْمِ مِن السَّحْمَةِ، وما دليلُ كُلِّ قِسْمِ مِن

ج - أقسامُ الرَّحْمَةِ إِثْنَانَ : أولاً قِسْمُ مُشْتَرُكُ عَسَامَ بَيْنَ المُسْلِمِ والسَّكَافِرِ ، والبُرِّ والفَاجِرِ ، والبُهَائِمِ وسَائِرِ الخُلقِ ، ودليلُ هذا القسَّمِ قولَّ ، تعالى : (ورُرُحْمَتِي وسِعَتَ كُلُّ شَيء) ، (رَبَنَا وسَّعَتَ كُلُّ شَيءً رَحْمَةً وَعِلْمًا) .

رَحْمَهُ وَعِلْمَا) . القِسَمُ الثانِي: خَاصَ بأُنْبِيَانِهِ وَرُسُلِهِ وَأَوْلِيانِهِ وُعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَكُلِيْلُهُ قُولُهُ تعالى: (وكان بالمؤمنين رحيما) ، وقولُه (إنّه بِهم دُوُونَ رحِيم) . (إنّه بِهم دُوُونَ رحِيم) .

١١ \_ الرَّحْمُ لَهُ الفَّافَةُ إِلَى اللهِ نَوْعَانْ

س ۱۸۹ ـ ما هي أُقْسَامُ الرَّحْهَةِ المُضَافَةِ إِلَى اللهِ ؟ ج ـ أقسامُها نُوْعَان : أُحَدُّهُمَا مَضَافَ ، مِنْ إَضَافَةِ المَفْعُولِ إِلَى فَاعِلِهِ ، ومِنْهُ مَافِي الحَدِيث : « احْتُجْتِ الجَنةُ وَالنَارُ ، فقالَ لِلْجُنَّةِ : لِإِنَّمَا أَنْتُ رُحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءً » • لَلْجُنَّة : لِإِنَّمَا أَنْتُ رُحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءً » •

فهذه رُحْمة مُخُلُوقة مضافة إليه ، إضافة المخْلُوق بالرحمة السخالقة ، وسُمَّاها رُحْمة لَانها خُلِقت بالرَّحْمة وللرَّحْمة ، وسُمَّاها رُحْمة الأنها خُلِقت بالرَّحْمة وللرَّحْمة «خَلق وَخُص بها أَهْلُ الرَّحْمة المَّانَّ مَن يَدْخَلَهُ كَا الرَّحْمة وللرَّحْمة «خَلق الله الرَّحْمة يوم خَلقها ما ثَة رُحْمة لِكُلُّ رُحْمة طباق ما بَيْن السماء والأرض » ومنه قولُه تعالى ( ولئن أذقناه رُحْمة منا ) وقول ولئن أذقنا الانسان منا رحْمة ) ، ومنه تسميته المطر: (رحمة) كقوله : ( وهو الذي يُرسُلُ الرياح بَشَرًا بَيْنَ يَدُيْ رُحْمته ) ، كقوله : ( وهو الذي يُرسُلُ الرياح بَشَرًا بَيْنَ يَدُيْ رُحْمته ) ،

والنَّوْعُ الثاني مُضَافُ إليه إضَافَةُ صِفَةِ إلى مُوْصُوْفِ وَذَلكَ مِثْلُ مَا فِي قُولِهِ تَعَالَى : (إِن رَحْمُتُ اللَّهُ قَرِيْكِ مِنَ المَحْمَتُ اللَّهُ قَرِيْكِ مِنَ المَحْمَتِ اللَّهُ وَرَيْكِ مِنَ المَحْمَتِ ) وكما في الحديث : « يَأْ حَيُّ يَا قَيْلُومُ بُرُحْمَتِكُ أَسُتُغِيْثُ » ، ومِن النوع الأول قولُه صلى الله عليه وسلم «أَنْزِلٌ رحمة مِن رُحْمَتِكِ » •

۱۲ ــ صِفَــةُ الرِّضَى س ۱۹۰ ــ بَيِّنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهِ تَعَاكَى : ( رُضِي اللهُ عند ه؛ خُدا عنه ؟ ؟

ج - كُلاَّ ذُكر سبحانه أعمالهم الصالحة ، ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هُو أعظم وأجل من كُل نعيم ، قال تعالى : (ورضوان من الله إكبر) ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله عن وكل يقول الممل الله عليه وسلم قال : «إن الله عن وكل يقول الممل الجنة : يا أهل الجنّة ، فيقُولُون لبينك ربّنا وسعف يك ، والخير في يديك ، فيقول : همل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضي يارب، في يديك ، فيقول ألا أعطيكم وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحددا من خلقك ، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك ، فيقول أد أول عاد أول المنخط عكيكم بعده أبدك ، فيقول أبدك ، فيقول أبدك ،

أخرجاه من حديث مالك • قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ مشيرا الى ذلك · أو كما سيعت

رو ، إبات وسي بورعي بيوعي بيبي بيبي بيبر وسي المرادة المؤسسان المؤتيارية ، النبات الأفعال الاختيارية ، النبات الرد على من أول الرضى بارادة الإحسان او أنكر الرضا كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ، رابعاً : إثنات فعل العبد وأن له فعلاً الحتياريا ، خامساً : إثبات الألومية لله ،

سادساً : الحثُ على الْعِندُقِ سيابعًا: إِثِبَاتِ رُحْمَتِهِ وَلُطُّفِهِ بِعِبَادِهِ حَيْثُ حَثُ العِبَادُ على ما به يَعْضُلُ الفُوزُ ٠

ثَامِناً : أَنَّ وَعُد اللَّهِ حَقَّ وَج

يِّتَاسِعاً : إِثْبًاتُ الْبُعُّثُو والْحَسَابِ والْجُزُارِ على الأُعمال

وُالْجُنَّةُ وَمَا فِيهَا مِنَ النعيمَ وَ اللهِ خَلَافَا لِلْجُهُمِيةُ وَالْعَتَوْلَةِ مَا عَاشُراً ؛ الشَّاتُ صفة الكلام للهِ خَلَافاً لِلْجُهُمِيةُ وَالْعَتَوْلَةِ مَا إِلَى تَفْسِهِ الْحَادِي عَشَر : الرَّدُ على مَنْ قَالَ إِنْ كَلامُ اللّهِ مَا فِي نَفْسِهِ وَهَذَا تُعْبِيرٌ عَنْهُ كَهَا تَقُولُ الاَّشَاعِرُةُ وَالكُلَّا بِينَةً وَهَذَا تَعْبِيرٌ عَنْهُ كَهَا تَقُولُ الاَّشَاعِرُةُ وَالكُلَّا بِينَةً

## ١٢ \_ صِفْعةُ الغَفَاتُ

س ١٩١ \_ ما الذي تعرُّفهُ عن معنى قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزَّأَوَّهُ جَهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له عذابا عظيما ) ؟

ر ج - في هذه الآية وعيد شيديد على من يقتل مؤمناً متعمداً بأن عقابه جهنم خالدا فيها أي مقيماً ، والخلود : المكثّ الطويل (وغضب الله عليه ولعنه ) أي طركه من رحمته وهيئا له عذابا عظيماً لا يدرك كنهه إلا الغزيز العبار لعظيم ذبيه ، وهبذا وعيداً ترجف له القلوب و تتصد ع له الأفيدة أولينا من عبنه أولوا العقول .

وُقد اخْتَلْفُ العُلْماءُ : هُلِ لِلْقَلَّالِ مِن تُوبِة أَمْ لا ؟ فَرُوى الْبَخَارِيُ عَن سَعِيْد بِنِ جَبِير قَالَ : اخْتَلْفُ فِيهَا عَلَماءُ الكُوفَ قَلْمَا مُلْكُوفُ فَي الْبَخَارِيُ عَن سَعِيْد بِنِ جَبِير قَالَ : اخْتَلْفُ فِيهَا عَلَماءُ الكُوفَ فَ فَرَكُنْ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمُثَمَّنُ ۚ ذَهَبُ إِلَى أَنَّهُ لا رَبُو بِهَ لِهِ مِنِ السَّلُفِ أَبُو هُـُو يُرُةً وعبدُ الله بنُ عُمُّــرو وأبو سُلَمَــة وُعُبُيدٌ بنُّ عُمُير والحَسَنُ والضَّكَ الله بنُ عُمُير والحَسَنُ والضَّكَ الله بنُ مُزُ رحم ِ نقلُهُ ابن أبي حاتم عنهم •

عُن أَبَى هُرُيرَة ﴿ رَضَى اللّهُ عَنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مُن أعانُ على قَتُل مُؤْمِن بشَكُطْرِ كُلِمة لِقَي اللهُ عَنْ وَجُلُ مُكْتُوبً بَينَ عَيْنَيْهُ آيسَ مُن دَحْمَةً اللهِ » .

وعن مُعَاوِية رَضِي اللهُ عِنه قال : سمعت رَبْبُول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كَلُّ ذَنْبُ عَسَى اللهُ أَنْ يُغْفِرُهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَشَوْنُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً » • يَعُورُ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً » •

وروى عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لزوال الدنيا وما فيها أهون عنَّد الله من قتل مؤمن ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار ٠

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام : على مناخرهم في النار ، وان الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به » قال « لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى

وذُهُبُ الجُمهورُ إِلَى أَنْ التوبة مِن القَاتِل مُقْبُولَة واسْتُندلُوا بمثل قوله تعالى (ان ألحكسنات يُذَهُبُنُ السّيعُات) وقوله (وهو الذي يَقبُلُ التَّوْبَةُ عَن عِبَادِم ) وقوله (إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشرُكُ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشرُكُ الله ويُغفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاءُ) وقوله ( قُلْ يا عبادي النّزين الله المعادي النّزين الله المعادي النّزين النّزين الله المعادي النّزين الله المعادي النّزين النّزين الله المعادي النّزين النّزي أَسَّرُ فَوُا عَلَى أَنْفُسِهِم لا تَقْنَطُو المِن كُحْمَةِ اللَّه إِنَّ اللَّهُ لَيْعُفِسُ

الذنوب جَمَيْعًا ) الآية

الذنوب جميعًا) الآية . والجمّع مُمكن بين آية النساء هـ ذه وآية الفرْقان فيكون مُعْنَاهُا فجزاؤهُ جُهنّمُ إلا مُن تأب ، لا سبيّما وقد الفَرْقان فيكون مُعْنَاهُا فجزاؤهُ جُهنّمُ إلا مُن تأب ، لا سبيّما وقد التُحدُ السبيّب وهُو القَتْلُ ، والمؤجبُ وهُو التّوعُدُ بالعِقباب والسُّتَدَلُوا أيضًا بالحديث المذكور بالصّحِيْحين عن عُبُاكة بن والسُّتَدَلُوا أيضًا بالحديث المذكور بالصّحِيْحين عن عُبُاكة بن الصَّنَامِتِ ، كَرْضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ قَالَ ؛ « بايعُونِي عَلَى أَنْ لا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ولا تَنْ نُوا ولا تَقْتُلُوا النفس الَّتِي حُرُّمُ اللهُ إِلَّا بَالْحُق » ثَم قَال : « فَمَنْ أَصَابِ مِنْ ذَلك شيئًا فَسُهُ وَإِنْ شَاء عَذَا لُهُ اللهِ إِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ وِإِنْ شَاء عَذَا لُهُ وبحديثِ أبى هُرُيْرَةِ رَضِي اللَّهُ عنه الذي أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صُلِيْعِهِ وُغَيْرُهُ فِي الذِّي قَبُلُ وَالْهُ كُنَّا

وَذُهُ بِهِ جَمَاعَةً مُنْهُمُ أَبُو حَنْيَفَةً وَالسَّافِعِي إِلَى أَنَّ القَـاتِلُ عَمْدًا كَاخِلَ تُحْتَ المَشِيْعَةِ ثَابُ أَوْ لَمْ يَتُبْ

قال ابن القيم : والتحقيق في المسألة أنّ القتسل تتعلّق به ثلاثة خَقُوق حَقَ الله ، وحَق المقتول ، وحَق الولي ، فاذا سكم القاتل نفسه طوعاً واختياراً ندماً على ما فعله وخوفا من الله وتو بة نصوحك ، سقط حق الله بالتو بة وحق الآولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو ، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عَبده التأنب المحسن ويصلح بينه و بينه و بينه في بينه و بينه

وَيُغْفِرُ دُوْنَ الشَّرُكِ رُبِيرِلِيُّهُ بِشَا وَلَا مُؤْمِنَ إِلاَّ لَهُ كَافِرُ فِهِدَا وَلَا مُؤْمِنَ إِلاَّ لَهُ كَافِرُ فِهِدَا وَلَا مُؤْمِنَ إِلاَّ لَهُ كَافِرُ فِهِدَا وَلَمْ يَبْعُنَ أَمُونَ فَيَهِ مُؤْمِنَ الْكَلَامُ تَعْمُدُا وَلَمْ تَعْمُدُا وَلَا مُؤْمِدًا النَّفْسُ الحُرُامُ تَعْمُدُا

ر رس ١٩٢ ـ ما الذي يُؤْخُذُ مِن هذهِ الآيةِ الكريمة : (ومَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا ٢٠٠٠) الخ •

ج \_ في هذه الآية :

أولاً: الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم · ثانياً: اثنيات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية ثالثاً: اللعن وهي من الصفات الفعلية رابعاً: الألوهية ذاتية فعلية راح والما تابعاً: الألوهية ذاتية فعلية المرح والمساء اثبات صفة الكلام ذاتية فعلية المرام المرام المساء الرد على من أنكر هذه الصفات أو أولها بتاويل سادساً: الرد على من أنكر هذه الصفات أو أولها بتاويل باطركالجهمية والمعتزلة والاشاعرة

قِتْلِ الْمُسْلِمِ عُمْداً وُعَدُوانًا • وأَنْ القَاتِل جُهُنَّمُ \* أَيَّ مُنْ اللهُ لِلْكَافِرِينَ وَالْعَاصِينَ مِنْ اللهُ لِلْكَافِرِينَ وَالْعَاصِينَ مِنْ أراد تُعَذَّيْبِهُم وَعُقُوبَتُهُمْ . و الله بين عباده . و السعا: فيها دليل على عدل الله بين عباده . على الأعمال . عاشراً: فيها دليل على البعث والجزاء على الأعمال . الحادي عَشَر : فيها دليل على أن العقو بات تتفاوت . الثاني عشر : فيها دليل على تحريم الاستهائة بأمر اللا الثاني عشر : فيها دليل على تحريم الاستهائة بأمر الله و وهين أمر دينه بهدم أر كان قوته . اَلْمَالُنُ عَشَر : التَّكُونِ مِنْ أَذَيِةِ الْمُؤْمِنِ الثامنُ عَشَرٌ: إِثْبَاتِ صَفَة الْكَلامِ لَلَهُ أَنَّ اللهِ مَافِي نَفْسِ اللهِ اللهِ مَافِي نَفْسِ اللهِ التاسِعَ عَشَرِ: إِلْرَّدُ عَلَى مَنْ قَالُ انْ كَلامُ اللهِ مَافِي نَفْسِ اللهِ وهذا حكاية أو عبارة عنه من وررس عليه هذا الوعيد العَشَرُون : عِظم هذا الذنب حيث ترتب عليه هذا الوعيد العَشَرُون : عِظم منه القلوب وتتصدع له الافتدة وتنزعج الشيديد الذي ترجف منه القلوب وتتصدع له الافتدة وتنزعج لذين كِظلمُونَ أَنفسهم • الثَّانيُّ والعِشرون : أَنَّ مَنَّ قَتَلَ إِنْسَاناً خَطأَ فَلَيْسَ عَليبٍ مِ مَذَا الوَعِيدُ • ، وعيد . الثياليُّ والعِشرون : إِثْبَاتُ عَدْلِ الله وُصِفَةُ الْعَدْلِ مِن الصِفَاتِ - 178 -

الرابعُ والعِشرون : إِثْبَاتُ قُدْرُة اللهِ ﴿ اللَّهِ وَالْعِشرون : النَّبْاتُ قُدْرُة اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل والعَلانيُة ٠

سُ ١٩٣ \_ بَيْنٌ مَا تَعْرُفُه عَن مَعْنَى قوله تعالى ( ذلك بأنهم اتبغوا ما أسخط الله وكرّ هوا رضوانه فأحبط أعمالهم)

١٩٤ ـ ما الذي يُؤْخُذُ مِن هذه الآية الكريمة ؟ وفيها أُولاً ؟ إِثْبَاكَ صِفَة السَّخُط . ثَانِياً ؟ إِثْبَاتَ صِنْفة ِ الرِّضَا وَهَمِ الصِناءِ (لغِ

ثَالِثُكُّ: إِثْبَاتَ الْعَلَلَ وَٱلْأَسْبُابِ وَ رَبِعَكَ: أَنْ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ سُبَبِ لِلسِّعَادة و دابعًكَ: أن الأعْمَالُ الصَّالِحَةُ سُبَبِ لِلسِّعَادة و خامِسنًا: أن الأعْمَالُ السِّيئَةَ سُبَبِ لِلشَّقَاء و سادسنًا: الرَّدُ عَلَى مَنْ زَعْمَ أَنْ لَا ازْتِبَاطِ بَيْنَ العِمِلُ والْجَزَاء سابعًا: ذِمْ مَنْ أَجِبُ مَا كُرِهُ اللهُ مَ أَوْ كُرِهُ مَا أَحْبُهُ فِي اللهِ مَا أَحْبُهُ فِي اللهِ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ فِي اللهِ مَا أَوْ كُولُ مَا أَحْبُهُ فِي اللهُ مَا أَوْ كُولُ اللهُ مَا أَوْ كُولُهُ مَا أَوْ كُولُ اللهُ مَا أَوْ كُولُهُ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ مَا أَوْ كُولُهُ مَا أَحْبُهُ اللهُ مَا أَوْ كُولُهُ مَا أَوْ كُولُهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالِ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ثامِناً: إِثْبَاتُ الأَلُومِيَّةِ • َ تِاسِعًا : إِنْبَاتُ صِفةً الكَلامِ :

عَاشِرًا : الرَّدُ على من أنكر شيئاً من هذه الصفات أو أولها

: الْتُحْذِينُ مِمَا مِو سُبُبِ لِسُخُطِ الله • الثانِيُّ عَشَرَ": التُّكْذِيْرُ مِن كَرُاهُةِ رِضْوُأَنِ اللَّهِ •

الثاني عَشَر : التَّحِذِيْرُ مِن كُراهُة رِضُوانِ اللهِ · / ، الثالَثِي عَشَر : الرَّدُ عَلَى مَن قال إِن كَلامُ اللهِ مَافِي نفسِهِ الثَّالُثُ عِشْر : الرَّدُ عَلَى مَن قال إِن كَلامُ اللهِ مَافِي نفسِه وَهَذَا عِبَارَة عَنه مَ الله الله المُهُمَّالِ العَمَلِ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّالَ وَلَكُنَّ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ الفُسَهُمُ وَلِكُنَّ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ الفُسَهُمُ وَلِكُنَّ النَّاسُ الفُسُهُمُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ الفُسُهُمُ وَلِكُنَّ النَّاسُ الفُسُهُمُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُطْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللهُ لَا يُطْلِمُ النَّاسُ اللهُ لَا يُطْلِمُ اللهُ لَا يُطْلِمُ النَّاسُ اللهُ لَا يُطْلِمُ اللهُ لَا يُطْلِمُ اللهُ لَا يُعْلِمُ اللهُ لَا يُطْلِمُ اللّهُ لَا يُعْلِمُ اللّهُ لَا يُطْلِمُ اللّهُ لَا يُطْلِمُ اللّهُ لَا يُطْلِمُ اللّهُ لَا يُعْلِمُ لَا اللّهُ لَا يُعْلِمُ اللّهُ لَا يُعْلِمُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا يُعْلِمُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا يُعْلِمُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَ بَيْنُ مَا تَعْرِفُهُ عَن مُعْنَى قوله تعالى ( فلمسا السعون انتعمنا منهم ) : رسطون الشخطونا بأعمالهم السيئة بحد « آسئفونا » أي أغضيونا وأسخطونا بأعمالهم السيئة التي لم يُو تدعوا عنها رغم التنبيه و توالي النذر « انتقمنا منهم » أي عاهبناهم ، والانتقام هو أن يبلغ في العُقوبة حكما ، منهم » أي عاهبناه تعالى : « المنتقم (كما جائفي حديث أبي هرين أبي هرين الله عنه \_ الذي رؤاه الترمذي في جامعه في عسك و الأستاء الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جائفي القرآن مقيداً كقوله تعسالى : « إنا من المجرّمين منتقمون » قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ : وحديث إفراد المهم منتقم فمو وحديث إفراد المهم منتقم فمؤ وحديث إفراد المهم منتقم فمؤ والع فال ذو الع فال مَّ مِنْ فَيْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ رُ آنِ غَيْرٌ مُقَيَّدِ مِ مُرَهِ مِنْ مُقَالِبِ بِلَامِ مُوْتِ مُونِ وَحُمَانِ اللَّهِ مُونِ وَحُمَانِ اللَّهِ أُولًا ؛ صِفَةً الأُسْفِ • رَ مَنْ عَصَاهُ وَخَالَفُ أَمْرُهُ • ثَانِيَا ؛ صِفَةً الانتقامِ مِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفُ أَمْرُهُ • ثَانِيَا ؛ وَفَيْهَا التَّحَذِيرُ مِنْ مُخَالَفَةٍ أَمْرٍ اللهِ ومَا هُوَ سَبَبُ بِبِ اللهِ عَلَى مَنْ أَنْكُرُ هُذِهِ الصِيفَةِ • رَابِعاً : إلَّهُ وَ عَلَى مَنْ أَنْكُرُ هُذِهِ الصِيفَةِ •

خامساً: إثباتُ صِفةِ الكلامِ لِلهِ • سادساً: إثباتُ صِفةِ الكلامِ لِلهِ • سادساً: الرَّدُ على مَن قال إِنْ كَلامُ اللهِ الكَلامُ النَّفْسِيُ وَهُذَا عِبَارَةَ عَنهُ أَوْ حِكَايَةً عَنهُ • وَهُذَا عِبَارَةً عَنهُ أَوْ حِكَايَةً عَنهُ •

س ١٩٦ \_ ما الذي تَعْرُفُه عَنْ مَعْنَى قوله تعالى: (ولكن كره اللهُ انبعاثِهم فشبطهم وقيلِ اقعُدُوا مَعَ الخالِفين) ؟

وَ النَّهُو يَا اللّهُ اللّهُ

تأنياً: أَثْبَاتُ الأَلُو مِينَةً.

ثَالَثُا : إِثْبَاتُ الْحِكْمُةِ ،

رابعاً: إثباتُ صِفة العِلمِ وَ رَبِينَا مِنْ الْسَفْاتِ ، أَوَّ خَامِسَاً: الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنَكُرُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الصَّفَاتِ ، أَوَّ الْمَاوِيْلِ الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنْكُرُ شَيْئًا مِنْ جَهْمِية أَوْ مُعْتَزِلَةً أَوْ قُدُرِيَّةً أَوْ نَخُوهِم : ( كَبُرُ مُقْتًا سَلَمُ اللَّهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى: ( كَبُرُ مُقْتًا سَلَمُ اللَّهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى: ( كَبُرُ مُقْتًا اللَّهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ اللَّهُ عَنْ مُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُعْنَى اللَّهُ الْعُلَالِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِيْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

عند الله أنَّ تقولواً مالا تفعلون ) ؟

ج ... ﴿ كَبُرُ ﴾ عَظُم ﴿ مُقتًا ﴾ المُقْتُ : أَشِدُ البغض ، أَيْ عَظُم َ ذَلَكَ فِي الْمُقَتِّ وَالْبُغض عِنْدَ الله ، أَيْ أَلْهُ يبغض بغض الله عَضِ أَنْ الله يبغض بغض بغض شديدا ، ﴿ أَنِ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُون ﴾ : أَنْ تَعِدُوا مِن أَنْفُسِكُمُ شَيْئًا ثُمْ لَمْ تَفُول به وَ الله مِن الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شَيْتُكَا ثُمْ لَمُ تَفَوَّا بِهِ . وُذَلِكَ أَنَّ الْوُفَاءَ بِالْوَعْدِ كُلِيْلُ عَسَلَى كُويْمِ الشِّبِيَمِ وَجَوْيُلَرِ الخِصَالِ ، وَبِهِ تَكُونُ الرِّثَقَة 'بَين الجَمَاعَاتِ فَتُرَّ تَبِطَهُ بِرِ بَاطِ المُؤَدَّمَ والمحبة حين يتعامل بعض أفرادها مع بعض ويكونون يداً والمحبة فينكما انتواق المن الأعمال .

واحده ويها المووارس الأعمال في أمة خلف الوعد قلت النّفة المُعدد والعكس بالعكس فإذا فشا في أمة خلف الوعد قلت النّفة أبين أفرادها ، وانتخلت عُرَى الرّفوابط كِينَهُم ، وأصبحوا عقد المرّفات منتشراً لا يُتنتفع به ولا يخشى منهم عدو اذا إشتدت الأزمات وعظمت الخطوب ، بلا يكون بينهم من التوّاكل وعدم إنتهان

كِعْضِهِمْ لَبْعُضًا .

والكتاب والسنة ورد فيهما الكثر في أن يكون المسلم ما والكتاب والسنة ورد فيهما الكثر في أن يكون المسلم ما وي كيدا فوله تعالى منكردا باليها وكيدا فوله تعالى منكردا باليها وكيدا فوله تعالى منكردا باليها وكيدا فوله تعالى منكردا باليها فقيل « ويقول الناس بالير طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » ويقول صلى الله عليه وسلم « آية المنافق تلاث إذا حدث كذب واذا وعد أخلف » الحديث وروى الامام أخمذ وأبو داؤد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال « أتابا رسول الله صلى الله عليه عليه عليه ما أرد تعالى أعطك فقال فقال الها رسول الله حليه وسلم ما أرد تعالى أعطك فقال فقال تنهرا فقال الما إنك لو لم تفعلي وسلم ما أرد تعالى أعطيه فقالت تنهرا فقال الما إنك لو لم تفعلي كشات عليه كالم كذبة » .

و امتنع الامام أحمد رضى الله عنه من الرواية من رجل سيافر إليه من الرواية من رجل سيافر إليه من مسافة شاسعة ليأخذ عنه حديثاً حيثنما وجده أربطتم حجره ويدعو بغلته يوهمها بطعام وحجره فارغ فتعرج فتعرب

أُوَّلاً : اثباتُ صِفْقِر الْقُتِ · ثَالِياً : أَنَّ مُقْتُهُ يُتُفَاوُتُ · ثَالِياً : إِثْبَاتُ الأَلُو هِيَة . ثَالِثاً : إِثْبَاتُ الأَلُو هِية .

هِ فِي الوعدِ . قَدُ يَكُونُ عُدُواً لِلِهِ ثُمَّ يُصِيرُ ولياً ، مُسة رُوأَنُ يَكُونُ كِاطِنُ المُوَّوْمِنِ : النَّوْفُ مِمَّا هُوَ سُبُبُ : لُطُّفُ اللهِ بِخُلْقِهِ كَيْثُ الذِيُّ تَفْهُمُهُ عَن مُفْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى ( هَــلْ رَ يَقُولُ تُعَالَىٰ : هُلُّ يُنظُّرُ الكَفَارُ السَّاعُونُ فِي الأَرْضِ بَالْفُسُادِ التَّارِكُونُ الدُّخُلُواتِ الشَّيْطَانِ التَّارِكُونُ الدُّخُلُواتِ الشَّيْطَانِ

النابذُونُ رَامُو الله إلا يُومُ الجُزاءِ بِالأَعْمَالِ الذِي قِدْ مُل مِن النَّالِينَ مِن النَّالِينَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالِينَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالِينَ النَّالَ النَّلِينَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلِينَ النَّالَ النَّالَ النَّلُولُ النَّلِينَ النَّالَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّالَ النَّلُولُ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّلِينَ النَّلِينَ النَّلُولُ النَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي النَّالِيلُولُ النَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّذِي اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلِينَ اللَّهُ الْمُلْلِيلِيلِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِيلُولُ اللَّلِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُل وَذُلِكُ أَنَّ اللَّهُ تُعَالَى يُطُويُ السَّمُواتِ وَتُنْتَثُرُ الكُواكِبُ وتكورُ الشَّمْشُ وَتُنَّزِلُ الملائكةُ فَتَحِيْطُ بِالخَلائِقِ وَيُنْزِلُ الجُبَّارُ في ظُلُورِمن الغُمَامِ لِلْفَصْلِ بِالقَضَاءِ بِينُ العِبَادِ بِالعَدْلِ .

قال القحطاني \_ رحمه الله \_ :

ل القعط بي - ر والكُ يُومُنِدْ يُجِي مُ لِعُرْضِنَا وَ لَا وَقْتِرِ دَانِ مُكَمَّمُ أَنْتِ مُ فِي كُلِّ وَقْتِرِ دَانِ واللّه يومند يبى أنب ي رَن مُكِدُ مُكِدُ أَنْتُ فِي رَن مُكُدُ وَالْأَشْعُرِي يَقُدُولُ يَأْتِي أَمُسُرُهُ وَالْأَشْعُرِي يَقُدُولُ يَأْتِي أَمُسُرُهُ وَالْأَشْعُرِي يَقُدُولُ يَأْتِي أَمُسُرُهُ وَاللّهُ اللّهِ بِالاثْيُنَانِ وَيَعْمِيبُ وَصْفُ اللّهِ بِالاثْيَانِ وَيَعْمِيبُ وَصْفُ اللّهِ بِالاثْيَانِ وَيَعْمِيبُ وَصْفُ اللّهِ بِالاثْيَانِ وَيَعْمِيبُ وَصُفَ اللّهِ بِالاثْيَانِ وَيَعْمِيبُ وَصُفَ اللّهِ بِالاثْيَانِ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ ال

س ١٩٩ \_ ما النبي يُؤُخِذُ مِن هُلِمِ الآيةِ الكريمة ؟ ج \_ فيها أولاً : دليل لِذُهُ السَّلْفُ الْمُبْتِينُ لِلصِّفُ الْمُ

ثَانِياً : الاثْيَانُ عَلَى مَا يُلِيقُ بَجَلَالِهِ وَعُظْمَتِهِ ثالثاً : فيها تُخُويُفُ وُوعِيُّدُ وَتُهْدِيُّكُ لِنْ كَفُرَ عَالله وعَصاه٠ رابعاً : ﴿ ثِبَاتُ ٱلبعثِ والْعِسَابِ وَالْجَزَاءِ عَلَى إِلْأَعْمَالِ ﴿ خامساً ﴿ الرَّدُ على مَن أنكر منه و الصِفة أو ْ أَوْلُهُ الْمِيارِ بِتَأْوَيْهِمْ الْمِيارِ بِتَأْوَيْمِ بَاطِلُكِالِجُهُمِيَةِ وِالمُعتزِلَةِ والاشاعرةِ

سَادُسنًا : َ إِنْبَاتُ الْأَلُومِيَّةِ ٠

سَابِعاً: فِيهَا دُلِيلٌ عَلَى عُلُو اللهِ تَعْإِلَى عَلَى خُلْقِهِ .

تَامناً: إِنَّيَانُ المَلَاثِكَةَ فِي ظُلُل مِن الغُمَامِ : تاسعاً: رَفِيها دُلِيْلُ عَلَى تَحْقِيْقُ مَا أَخْبُرُ اللهُ بِهِ . عاشراً: إِثِباتُ قَدُّرُةِ اللهِ .

الحادِي عَشَر : إِنْبَاتُ صِفَة أَالكلام لِلهِ ٠

الثاني عشر: إثباتُ الرَبُوْبِيةِ. اللهُ القُرآنُ كُلام مَعْمَدٍ صَلَى الثالث عشر: الرَّدُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ القُرآنُ كُلام مَعْمَدٍ صَلَى اللهُ عليه وسلم . الرَّدُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ الله مِهُ المعنى مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ الله هُو المعنى مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ الله هُو المعنى مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ الله هُو المعنى مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ الله مَوْ المعنى

س ٢٠٠ \_ بِينَ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قولُه تعالى: (هل ينظرون الا أن تأتيهم المُللئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ) ؟

ج \_ يقول تعالى : هل يُنظُرُ الدنين استمروا في ظلمهم وعنك ذلك لا وعنادهم الا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ، وعنك ذلك لا ينفعُ نفستا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، أو يأتي ربك رافصل القضاء بين العباد و المجازات المحسنين والمسيئين أو يأتي بعض القضاء بين الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من أيات ربيك الدالة على قرب الساعة وهي طلوع الشمس من مغربها ، وتتفق هذه الآية والتي قبلها في أكثر الفوايد .

وُمِهُمَا يُسُتُنْبُطُ مِنَ هُذِهِ الآية الكُويْهَةِ الدَّالَةِ عُلَى الإِتْيَانِ مِنَ الفُوائِدِ أَنَّهُ سُبُحَانِهِ قَسَّمُ وَثُواعٌ فَفُوْقٌ بَيْنُ إِتَيْكَانِ الرَّبِرِ، وَإِتَيَّانِ المَلاَئِكَةِ، وَإِتَّيَانِ بَعْضِ آيَاتِ الرَّبِرِ.

وفيها إثباتُ الرَّبُوبَيَّة الخَاصَّة وفيها إثباتُ قُدُرُة الله وهي مِن الصَّفَاتِ الدَّاتِيةِ وَرُهُ الله وهي مِن الصَّفَاتِ الدَّاتِيةِ وَرُهُ الله وهي مِن الصَّفَاتِ الدَّاتِيةِ وَرُهُ الله وفيها دليل على أهو الله وجُلالِه وكيرياكِه و وفيها دليل على عُظمة الله وجُلالِه وكيرياكِه و وفيها الرّدُ على مَن قال إن كلامُ الله هو المعنى النفسي • وفيها الرّدُ على مَن قال إن القُرآن كلامُ محمد صلى الله عليه وسلم • وإذا أردُّت رِيادُة فا نظر مافي الأولى المرّفة هما في كِثير من الفوائد •

ه ١ - أنواعُ المجيء والإتِّيكان س ٢٠١ \_ ما هِي أُنُواعُ الاتِيانِ والْكِجِيء المَضَافَينِ إِلَى الله والنوع الثاني: الاتيانُ والمجيءُ المطلق فهذا لا يكون الآ مجيئه سُنجانه ، كقوله: « هُل يُنظرُونُ إِلا أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ » وقوله: «كوكِماءُ رُبُكُ والملكُ صفاً صفاً ». س ٢٠٢ \_ بَيْنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهِ تعالى: « كَلاَّ إِذَا دُكُّتِ الارضُ دَكا دُكا ، وجاء رَبُك والملكُ صَفًّا صَفًا » واذكَر ما يَؤَخذ منهّا ؟

صعا » واد ر ما يوحد منها:

ج \_ الدُّكُ : حُطُّ المُ تَفِع بِالبُسْطِ والنَّسُويَة ، ومنه اندُكَّ سَنَامُ البُعيرُ إِذَا انْغَرَسَ فِي ظَهْرِه · « دَكًا دُكًا » أَيَّ ، دُكًا بَعْدُ دُكِ ، وَجَاءً رَبُّكُ لِفَصْلِ القَضَاء · و « والملكُ » أَيَّ جِنْسُ الملائِكَة « شُعُلُ صَفْ · وَ شُعَلًا صَفْ · وَ مَنْ صَفْ · وَ مَنْ صَفْ · وَ مَنْ مَنْ مَنْ .

يُؤْخَذُ مِن هُذِهِ الآيةِ نَرِ \_ إِثْبَاتُ صِفَةِ الْمُجِيءَ عَلَى مَا بُلِيْقُ بِجَلَالِهِ وَعَظْمَتِهِ • \_ وَفِيْهَا كَلِيلُ عَلَى الْبَعْثِ وَمَا يُكُونُ بُعْدَهُ

٣ \_ والحِسَابِ والْبَحْسَرِ كَالْكُسِّرِ اللهِ وَالْمِيزَانِ والْبَوْضِ ٤ \_ والْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالَ خَيْرًا أَوْ شُراً

ه \_ وفيها دُلِيْلٌ عُلَى عُلُو اللَّهُ عِلَى خُلُقِهِ .

ح وفيها دُلِيْلُ على أُنِيَانِ المَلاَئِكَةِ ،
 ح وفيها دُلِيْلُ على أُنِيَانِ المَلاَئِكَةِ ،
 الرُّمْدِ في الدُّنيَا والاَثْنِبَالِ على الاَخْرَةَ

٨ - إِثْبَاتُ الرُبُو بِيُّنَّةَ ٱلْخَاصَةِ

ه *ا و وه ا* ـ إثبات قدرة اللـ ٠٠ \_ كُلِيلٌ على تَغَيَّرُ الأَرْضِ . ١١ \_ رُكِّ على مَنْ قَال إِنَّ القَرآن كَلام مَعْمَدِ صلى الله عليه ١٢ \_ رُكِّ على مَنْ قَال إِنَّ القَرآن كَلام مَعْمَدِ صلى الله عليه ١٢ \_ رُنْبَاتُ صِفَة الكَلامِ : ٢٠٣ \_ كِيْنُ مَا تُعْرَفُهُ عَنْ مَعْنَى قوله تَعَالَى ﴿ وَيُومُ تَشْقَ السماءُ بالغُمَامِ وَنُزِّلُ الملائكةُ تُنْزِيلاً ﴾ واذكر ما يؤخذ منها ؟ تَعَالَى عُنْ عُظُمةً يُوْمِ الِقيامُةُ وَمَا فِيهِ مِنَ الشِّكَةِ سمواب وسرن المرب ويحيطون بالحريق في مقام المحسر في فقي هذه الآية النبات المجيء لله ، والنزول ، ونفش الدليل من الآية على نزول الله لفصل القضاء بين عباده ، هو أن تشكف النشاء بالغمام إينة الله يفصل القضاء بين عباده ، هو أن تشكف النشاء بالغمام إينة الله ينزول الله لأن التشتق مقدمة لنزول الله بأن التشتق مقدمة لنزول والمحيء بداته سنبحانه على ما يليك بجلاله وعظمته كما هو المتبادر في النصوص ، وأفعاله سبحانه قارمة به ، فيجب إثباتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته . وفيها إثنياك البعث والحساب والخشر والجزار عكلى ٢ \_ وفيها إلحثُ على الاستيعداد لِدُلِكُ اليومِ ٠ ٢ ـ وفيها العب على الاستعار والحيلالها :
٢ ـ ودليل على تشقق السكاء والحيلالها :
٥ ـ في الآية ما يكُلُ على أهوال يوم القيامة .
٢ ـ في الآية رُدُّ على مَنْ قال أنْ لا سَمَاء إنّها هو فضاء كما ترد .
عليه آية تبارك « هـ ل ترى مِنْ فطور » وآية الذّاريات .
« والسّماء بنيناها بأيْد ، وآية الانشِقاق « إذا السّماء .

رُا السَّمَاءُ الفَطَرَتُ » وَآية الإنْفِطار « إِذَا السَّمَاءُ الفَطَرَتُ » وآية الرَّحُمَٰن « فَإِذَا السَّمَاءُ فِكَانَتُ وَرُدَة كَالْتُرْمَان » وآية وآية الرَّحْمَٰن « وَإِذَا السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَة كَالْتُرْمَان » وَآية قُلُ أَوْجِي وَآية التَّكُويُ وَأَنَّا لَلسَّمَاءُ » وَأَنَّا لَلسَّمَاءُ » الآية وكديث الإسْراء والمعراج وفية « وَأَنَّا لَلسَّمَاء السَّمَاء الْمَتَّعُ » الحَدِيْث رَوَاهُ البَخاري « قال حِبْرِيل لِخَارِنِ السَّمَاء الْمَتَعْ » الحَدِيْث رَوَاهُ البَخاري

س ٢٠٤ سَر بِهَاذاً يَرُدُ عَسَلَى مَنْ أَوْلَ النُزُوْلَ بِنُزُوْلِ الأمرِ ، والمَجِيءَ الأمرِ ؟ والمَجِيءَ الأمرِ ؟

ج \_ ذكر الامام المحقق ابن القين \_ رجمه الله \_ على قوله تعالى « وُجَاء ) وقوله : «هُلْ يُنْظُرُون إلا أَنْ يَأْتِيهُم الله » وقوله : «هُلْ يُنْظُرُون إلا أَنْ يَأْتِيهُم الله » وقوله : «هُلْ يَنْظُرُون إلا أَنْ يَأْتِيهُم الله » وقوله : رَبِك ، وُهَذَا بَاطِلُ مِنْ وَجُوْم : أَحَدُها : أَنَه وَاضْمَارُ مَا لا يَدُلُ عَلَيه اللّفظ بِمُطَابِقة ولا تَضَمَّن ولا التِرَام ، وَادّعَاء حُذَف « مَا » لا دَليل عَليه يرفع الوثوق من الخطاب ويطرق كل مُبطل على الإيكاء الشمار « مَا » يُصحح بُاطِله .

الثَّانِي ۚ أَنَّ صِحَّةَ التَّوْكِيْبَ وَاسْتَقَامَةُ اللَّفَظِ لا تَتَوَقَّفُ عَلَى هَذَا المُخْذُونِ ، كِنُ الكَلامُ مُشْتَقِيمَ تَامَّ قَائِمُ الْمُنْكَى بِدُوْنِ إِضْمَارٍ هَذَا المُخْذُونِ ، كِنُ الكَلامُ مُشْتَقِيمَ قَائِمُ الْمُنْكَى بِدُوْنِ إِضْمَارٍ فَلا يَجُوْزُ . فَا يَحُوْزُ . فَا يَحُوْزُ .

رُ ثَالثاً: أَنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ دَلِيْلَ عَلَى تَعَيَّنَ قُوْلَ عَلَى اللَّفْظِ دَلِيْلَ عَلَى تَعَيَّنَ قُوْلَ عَلَى إِرَادَةِ « مَا ً» لَهُ يَقَمُ دَلَيلُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَ دَلَكُ كَذِبَ عَلَيْهِ مَا يَهُ كُذِبَ عَلَى إِرَادَتِهِ وَدَلَكُ كَذِبَ عَلَيْهِ مَا يَالُهُ يَقَمُ دُلَيلُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَدُلِكُ كَذِبَ عَلَيهِ مَا يَالًا مُعَلَى إِرَادَتِهِ وَدُلِكُ كَذِبَ عَلَيهِ مَا يَالًا اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَدُلِكُ كُنْ مِنْ مَا يَاللّهُ عَلَى إِنَّادَتِهِ وَدُلِكُ كُنْ فِي إِلَيْكُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَالْهُ عَلَيْهُ مَا يَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يُولِي لَيْكُولُونُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَقُوا اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلِيهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ مُعِلِّهُ عَلَالِهُ مِنْ عَلَالِهُ عَلَالِهُ مَا عَلِيهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلْمُ عَلِيهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلَاكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَ

رَابِعاً: فِي السّياقِ مَا يُبْطِلُ هَذَا التَّقَدِيْرُ وَهُو َ قُولُهُ تَعالَى زَ « وَجَاءُ رُبُكِ وَأَلَلكُ » فَعُطْفُ مُجِيءَ اللّك عَلَى مُجْيِئِهِ سَنَبُحَانَهُ يُدُلُ عَلَى تَعَايُرِ المُجْيِئُيْنِ ، وَأَنَّ مُجْيَئُهُ وَخَقْيَقَةً كُمَبُ الْنَّ مُجِيءَ الملكِ حقيقة "، بَل مُجِيءَ الرّبِ أَوْلَى أَن يُكُونَ حَقِيقَة رَمَن مُجِيءَ الملكِ • حقيقة "، بَل مُجِيءَ الرّبِ أَوْلَى أَن يُكُونَ حَقِيقَة رَمَن مُجِيءَ الملكِ •

قَالَ : وَأَمَا مَنَّ قَالَ : كِأْتِي أَمْرُهُ وَيِنْزِلَ رَحْمَتُهُ فَإِنَّ أَرَادُ أَنَّهُ مَنْ وَكُلُونُ وَيَنْزِلُ رَحْمَتُهُ فَإِنَّ أَرَادُ أَنَّهُ مَنْ اللَّهُ وَأَمْرُهُ مَ فَهَذَا حَقَّ وَإِنْ أَرِادُ أَنَّ النَّزُونُ وَلَا مَنْ وَالْمَرِ لَيْسَ إِلَّا ذَلِكُ مَ فَهُولُ اللَّهُ مِنْ وَجُو وَرِغَدُ يَدُونُ تَقَدَّمُتُ . فَهُولُ مِنْ وَجُو وَرِغَدُ يَدُونُ قَدْ تَقَدَّمُتُ .

وَنَذِيْدُهَا وَجُوهُمَا أَخُرُ مِنْهَا أَنَّ يَقَالَ: أَثَرِ يَدُوْنُ رَحْمَتُهُ وَأَمْرُهُ، صِفْتُهُ الْقَائِمَةِ بِنَالِتِهِ، أَمْ مُخْلُوقًا مُنْفَصِلاً سَيِّمَيْتُوْهُ رَحْمَةً وَأَمْرًا؟ فَأَنَّ الْفَائِمِةِ لِنَالِقِهِ، أَمْ مُخْلُوقًا مُنْفَصِلاً سَيِّمَيْتُوْهُ رَحْمَةً وَأَمْرًا؟ فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْأَوْلُ وَلَهُ يَسْتُلْوَمُ نَزُولُ وَكُمْ النَّانِي وَمَجَيْتُهَا قَطْعًا وَوَلَا أَرُدْتُمُ النَّالِنِ مَنْ العَالَمِينَ مُ وَهُذَا مُعَلُّوْمُ البَّطُلانِ قَطْعًا وَمُولًا وَلَا يَكُولُوا النَّالِينَ مَعْدُومً البَطْلانِ قَطْعًا وَمُولًا لَكُونُونَ المُنْفَالُ وَلَا يَكُولُوا السَّمَاءِ مَعْدُ إِنْ يُقَالُ وَلا كُنْوَلَ إِلَى السَمَاءِ النَّهُ مُعَلِّمُ أَنْ يُقَالُ وَلا كُنْوَلَ إِلَى السَمَاءِ الْدُنْيَا وَيُؤْلُولُ وَيُأْلِقُ عَلَى السَمَاءِ وَلَوْلًا وَيُؤْلُونَ فَعَلَى السَمَاءِ وَلَوْلُ وَيُأْلِقُونَ عَلَالُ وَيُؤْلُونُ الْدُنْيَا وَيُؤْلُونُ الْدُنْيَا وَيُؤْلُونُ اللّهُ السَمَاءِ وَلَوْلُ وَيُؤْلُولُ وَيُؤْلُونُ وَلَا اللّهُ عَلَى السَمَاءِ وَلَوْلُ اللّهُ الْمُنْ الْوَلُولُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَمَنْهُا : كُيْف يُصِحِّ أَنْ يَقُدُولَ ذَلِكُ الْمُخْلُوقَ لا أَسْأَلُ عَنَ عِهَادِئَ غَرَى الْمُخْلُوقَ لا أَسْأَلُ عَنَ عِهَادِئَ غَرَى اللهُ الْمُخْلُوقَ عَهَا غَفْر لَهُ ، وَكُنُو وَلَ دَخِلُوقَ وَأَمْرُهِ مُسْتَلَوْمَ لِللهُ لَلْهُ وَمُجَيِّئُهِ ، وَاثْبَاتُ ذَلِكَ لِلْهُ خُلُوقَ مُسْتَلَوْمَ لِللّهُ عَلَى اللّهُ خُلُوقَ مُسْتَلَوْمَ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ خُلُوقَ مُسْتَلُومَ لِللّهُ اللّهِ مُسَتَّلُومَ لَا يَجُوزُ نِسْنَبُنُهُ إِلَيْهُ مِسُبَّحًا نَهُ مَعَ دُدِّ خُبُومَ مُ لَكُنْ خُبُومَ مُ لَكُمْ مُنْ لَا يَجُوزُ نِسْنَبُنُهُ إِلَيْهُ مُسَبِّحًا نَهُ مَعَ دُدِّ خُبُومَ مُ لَكُونَ مُ لِكُونَ مِنْ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مَعَ دُدِّ خُبُومَ مُ لَا يَجُوزُ نِسْنَبُنُهُ إِلَيْهُ مِسُبِّحًا نَهُ مَعَ دُدِّ خُبُومَ مُ لَكُونَ مُ لِكُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ومنها أنَّ نَزُولُ رَحْمَتِهِ وَأَمْرُ وِ لا يَخْتُصُّ بِالثُلْثِ الأَخِيْرِ ، وَلاَ يُوْتُصُّ بِالثُلْثِ الأَخِيْرِ ، وَلاَ يَوْتُتُ دُونُ وَقَتْ يُنْزِلُ أَمْرُهُ فَلا تُنْقَطِعُ رَحْمُتُ وَ وَلاَ أَمْرُهُ عَنَ الْعَالُو يَ الْعَلُويِ وَالسَّفَلِيُ طُوْفَ قَا تُنْقَطِعُ رَحْمُتُكُ مِن مُغْتَصَرِ الْعَالُو العَلُويِ وَالسَّفَلِيُ طُوْفَ قَا تُعَيْنِهِ وَ انْتُهَى رَمَن مُغْتَصَرِ الصَّوْلِعِقِ مَ الْتَهَالَ مَنْ اللَّهُ وَالسَّفَلِيُ طُوْفَ قَا عَيْنِهِ وَ الْتُتَهَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللْمُولِقُولُ الللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُعُلِمُ الللللللْمُ اللللْمُولِقُولُولُولُولُولُولُ

ر \_ صِفةُ الوجُّــةِ

تُعَرِّفُهُ عَن مُعْنَى قُولِهِ تَعْسَالَى « كُلُّ مُنَ وَقُولُسُهُ: رُكُّلُ مُنَ رُكُلُّ مُنَ وَقُولُسُهُ: وَلَى مَنْ عَلَى الْأَرْضِ يُعْدُمُ وَيَمُوْتُ ، الضَّهُ وَفِي «عَلَيْهَا » يَعُودُ إِلَى الأَرْضِ، وَنْ يُذُلُّ عَلَى ذَلِكَ السِّيَاقِ وَيَعْنِيْ رِبَمُنْ وَنَ يُذُلُّ عَلَى ذَلِكَ السِّيَاقِ وَيَعْنِيْ رِبَمُنْ وَهُمْ مِنِ الْحَيُوانِ ، وَلَكِنَهُ عَلَى لِلْعُقَلاءُ وغيرهم من الحيوان ، وَلَكِنّهُ غَلَبُ لَلْعَقَلاءُ لللهُ » أَيْ ذُو العَظمة والكبْرياء ، وَقُولُهُ : اللهُ يَكُومُ أَنْبُياءُهُ وَرُسُلهُ أَنْ يَكُومُ أَنْبُياءُهُ وَرُسُلهُ نَيْنِ كُمَا قَالَ تَعَالَى «ولقد كُرَمُنا بني آدم)» نَيْنَ كُمَا قَالَ تَعَالَى «ولقد كُرَمُنا بني آدم)» بَيْنَ وَهُمَا بَنِي آدمُ وَسَنَيْمِهِ وَعِبَادُتِهِ وَعِبَادُتِهِ وَعِبَادُتِهِ وَعِبَادُتِهِ وَعِبَادُتِهِ وَعِبَادُتِهِ وَسَنَيْمِهِ وَعِبَادُتِهِ وَ اللّهَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ رُوْيَهُ ، ﴿ وَالْإِكْرَامُ ﴾ يَتَضَمَّنُ ﴿ مَّ ، والمَحْبُهُ ، والسَّنَّةُ عَلَى وَثَيَاتِ هَذِهِ الصَّفَةِ، أَمَّا الْكِتَابُ وَقَدْ كُلُّ الْكِتَابُ وَقَدْ كُلُّ الْكِتَابُ وَقَدْ كُلُّ الْكِتَابُ وَلَيْهَا إِنْبَاتُ الوَّجِهِ عَلَى الوَجَّهِ الْلَائِقِ وَاللَّائِقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْكَابُقِ الْمُعْدَمُ الْمُؤْتِقِ اللَّهُ الْمُؤْتِقِ الْمُعْدَمُ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِيقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِيقِ الْمُؤْتِقِ الْمُعِلِي الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِيقِ الْمُؤْتِقِيقِيقِيقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِلِقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِقِ بِجُلَالِهِ وَعُظَمُتِهِ . وَأَمَّا السَّنَةُ ، فَقَدْ صَحِّ عِنْهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلَمُ أَنَّهُ إسْتَعَاذُ بِوجه راللهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَالِهِ « أَسَّأَلُكُ لَذَةً النَظْرِ إِلَى وفي الآية الثّانية إنباتُ الوَجْه لِلهِ ، وبِأَنَّهُ الدَّارُمْ البَاقِيُّ الْحَيُّ الْفَوْتُ ، وبِأَنَّهُ الدَّارُمْ البَاقِيُّ الْحَيُّ الْفَيْوَمُ الْذِيْ تَمُوْتُ الخَلاثِقُ ولا يَمُوْتُ ، وبأَنَّهُ الدَّارِمُ البَاقِيُّ الْحَيْ الْفَيْوَمُ الْفَرْقُ الْحَلَمُ الْمُنْوَ الصَّفَةَ أَوْ أَوْلَهَا بِتَأْوِيلُ بِاطِلِ وفِي الآية رَدُّ عَكَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُلامِ لِلِهِ وَفِيهَا رِدُّ عَكَى مَنْ قَالَ إِنَّ اللّهِ وَفِيهَا إِنْبَاتُ عَظَمَةِ اللهِ وكِبُرِيا أَبُهُ . القَرآنُ كُلامُ مُحَمِّدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفَيْهَا إِنْبَاتُ عَظَمَةِ اللهِ وكِبُرِيا أَبُهُ . القرآنُ كُلامُ مُحَمِّدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَفَيْهَا إِنْبَاتُ عَظَمَةِ اللهِ وكِبُرِيا أَبُهُ . المناف إلى الله نوعان المناف إلى الله وأذكر أمثلة توضح المناف إلى الله وأذكر أمثلة توضح الك ؟

ج - المضاف الى الله نوعان : أعيان قائمة بنفسها ، كبيت الله ، وناقة الله ، وعبد الله ، وروج الله ، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف ، وهي مِن جُمَّلة المخلوقات الله .

وقدرته وعزته وسنميم وبصرة لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته و وقدرته وعزته وسنميم وبصره ويده وأرادته وكلامه ووجهه و ونفسه ، فهذه إذا وردت مضافة لإليه فهي مِن باب إضكافة الله أَضَافة الله المُ صَلَّم فَا الله الله عَلَم الله الم

وكذلك مَا أَخْبَرُ أَنَّهُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانِ أَعْيَانًا كُرُوْجٍ مِنْهُ . قال

فهذه منَّه خُلْقًا وَتُقْدِيْرًا ٠٠

وان كان ذلك أوصافاً كقوله تعسالى «تنزيلُ الكتاب من الله » ذُلُ على أن ذلك من صفاتِه لامتناع قيام الصفة بنُفسِها . الله » ذُلُ على أنَّ ذلك من صفاتِه لامتناع قيام الصفة بنُفسِها . ولهذا للا اهتدى السلف له له حدا القرق البذي بحصل به الفرقان بين الحق والباطل هُدُوا إلى صراط مستقيم ، قال ابن القيم - رحمه الله :

وَالْلَكُ أَخْبُرُ فِي الْكِتَابِ بِأَنْتُهُ مِنْ وَوَصْفُ قَالَمُ بِالْغَيْنِ فَالْدِ عَيْنَ وَوَصْفُ قَالَمُ بِالْغَيْنِ فَالْدِ أَعْيَكَانُ كُلُقُ إِلَّخَالِقِ الرحمنِ وَالْوَصْفُ بِالمُجَسِرُوْرِ قَامَ لِإِنْهُ وَالْوَصْفُ بِالمُجَسِرُوْرِ قَامَ لِإِنْهُ أَوْلَى بَهُ فِي عَسُرُفِ كُلِّ لِسَانِ

ونظيرُ ذَا أيضًا سيكواء ما يضا ف اليه مِن صِفَ فاضاف ف الأوصبُ أَفِ ثَايِنَة مِلْنَ رِ مِينَ الْمُيْسَانِ وكلامُنهُ كحسُسَاتِهِ وَكُو ين ربيت و المكا ذاتان رُخِقَ الْمِيْنُ السَوُاضِحُ النَّبْيُلِ السَوُاضِحُ النَّبْيُلِ انِ كَانُ الْجَمِيْعُ لَدَيْهُمْ بَابِئًا وُاحِدًا يُّهُ كَا بُنَّا وُاحِدًا اللهِ عَيْنُ اللهِ عَيْنُ الْ ١٨ - صفيةُ اليديْن والردُّ عـلى مُدَّعِي الكِّسُـادِ فِيمِاً

ر س ٢٠٧ ـ ما الذي تعرفه عن معنى قولُه تعالى ( ما منعك أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خُلَقْتُ بِيَدِي ) وأذكر ما يؤخذ منها ؟

رج ـ قال تعالى عـلى سُبِيْلِ الْأَنْكَارِ وَالْتُوْبِيخِ : يَا إَبْلِيسِ مَا مَنْعِكُ أَنْ تُسْجِدُ لِمُنَا خَلَقْتُ ﴿ ﴿ وَ الْخِرْ الْخِرْ الْخِرْ أَيُّ أَيُّ شَيْءَ مُنْعُكُ وصَرَفَكَ وصَدُكُ عِنَ السُجُودِ لِلْا تُولَيْتُ خُلَقَــهُ بِيُدَيْ مِنْ غَيْرِ وَاسِطة •

وَأَضَافَ خَلْقَهُ إِلَى نَفْسِهُ تَكُرِيُّمًا وَتَشْرِيفًا ، مَعُ أَنَّهُ سَبُّحَانِهِ خَالِقٌ كُلِ شِيء ، كُما أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ الْرُوَّحُ والبَيْتُ والنَّاقَةُ مُ

والسجد وفي تثنية البد أعظم دلالة على أنها ليست بمعنى القدرة أو القوّة ، بل للدلالة على أنهما صفتان من صفاته ٠ وفي هذه الآيه:

الله النه الكلام وهي من الصفات الذاتية الفعلية وهي من الصفات الذاتية الفعلية وهي من الصفات الذاتية الفعلية وسفة الكلام وهي من الصفات الذاتية الفعلية والبات صفة الكلام وهي من الصفات الذاتية الفعلية والراد على من أنكر الصفات أو شيئا منها أو أولها بتأويل والمؤتزلة والأشعرية ومن سكك طريقهم والمؤتزلة والأشعرية ومن سكك طريقهم ورنبات قدرة الله التي لا يعجزها شي وهي من الصفات الذاتية \_ ما الذي تُعْرِفُه عن مَعْنَى قوله تعالى : ( وقالت اليهود يد الله مغلولة عُلت آيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه إِلَىٰ يُوْمِ القِيامَةِ \_ بِأَنَهُمْ وَصَفْوَهُ تَعَالَى بَالْبُخُلِ كُمَا وَصَفُوهُ بِأَنَّهُ مُ فَقِيرٌ وَغُبُرُوا عَنِ البُخُلِ بِأَنْ قَالُوا: يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةٌ \_ تَعَالَى اللّهُ

وقوله: غلّت أيديهم هذا دُعاء عليهم ، ويعتمل أن يكون خَبِرًا ويُعْتَمِلُ أَنْ يكون فَ الآَعْرَةُ، خَبِرًا ويَعْتَمِلُ أَنْ يكونَ فِي الآَعْرَةُ، فَإِنْ كَانَ فِي الدُنيا ، ويَعْتَمِلُ أَنْ يكونَ فِي الآَعْرَةُ، فَإِنْ كَانَ فِي الدُنيا فَيَعْتِمِلُ أَنْ البُخْلُ قَلَدُ لِزَمِ البِخَلِ . . . . . . . . . . . . . . . . لزم اليهود لزُومُ الظلّ الله عَدَا المُعْمَلُ أَنْ البُخْلُ قَلَدُ لِزَمِ البِهودُ لَزُومُ الظلّ الله عَدَا المُعْمَلُ أَنْ البُخْلُ قَلَدُ لِنَا مَالُهُ فِي عَلَا يَتَمَ الكَثْرَةُ إِلّا اللهُ اللهُ عَلَى عَلَا يَتَمَى يَهُودِيا وَإِن كَانَ مَالُهُ فِي عَلَا يَتَمَ الكَثْرَةُ إِلّا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا قِ اللهِ . أَيْدَيْهِم فِي الأُسْرِ ، وَإِنْ كِانِ فِي الآخِرةِ ، فَهُو مِ فِي جَهَنَم . وقوله « وُلُعِنُوا » أي أَبْعِدُوا مِن ففي هذه الآية وَلَيْ هَدُهُ الآيَّهِ . رأولا: الْثَبَاتُ صِفَةِ الْيَدَيْنِ لِلهِ سُبْحُانُهُ وَأَنَّهُمَا حَقْيَقُتَانَ خِلَافًا لِئَنَّ أَوُّلَهُمَا بِالقُوَّةِ أَوِ القَدْرُةِ أَوِ النَّعْمَةِ كَالْجَهْرِيَّةِ وَالمُعَتَزِلَةِ وَالأَشُاعِرُةِ · ثَالِيَا عَرْةِ · ثَالِيا أَوْرِهِيَّةٍ · ثَالِياً عَلَيْهِ أَلِي الْمُؤْرِهِيَّةٍ · ثَانِيًا ۚ : الْرَبَاتُ الْأَلُوكُمِيَّةً ﴿ وَالْصِّفَاتِ أَوْ أَوَّلُهُ ﴾ وَيُلْرِ ثَالِيَا وَيُلْرِ ماطل ، . رابعاً : رفيها درليْلُ عَلَى كُرُمِ اللهِ وَجُوْدِهِ وَغِنِاهُ ، وَفَقَّـــرِ الخُلقِ إِلَيْهِ وَ الآيةِ ذُمُّ اليهُود عَلَى جُرَاءِتِهِم عَلَى دُبِهِمْ وَوَصَّنَهُمْ بها نيس مِن صِنفيرِ . سَادِساً : في الآية دلِيل على خِسَّةِ اليَهُ وُرُ و قَـِلة ِ أَدْبِهِم ووقاجِتهم حيَّثِ تَجرؤاً عَلَى وَصف الله بما هو منزه عنه سابعاً: دليلَ على صِفة الكلام لله . ثامناً: كنب اليهود على الله تعالى عن قولهم علواً كبيرا تاسعاً: أن اليهود ملغو نون ومطرودون عاشراً: مراعاة النظير في التعبير . عاشراً: مُراعاة النظير في التعبير . الحادي عشر: أن قول اليهود يدل على بخلهم لأن كل إناء

ينضح بها فيه وأرادوا بذلك تغطية بغلهم وشعهم والآفالله النضح بها فيه وأرادوا بذلك تغطية بغلهم وشعهم والآفالله أكرمُ الأكرمين ولولا جوده وكرمُه لعاجلهم بالعُقو بقر المائم عشر: في الآبة ما يدْعُو كُلُّ مُؤْمِن إلى بُغض اليهود والثالث عشر: أنه لا أظلم من اليهود لأنهم يَفْتَرُون على الله ٢٠٩ - بِمَاذَا يُرَدُّ عَسَلَىٰ مَن أُولُ اليَّدِيْنِ بِالنِّعْمُةِ او الررو الإمام المحقّق ابن القيّم، الصُواعِق مِن الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية، ومن في الكُلامِ الحقِيقة ، فدعوى المجازِ مُخَالِف خِلَافُ الظَّاهِرِ فَقَدَ اتَّفَقُ الْأَصْلُ والظَّاهِرُ / مراز المراز و حميعًا قيضته وقوله في الحديث الصحيح : « القسطون على منابر من وعن يُون الحديث الصحيح : « القسطون على منابر من رعن يُون الرحمن ، وكلتا يديه يمين » فلا يُقالُ صَدْرا يَدُ يَعْمَة والقدرة وقوله « يُقبض الله سَمَواتِه بيكه والأرض ليد الأخرى ثم يُهُن هُن ثم يقول : « أنا الملك » فهنا هُزُ وقبض يديه بيك يكو يدين وكلا أخبر صلى الله عليه وسلم بحمل يقبض يديه بسكطها تحقيقاً للصفة لا تشبيها لها مر رابعا : أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ، ولا متعمل إلا مُفرداً أو مجموعاً كقوله : له عندي يد يجزيه الله متعمل إلا مُفرداً أو مجموعاً كقوله : له عندي يد يجزيه الله

وَقُدْ يَجْمِعُ اللهُ النَّعَمَ كَقُولِهِ: « وأَسْبَغُ عُلَيْكُمْ نِعُمُهُ ظَاهِرَةً و بِاطِنة ، وأمَّا أَنَّ يَقُولُ : خُلُقْتُكَ بِقَدْرُ ثَيْنِ أَوْ بِنِعْمُتَيْنِ فَهُذَا لَمْ يَقُعُ فِي كُلامِهِ وِلا كُلامِ رَسُولِهِ ٠

يقع في اللامه ولا الله رسوله . سيادساً : أنَّه لو ثبت استعمالُ ذلك بِلْفظر التّثنية لم يَجزُ أَنْ يَكُونَ إلله الدُّبه مِنا القَدَّرَةُ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ تُخْصِيصَ آدم ، فإنه ُوجَمِيْعُ المُغْلُوقَاتِ كَتَى إِبْلِيْسَ مُخْلُوقٌ بِقُدْرُةِ اللَّهِ •

مسابعاً: أن هذا التركيب المذكور في قوله: خلقت بيدي أبي حمل الكلام على القسد ولا نسبك الخلق إلى نفست سبحانه ، ثم عدى الفعل إلى اليد، ثم ثناها ، ثم أَذُخَلُ عليها الباء التي تَدْخُلُ عَلَى قُولِهُ ( كَتَبْتُ بالقُلْم ) وَمُثْلُ حسنها نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه .

وقال بعد ما ذكر عشرين وجها : وُرَدُ لَفَظُ اليدِ في القرآن والسنة وكلام الصَّحابة والتَّابعين في أكثر مِن مِائة مُوضِع ورُودًا مُتنوعًا مُتَصَرِّفًا مُقْرُونًا بِما يدل على أنها يدَّ حقيقة أَمِنَ الامساك والطي والقبض والبسط والصُّافحكة والحثيات · والنَّضَج باليُهِ ، والحُلِق باليَّدين ، والمُباشرة بهكا ، وكُتُب التوراة بيده وغرس جُنَّة عدن بيده وتَجْمِير طِيْنَة آدم بيده .

وُوُقُوفِ العبدِ بَينُ يُدَيْهِ ، وَكُونَ المُقْسِطَيْنُ عَن يُمِيَّنِي وَ وقيامِ رسولِ الله صلى اللهُ عَليه وسلم يومُ القِيَامُةِ عَن يُمِيِّنِهِ،

وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربي وأخله وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربي وأخله الصدقة بيمينه يرابيها لصاحبها وكتابئه على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسلح ظهر آدم بيكرون و الغ

١٩ \_ أَذُٰ لِلهُ صِفْعة عَيْني الرَّحْمَٰنُ

س ۲۱۰ \_ بَيْنْ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهِ تَعَالَى: (وَاصْبِرْ لِمُكُمْ رُبُكُ فَانِكَ بَاعْيُنِيْنَا) ؟ لِمُكُمْ رُبُكُ فَانِكَ بَاعْيُنِيْنَا) ؟

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الصَّبِلُ ﴾ لَغُهُ ٱلحَبْسُ والْمُنْعُ ، واصْطِلاحَكًا حَبْسُ (رَ نَا هُوْ كُوْ كُوْ أَكُو كُوْ أَلُو اللهِ •

وتمام الصَّبْرِ أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ اللّهِ تَعَالَى: «والذينَ مَنْهُ اللّهِ مُعْتَمِدًا فِيتُهِ مَنْهُ اللهِ مُعْتَمِدًا فِيتُهِ مَنْهُ اللّهِ مُعْتَمِدًا فِيتُهِ مَنْهُ اللّهِ مُعْتَمِدًا فِيتُهِ مَنْهُ اللّهِ مُعْتَمِدًا فِيتُهِ مَنْهُ اللّهُ مُعْتَمِدًا فِيتُهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل عَلَى عَل

الصَّنْبُورُ مِثْلُ اسْمِهِ مُسَرُّ مُذَاقَتُهُ مِ الْعُسُلِ الْعُسُلِ الْعُسُلِ الْعُسُلِ الْعُسُلِ

وقال الآخر : إنني كأيْتُ وفي الأيَّامِ تَجْسَرُ بَعْدِرُ وَكُورُ الأَثْرِ وَقُلْ مِنْ جَسَدُ فَي أَمْرُ تَطْلَبُ وَ واسْتَصْحُبُ الصَّبْرُ إِلاَّ فَازَ بِالظّفِر واسْتَصْحُبُ الصَّبْرُ إِلاَّ فَازَ بِالظّفِر « الحكم ُ» لَغَةَ القَضَاءُ ، وحُكُمْ اللّهِ يَنْقُسِمُ إِلَى قَسْمَيْنَ : حُكُمُ كُورْنِ قَدُرِي ، وَحُكُم شَرْعِيْ دِيْنِيْ ، وتقدَدَمُ الكلامُ عَليهِمَا موضعا في جواب سؤال ١٣٢ « الرب »الملك المتصرف، و تر بيته للناس نوعان : تربية خلقية تكون بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد ، و تنمية قواهم عليها النفسية والعقلية .

وَ رَبِيهِ وَيِبِيهِ مِوْلَ بِدَ وَتَصَّفُّوا نَفُوسُهُمْ وَلَيْسُ لِغَيْرَهُ النَّاسُ مَا رَبُهُ تَكُملُ عُقُولُهُم ، وتَصَّفُّوا نَفُوسُهُمْ وَلَيْسُ لِغَيْرَهُ أَنْ يَكُلُلُ شَيْئًا وَيُحْرِّمُ آخَرُ إِلاَ بِإِذِنَ مِنْهُ وَيَعْرَمُ آخَرُ إِلاَ بِإِذِنَ مِنْهُ وَيَعْرَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمِ أَنِ اصِيرًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسِلْمِ أَنِ اصِيرًا عَلَيْهُ وَلِيْمُ عَلَيْهُ وَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمِ أَنْ اصِيرًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْعُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْعُ اللَّهُ مَا لَكُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَذَى وَلَيْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُمُ أَذَى وَلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

## س ٢١١ ـ ما الذي يؤخذ مِن هذه الآية الكريمة ؟

٣ - إِنَّاتُ صِفَةِ الرُّبُو بَيُّةِ الْخَاصَّةِ

م مراب المعيد العبد كويقة مروفيها الرد على من أنكر هذه الصفات فعل العبد كويقة مروفيها الرد على من أنكر هذه الصفات أو شيئًا منها أو أولها بتأويل باطل و ٦ منها أو كلام مُحمد الصلام العبد العبد الصلاة والسلام

ولا جُبْرِيل ُعليهُ السَّلَامِ •

ر. جبرين عليه السلام .
٧ ـ الحثُ على مُرَاقَبَةِ اللهِ في السَّرِ والعَلانِيةُ .
٨ ـ عِنَايَةُ اللهِ برُسُولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم .
٩ ـ أَنَّ الامُورُ كُلُهَا بِيلِهِ اللهِ .. مَا مِنَّ دَابَةِ إِلاَّ هُو آخِذُ بِنَاصِيتِهَا .
١٠ ـ تَطْلُمِينُ الرسُولِ صلى الله .. مُعَلِيه وسلم و تَسُرليتُه وأنهُ مُحُوطً و مَحْفُوطُ .
محوطً و مَحْفُوطُ .

المَّ المُنْكَ المُنْكَ المُنْكَ المُنْكَ المُنْكَ المَنْكَ المَنْكَ المَنْكَ المَنْكَ المَنْكَ المَنْكَ المُنْكَ المَنْكَ المُنْكَ المُنْكَ المُنْكَ المَنْكَ المُنْكَ المُنْكِ المُنْكَ المُنْكِ المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِي المُنْكِم المُلِي المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِم المُنْكِم ا

س ۲۱۲ \_ بِينْ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولُهُ تَعَالَى : ( وَحَمَلْنَاهُ على ذاتِ الواح وُكُسَر تجرك باعيننا جزاء كُن كان كفر ) ؟

على ذات الواح ودسر تجرى باعيننا جزاء الن كان كان كان المرر . ج \_ « الألواح » خشب السفينة « الدُسْرُ » المسلم أنه سبحانه بخبر الله تعالى عن نبية ورسوله نوج عليه السلام أنه سبحانه حمله على سفينة ذات خشب ومسامير فأنجاه واصحاب السفيئة ، وأنها تجرّى بمنظر منه ومرأى ، وحفظ لها عن العرق جزاء لهم على كفرهم ، وانتصارا لنوج حيث كذّبه قومه ، وانتصارا لنوج حيث كذّبه قومه ، واستمر على أمر الله فلم يرده عنه راد منده الآية :

١ \_ إِثْبَاتُ الْعُيْنَينَ على مَا كِلِيقُ بِجُلَالِهِ وَعُظِمْتِهِ ٠

٢ \_ إِرْبَاتُ قُدُّرَةِ اللهِ وَهِي هِن الصَّفَاتِ الذَّاتِيةِ ٠

ه \_ في هذه الآية إيْماء إلى أنه تعالى يُوْجِدُ الأُسْبَابُ لِتَحْقِيْق يُدُ مِنِ المُسَبَّبَاتِ بَحْسَبُ الشُّنَيْنِ التِي وُضَعَهَا في الخَلِيْقَةِ •

\_ أَنَّهُ يُمُّهِلُ الطَّالِلينَ وَلاَ يُهُولُهُمُ \_ فيها دُلِيْل على أنَّ العَاقِبةُ لِلْهُ

، و فيها دُلِيلٌ على أَنَّ مَنُ قَامَ بِأَمْرُ اللهِ وَصَدَّعَ بِدَعْتُوتِهِ وَأَمَرُ بِالمُعْرُوفِ وَنَهَى عَنْ المَنْكُو أَنَّ اللهُ يُنجَيَّهُ عِنْدُمَا يَأْخِبُ لَا وَأَمَرُ بِالمُعْرُوفِ وَنَهَى عَنْ المَنْكُو أَنَّ اللهُ يُنجَيَّهُ عِنْدُمَا يَأْخِبُ لَا الظَالِمِينَ كَمَا قَالَ تَعَلَى فِي آية الأعرافِ « فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِعَدُونِ بِهِ أَنْجَيْنًا الذِينَ ظَلَمُوا بِعَدُابِ بِهِ أَنْجَيْنًا الذِينَ ظَلَمُوا بِعَدُابِ

ُ اَ ﴾ إِنْباتُ تَكَدَّرة اللهِ حَيْثُ نَجَى رَسُـ السدلامُ وأهْلُكُ الطَّلَمَةُ ﴾

ج \_ كَا أَذُكُرُ سُبْعَانُهُ مِنْنَهُ عِلى عَبِدِهِ ورسولِهِ مُوسَى بِن عِمران في الدِينِ والوُحْي والرسالة وإجابة سُؤُ الله ذَكُرُ نِعْمُتُهُ عليه وُقتُ التَّرْبِية فِقال زِ« وُلِتُصْنُعُ عَلَى عَيْنِي » أَيْ ولِتَتَرُبَّى على نَظْرِيْ ، وفي حِفْظِيْ وكَلاَءَتِيْ .

رَ فَفَيَ هِذَهُ الآية : ٱثْبَاتُ الْغَيْنَيْنَ لِلهِ وَهُمَا مِنَ الصِفِاتِ النَّالَةِ النَّهِ الْهِ عَلَى الوَجُبِ الْنَبَاتُهُمَّا لِللهِ عَلَى الوَجُبِ النَّبَاتُهُمَّا لِللهِ عَلَى الوَجُبِ النَّبَاتُهُمَّا لِللهِ عَلَى الوَجُبِ إِللَّائِقَ بِهُمَا اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى الوَجُبِ إِللَّائِقَ بِهُمَا بَالْكِتَابِ وَالسَّنَةُ ، أَمَّا الْكِتَابُ إِللَّائِقَ بِهُمَا بَالْكِتَابِ وَالسَّنَةُ ، أَمَّا الْكِتَابُ

فَتُقَدَّم ٠

وأماً السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله إليس بأعور ألا أن المسيخ الدُّجُال أعُور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية " وفي الحديث الآخر «إذا قام العبد في الصلاة قام بين عينه الرَّحُمن " وفي الآية عناية الله بعبد وورسوله موسى عليه السلام .

ر س ٢١٤ - هُلُ لِلْمِبْتِدَعَةِ حُجَّة على نَفْي العَيْنَين في افْرادِهَا في بعض النُصوص ، وَجَمْعِها في البُعْضِ الآخرِ • وضِّعٌ مَاتَعَرَفه مِن كُلامُ التَّحْقِقِين ؟

رَج - لا حُجَّة للْمُبتدِعة في ذَلِك على نَفْيَهَا ، ولَغَلَهُ الْعُرْبِ مَتَنَوَّعَة في الْفُرَادِ الْمُضَافِ وَتَثَنِيتِهِ وَجُمْعِهِ بَحْسَبُ أَحْوَالِ الْمُصَافِ الْكُلُهُ فَالْ أَفْلُوهِ أَفْرُدُوهُ وَ الْمُسَافِ الْمُسَافِ الْمُسَافِ الْمُسَافِ الْمُسَافِ الْمُسَافِقُ اللهُ الْمُسَافِقُ اللهُ الْمُسَافِقُ اللهُ الله

أُوْرِينَا » وَإِن أَضَافُوا اشْهَمُ مُثْنَى فَالأَصْنَحُ فِي لَغْتِهِم جُمْعُهُ كَقُولِهِ تُعَالَى « فَقَدُّ صَغْتُ قَلُو بُكُمًا » •

س ٢١٥ - ما الفَرقُ بَيْنُ أَسْماء اللهِ النّبي بِلفظ الاسْم، والّبي بِلفظ الاسْم، والّبي بِلفظ الاسْم، والّبيء بلفظ الاسْم المُضّاف، وأذكر أَمْتِلَة تُوضِيحُ ذلِكُ تَوْضِيْحاً شُسَافِيا ؟

بِلْفِظْرُ الاِسْمِ الْمُضَّالُونَ كَقُولِهِ : ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُو خَادِعُهِم ﴾ ، بِلْفَظْرُ الاَسْمِ الْمُضَّالُونَ كَالِمَةُ وَهُو خَادِعُهُم ﴾ ، وكذلك أخذُ رُبِّكَ إِذَا أَخَدُ القُرى وُهِي ظَالِمَةٌ إِنْ أَحْسُدُهُ أَلِيْمٍ ﴿

مدالله شديّد ويأخبُذ من عصاله عصاله شديّد ويأخبُذ من عصاه عصاف منها اسم فلا يقال من أسمك الله تعلى : المُخَادعُ ولا الخادعُ ولا الشّديّدُ ولا الآخِذُ ، رلانهُ لم يُردُ ولا نه يُفهِم منها أي التستمية بذلك نوع نقص تعالى الله عن ذلك عُلُوا كَبّيراً ،

﴿ وَمُكُرُواْ وَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَكْرُكُا الْمَاكِرِينَ ۗ ، ﴿ وَمُكُرُواْ مَكُرُكُا وَمَكُرُنَا مَكُواً وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ وقوله ﴿ إِنَّهُم يَكِيدُونَ كَيْـُداُ

ج \_ هُذَا يُطَلَقُ عَلَى الله كُمَا وُرُدُولاً يَجُوْزُ أَن يُشْيِّتُنَ لِللهِ عَلَى اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ السَّكَافِدُ ، وَلا السَّكَافِدُ ، وَلا الْمَانِهُ لَمْ يُرِدُ

وأماً تسميته مكراً وكيداً فقيل من باب المقابلة نحو ( وَجُزاءُ سِئَا اللَّهَا بِلَةَ مِثْلُهَا ) وَنَحُو (وإن عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ) . فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ) . وقيل : إنّه عَلَى بابه فإنّ المكر إظهار أمْر واخْفاء خيلافه ، ليتوصّل به إلى مُرَادِه وهو يُنقسم إلى قِسْمَيْ مَحْمُودُ ومَدْمُومُ ، فَالقَبِيْحُ إِيْصَالُهُ إِلَى مَسْتَحَقّهُ وأَمَا الحَسَنُ فإيضَالُهُ إلى فَالقَبِيْحُ إِيْصَالُهُ إلى

المحمود منه نسبته إلى الله لا نقص فيها، وأما الثاني : وهُو المُدُّمُومُ فَلا كِنْسُبُ إِلَى اللهِ فَمَنَ الْمُحْمُودِ مَكُرُهُ اللهِ فَمَنَ الْمُحْمُودِ مَكُرُهُ اللهِ مِنْ اللهِ فَمَنَ الْمُحْمُودِ مَكُرُهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ المُكْرِ مَقَالًا لِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّمَا يَقْعُلُ عَمَلِهِم وَكَذَا اللهَ إِنَّمَا يَقْعُلُ مِنْ وَكَذَا اللهَ إِنَّمَا يَقْعُلُ مِنْ وَكِنْهُ الْمُكْرِ ، والله إِنَّمَا يَقْعُلُ مِنْ وَحِكْمُهُ "، والله إِنَّمَا يَقْعُلُ مِنْ وَحِكْمُهُ "،

س ٢١٧ - بُنِّ مَا تَعْرَفُهُ عَنَ مَعْنَى قُولِهِ تَعَالَى (إِنْ تَبْدُوا خُرْاً أَوْ تَغْفُوهُ إِنْ تَعْفُوا عَنَ سُوْءِ فَإِنَّ الله كَانَ عَفُوا قَدِيْرًا) ، ومَا الذِي يُؤْخَذُ مِنها ؟

تُعَالَى أَنْ فَاعِلَى الْخَيْرُ سِرًا وَجَهْرًا وَالْعَافِينَ عَمَنْ عَمَنْ وَلِعَافِينَ عَمَنْ عَمَنْ وَيُعْفِي عَمَنْ وَيُعْفِي الْخَيْرُ اللّهِ عَمْلُوا فَيَعْفُو وَهُو القَدِيْرُ الّذِي يُعْطِي الثّوابِ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

رُرُو مَدًا جُرِأُولاً: إِثْبَاتُ عِلْمِ اللهِ · تِ إِلاَّالُوهِمَّةُ ·

ربات مدزة الله رابعًا: إثبات صِفَة العَهُ خامسا

خَامْسِنا : رَفْيِها دَكَيْلُ عَلَىٰ كُرْمِ إلِلهِ سادسا : رُفيها إِرْشِادُ إِلَى ٱللهِ فَيُهَا مِنْ اللهُ وصِفا تِهِ . ر سابعا: أَنَ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ صَادِرَ عَنِهَا وَهِي مُقْتُضِيَةً ۖ لَهُ رُبُ ولهِذَا يُعْلِلُ الْأَحْكَامُ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كَمَا فِي هَذِهِ الآيةِ لُمَا ذَكُرُ عَهُلُ الخيرِ والعَفُّو عِن المُسِيءِ رَبُّ ذَلِكَ بِأَنْ أَحَالُنا عَلَى مُعُرَّفُ وَ أَسْهَا ثِهِ ، وَمِن أَسْهَا ثُهِ تَعَالَى « العَفُو » وَمُعْنَاهُ : المتجـُـاُوزُ عِن خَطِيْتَاتِ عِهَادِهِ إِذَا تَا بُوا وَأَنَا بُوا ، قال ابن القيم :

وَهُوَ الْعَفُو فَعُفُوهُ وُسِمُ السُورَى رِ رِ وَهُوَ الْعَفُو فَعُفُوهُ وُسِمُ السُكَانِ لُولاً مُ غَسَاضُ الأرضِ بِالسَّكَانِ

وهُو قُرِيْبُ مِن لسَمِهِ تَعَالَى الْغَفُورِ وَلَكِنَّهُ أَبْلُغُ مِنْهُ فَالْمَالُو الْغُفُورِ وَلَكِنَّهُ أَبَلُغُ مِنْهُ فَالْغُو الْغُو الْمُحُو الْمُحُو الْمُخُو الْمُخُو الْمُخُو الْمُحُو الْمُخُو الْمُخُو الْمُخُو الْمُخُو اللّهُ مِن السَمِهُ تَعَالَى الْعَفُو وَاستَمْ عَلَى الْمُنْ وَالْمُؤْوَ وَاستَمْ الْالْمُ اللّهُ بِينَ استَمْهُ تَعَالَى الْعَفُو وَاستَمْ اللّهُ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وهو القدرير وليش يعجزه إذا ر و وه المالي و المالية المالية السلطان

ثُامِناً : الحُثُّ على العُفُو وَكُمَّارِمِ الأُخُلاقِ وَالإِجْسُانُ · تَاسِعًا : أَنُّ العُفُو/ والصَفْحُ عَنَ الخُلقِ سُنَبُكِّ لِعُفُو اللهِ عَن

عاشرًا: أَنَّ الْجُزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمْلِ . وَ الْمُنْسِهِمْ . وَ الْعَمْلِ . وَ الْمُنْسِهِمْ . وَ الْحَادِي عَشَر : لَطُفُ اللّهِ بَعِبَادِهِ مُمْ ظَلَّمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ . وَ الْحَادِي عَشَر : الرَّدُ عَلَى الْجُبُرُ سِيَّةَ اللّهِ مِنْ مَنْوَنَ أَنَ الْعَبْدُ لِللّهُ وَلَوْلَهُمْ بُاطِلًا لَا فَعَلَ لَهُ اللّهُ عَلَى السَّلُواء . وَالْعَلَانِيةُ عِنْدُ اللّهُ عَلَى السَّلُواء . وَالْعَلَانِيةُ عِنْدُ اللّهُ عَلَى السَّلُواء .

وليُصُّفَعُوا اللهُ تَجِبُونُ أَنْ يَغَفَرُ اللهُ لَكُمْ واللهُ عَفُودٌ دُحِيمٌ ) ؟ وليُصُّفَعُوا اللهُ تَجِبُونُ أَنْ يَغَفَرُ اللهُ لَكُمْ واللهُ عَفُودٌ دُحِيمٌ ) ؟

ج ـ العَفُونِ لِالسَّنَّرُ والتَّجَاوُزُ، والصَّفْحُ وَالاَعْرَاضُ فَأَصْبَحُ مُعْنَى الآية : رليعَفُوا عَنْ ذُنْبِهِم الذِي أَذْنَبُوْهُ عَلَيْهُمْ وَجِنَا يُتِهِمْ

يِّيُ اقْتُرُفُو هَا وُلْيُصْفُحُو البالْغُضَاءِ عن الْجارِني والاغْمَاضِ عن ١٧٦ ، وَفِي جُوابُ السؤالُ ٤

س ٢١٩ - ما النبي يُؤخذُ مِن هَلِهِ الآيةِ الكُرْيَعة ؟

ج أوَّلاً: الأمَّر بِالْعَفُّو وَمَكَارِمِ الْأَخْلاقِ .

عانياً: الأمَّرُ بِالصَّفْحَ عَيْنُ أَسَاءُ .

ثالثاً: أنَّ العفو سُكِبَ لِغُفِرَة الله .

رابعاً: أنَّ الصَّفْحُ سُكِبَ لِغُفِرَة الله .

خامساً: النَّباتُ صِفة المعْفِرَة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفعلية .

سادساً: إثباتُ صِفة المعْفِرَة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفعلية .

سادساً: إثباتُ صِفة الرَّحْمُة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفعلية .

سابعا: في الآية كُليلُ على أنَّ الجُزَاءُ مِن جنس العمل .

ثامنا: فيها دُليلُ على حِلْمِ اللهِ وَلَطْفِهِ بِعَبَادِهِ مَعَ ظُلْوهِم

تَاسِعاً : إِثْبَاتُ فِعلِ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ فَاعِلَ حَقِيقَةً . عَاشِرًا : الرَّدُ عَلَى الْجُبْرِيَّةِ الذِيْنُ يَزَّعُمُونُ أَنَّ الْعَبْدُ مَجْبُوْرُ عِلَى فِعْلِهِ وَأَنَّ الفَاعِلِ عِنْدُهُمْ هُوُ اللَّهُ تَعَالَى ، تَعَالَى الله عَن ذلك عَلُواً كُنِيْرًا .

الْحَادِي عَشَر : الْنَفْقَةُ عَلَى القُرِيْب الثاني عَشَرَ : النَّهُيُّ عَنِ الْحَلِفُ عَلَى تَرَكِ الْعَمِلِ الصَّالِحِ • الثَّالِثِ عَشَرَ : النَّهُ عَنَ الْحَلِفُ عَلَى تَرَكِ الْعَمِلِ الصَّالِحِ • الثَّالُثُ عَشَر : قَالَ بَعْضُهُم إِنَّ هَذِهِ الآية أَرْجَى آية فِي القُرْآنِ لِلْاَنَ اللهُ أَوْضَى بالإِحْسَانِ إِلَى القاذِفِ • لِللهُ أَوْضَى بالإِحْسَانِ إِلَى القاذِفِ •

والحكم رنسبتهــــــ

ت تقتضي الارهب ببيب و الله تعوله على : (ولله العزة ولرسوله) واذْكُرُ مَا يُؤخُدُ مِنها مِن احكام ؟ حـ الجمُلة خالية أي قالوا مَا ذُكِرُ والحالُ أَنَّ كُلَّ مَن لَهُ وَعُدهُ ولن أفاضها عليه نوع بصيرة يعْلمُ أَنَّ القُوة والعَلبة لله وَحْدهُ ولن أفاضها عليه مِن رُسُلِهِ وَصَالِحي عباده ، وعِرَّة الله قهره وعلبته لأعدائه ،

لَّذُهُوْعٌ عَنَّهُ ۚ بِالْذَّآتِ أَيْنُمَا كَانَ وَلَــُوْ اجْتُمَعُ الْمُ بَحْقَائِقِ الإِيْمَانِ وَوُاحِبَاتِهِ فِمُنْ نَقْصَ إِيَّهُ نَ النَّصُّرِ وَالتَّأْمِيْدِ بِحُسَبِ مِا نَقْصُ مِنْ إِيَّمَا نَ النَّصُّرِ وَالتَّأْمِيْدِ بِحُسَبِ مِا نَقْصُ مِنْ إِيَّمَا ويُؤَخُذُ مِن هَذِهِ الآية إِثْبَاتُ صَفَةِ العِزَّةِ وَهِيَ مِنَ الْعَبِهَاتِ الذَّارِيةِ الرَّيْ لاتَنْفَكُ عن اللّهِ ومِن الطَّيْفَاتِ الفِعْلِيَّةِ فَهُوُسُبُحَانَهُ يُعِزُ مَن مِيشاءً

(11-c)

عِزْةً إلقُوقُ الدُّالِ عُلَيْهُا مِن أَسْهُا يَلِهِ القُويُ المَّوْيِنُ المَّانِينَ • وُعَزُّهُ الْآمْتَوَنَاعِ فَارِنه الغني فلا يحتاج إِلَى أحسد ولن يبلغ العباد ضَرِه فيضَرَّهُ وَلا نفعة فينفعُوهُ . وَرَ الْعَانِي ثَالِتَهُ وَعَلَّ هَذِهِ الْعَانِي ثَالِتَهُ إِللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَكُلُ الْكَانِيَاتِ وَكُلُ هَذِهِ الْعَانِي ثَالِتُهُ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْكُمْ اللَّهِ مِنْ أَنْكُمْ اللَّهِ مِنْ أَنْكُمْ اللَّهِ مِنْ أَنْكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ر مُورِ الْعَرِيرِ القَهِاهِمِ الْعَلَابِ وَهُو الْعَرِيرِ القَهَاهِمِ الْعَلَابِ وهو العزيز بقوة هي وصف ُ وَهِيُ الرِّي كُمُلُتُ لُبُّ وُهِيُ الرِّي كُمُلُتُ لُبُّ رمن كُلُّ وُجْهِ عُادِمُ (لَنَقُصُ الذِي تَعْرِفَهُ عَن مَعْنَى قُولِهِ تعالى: (قُبِعِزُ تِكُ شُهُوات وَالْمُعَاصِنِي لَهُمْ ﴿ ثُمُّ لَكُ عُلِمٌ أَنَّ كُيْدُهُ لَا يُنْجُحُ إِلاَهِا نُبَاعِهِ وَأَعْزَابِهِ مِن أَهْلِ الكُفْرِ والمُعَاصِيُّ اسْتَثْنَى مَن لا يَقْدِرُهُ لَى إِضَّلالِهِ وَلا يُجِدُ السَّبِيْلُ إِلَى إِغْوَائِهِ فَقَالَ (( الا عِبَادُكُ مِنهُم

ويؤخد مِن هِدُو الآية : أَوْلاً : إَثْبَاتُ صِفَةِ العِزَّةِ كَسَائِو صِفَاتِ اللهِ ﴿ مِنَ ﴿ رِثَانِيا ۖ : جُوُازُ الْحُلِفِ بَهَا وَهِي مِنَ الصِفَاتِ الذَّارِيَةِ النِّيْ لا تَنْفُكُ عَنَ اللهِ وَمِنَ الصَّفَاتِ الفِعَلِيةِ فَيُعَزِّ مَنْ يَشَاءُ يَافَةُ كِالَى اللَّهُ تَنْقُسِمُ إِلَى قِسْمُينِ الأَوَّلُ: قِسْمُ يَصُافُ لَهُ مِنَ بَابِ إِضِافَةِ المُخْلُوقِ إِلَى خَالِقِيهِ • وهِي العِزَّةُ يُعزِرُ بِهَا أَنْبِياءُهُ وعِبَادُهُ الصَّالِحِينِ •

فِي هُنُوهِ الآيَةُ وَكُمَا فِي الْحَدِيْثُ : « أَعُولُذَ لِبِعِزُ وَ

س ۲۲۲ ـ ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ( تبارك ريك ذى الجلال والاكرام )؟ جـ المعنى تعالى: و تقديست ، المعنى تعالمت أسماؤه و تعظمت صفاته و تقديست ، نَاتِ الْكُمَّالِ مِنَ إِنْزَالِ القُرْآنِ ، وَخُلْقِ الْعَ نَمَاءِ بُرُوْجًا وَأَنْفُرَادِهِ بِاللَّكِ وَكُمَالِ الْقَدُّرَةِ أَنَّهُ إِلْضِفَاتِ الذَّاتِيَّةِ ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى دَلَكُ أَنَّهُ سُ

س ٢٢٣ ـ كُمُّ أَنُواعِ البُرُكَةِ وَمَا هِي ؟ ج ـ البَرَكَةُ نَوْعَانَ : بُرُكَةً هِي فِعْلُهُ سَبَعَانُهُ، والفِعْلُ

بارك ، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة (على) تارة ، وبأداة (في) تارة ، وبأداة (في) تارة ، وبأداة (في) تارة ، والمفعول منها مُبَارك ، وهو ما مجعِل كذلك فكان مُبَاركا كُمَّا يُجْعُلُهُ اللَّهُ تَعَالَى

دما يجعله الله تعالى . و كالنوع النابي المركة هي صفته تضاف اليه إضافة الرحمة والنوع الثاني : بركة هي صفته تضاف اليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ، ولهذا لا يقال الغيره كذلك ولا يصلح الآله عن و بحل فهو سنبحانه المبارك ، وعبدة وركسوله المبارك ، وعبدة وركما قال المسيح : « وبحكلني مباركا بي فمن بارك الله فيه و عليه ، فهو المبارك ، وأما صفته تعالى فمختصة ربع كما أطلقها على نفسه بقوله « تبارك الله رب العالمين » .

س ٢٢٤ \_ بَيْنَ مُا تُعْرِفُهُ عِن مُعْنَى قوله تعالى : ( فاعْبُدُهُ وَاضْطُبِرُ لِعِبَادُتِهِ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سُمِيًّا ) واذكر مَا يُؤَخَذُ مِنهَا مِن الأَحكامُ ؟

ج \_ العبادة لغة . الذَّلُ ، وعرفها شينخ الاسلام ; بأنها الشم جامع لكل ما يُحبّه الله ويرضاه ون الأقوال والأعسال الباطنة والظاهرة ، أصطبر : أصبر واثبت على أمره ونهيه ، ويقال: اصبر واصطبر ، قال الشاعر :

أَلا اصَّعَلِبُارِ لِسَكَلْمَى إِنْ لَهِسًا جَكَدِّ

إذا الأقى الذي لاقساه أمث الي المتسام مثم الي تصبير و تجلد وسلوان و ثبات بسميًا : شبيها و مُثيلًا منابية و بُرُن يُعْبِد وسُلُون وسُلُون يُعْبِد وسُلُون يُعْبِد وسُلُون يُعْبِد وسُلُون وسُلُون وسُلُون وسُلُون يُعْبِد وسُلُون وسُلُ وَعَدَّى فِعُلُ الصَّنْبُرِ بِاللَّهِمِ دُوْنُ ﴿ عَلَى ﴾ الْتِي يَتَعَدَّى بِهَا لِتَضَمَّ مَعْنَى الثَّبَات •

والْعِنَى إِذَا عِلَمْتِ أَنَّهُ إِلْسُيْطِرُ عَلَىمَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وما كَيْنَهُمَا الْقَابِضُ عَلَى أَعِنْتِهِما ، فَاعْبُدُهُ وَاصْطِبَرْ عَلَى مَشُمَاقٍ العِبَادَةِ وَشَيَالِهُ مَلَى الْعَبَادَةِ وَشَيَدُالِهُ عَلَى النَّهِي، أَيُّ لا تَعْلَمُ العِبَادَةِ وَشَيْدَالِهُمَا ، والاسْتِقْهَامُ هَنَا بِمُعْنَى النَّهِي، أَيُّ لا تَعْلَمُ

ولا مُثِيلًا يُقْتَضِي العِبَادة لِكُوْنِهِ مُنْعِمًا مُتَفَضِّلًا بِجَلِيا بُتِهِ وَالْخُضُوعِ لَسُلُطَانِهِ ﴿ وَالْخُلَاصَ الْعَبَادَةُ لَهُ وَخُبُ فِي لَهُ ﴿ وَلَيْسُنَ الْمُعْنَى هُلَ تَجَدِّمُ مَنْ يَتَسَنَتَى بِاسْمِهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ سُهَا ثِهِ قَدْ يُطلقُ عَلَى غَيْرِهِ لَكَنْ لَيْسُ مُعْنَاهُ إِذَا السُّتُعُ اللَّهِ لَكِنْ لَيْسُ مُعْنَاهُ إِذَا السُّتُعُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْرِهِ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّا الللللللللللَّ اللللللللَّا الللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ الللللَّ الللللَّ وَفِي الآيَة : أُولاً : أَثْبَاتُ الرُّبُوبِيَةِ . أَولاً : أَثْبَاتُ الرُّبُوبِيَةِ . أَ ثانياً : الحثِ عَلى عِبادِةِ اللهِ وَحُدهُ لا شَرِيْكَ لهُ . حامسا : الحث على المراقبة . سابعاً : دليل تفرد الله بكل صفة كمال . ثامناً : رد على الشبهة لمهمات الله بكل صفة كمال . تامناً : رد على الشبهة لمهمات الله بعلمات المات ملاح تاسعاً : وُجُوبُ إفراد الله بالعبادة . عاشراً : الرد على مَنْ قال إِنَّ القَرآن كلام معمد أو جبريل الخادي عَشَر : الرَّدَّ على مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ اللّهِ هُو الْكِلامُ النَّهُ عَشَر : الرَّدَّ على مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ اللّهِ هُو الْكِلامُ النَّفْسِيُّ وُهُذَا عِبَارَةُ عُنْهِ كِما يَقُولُهُ الأَشَاعِرَةُ الْأَحْدَاعِ بَرُبُو بِيَتَنِهِ وَالْأَعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَنِهِ وَالْمُحْسَوْعِ لِسُلْطا نِهِ زِيرٍ وَ مَا اللّهِ وَالْأَعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَنِهِ وَالْمُحْسَوْعِ لِسُلْطا نِهِ زِيرٍ وَ مَا اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهُ وَالْمُعْتِرَافِ مِنْ اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ اللّهِ وَالْمُ وَالْمُ عُلِيلُمُ اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِرُبُو اللّهِ وَالْمُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُ عَلَيْمِ اللّهِ وَالْمُ عَلَيْمِ اللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُعْتِرَافِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ فَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْتِرَافِ مِنْ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَا الثالثُ عَشَرٌ : ﴾ وَقَامَةُ البُرُامِيْنِ وَالْأَدِلَةِ عَلَى وُجُـوْبِ إِفْرَادِ الرابع عَشَر : النَّهِيُّ عَن عِبَادَةِ غِيرِ اللهِ وَ الرَّبِ عَشَر : النَّهِيُّ عَن عِبَادَةِ غِيرِ اللهِ وَ اللهِ الخَلْقَةِ كَيْثُ دَلَّهُمْ وَحَثْهُمْ عَسَلَ الخَامِسُ عَشَرُ : لُطُفُ اللهِ بِخُلَّقِهِ حَيْثُ دَلَّهُمْ وَحَثْهُمْ عَسَلَ مَا يَنْفُعُهُم وَهِي عِبَادَتُهُ جُلُّ وَعَلَى وَ

السادسُ عَشَر: إثباتُ صِفَةِ الخُلْقِ لِلِهِ وَأَنَّهِ خَالِقُ كُلِّ شَيْء مَا مِن مُخْلُوقٍ فِي الارضِ ولا فِي السِمَاءِ ولا بَيْنَهُمَا إِلا اللَّهِ القُّكَ مَنْ عَالِقَ ﴾ و السابع عَشَر : أَنَّ بَيْنُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَغْلُوقًاتِ لِلِهِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو • ... يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو • ... معها إلا هو . الرد على من قال بقدم المُخْلُوقاتِ كَالْفُلاسِفَةِ النَّامِنُ عَشَر : الرد على من قال بقدم المُخْلُوقاتِ المُخْلُوقاتِ المُخْلُوقاتِ المُخْلُوقاتِ المُخْلُوقاتِ المُخْلُمةِ المُخْلُمةِ المُخْلُمةِ المُخْلُمةِ المُخْلُمةِ المُخْلُمةِ المُخْلَمةِ المُخْلَمةِ المُخْلُمةِ المُخْلَمةِ المُخْلِمةِ المُخْلَمةِ المُخْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُخْلِمةِ المُخْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُخْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ المُحْلِمةِ ال العشرون · أن الله غُنِي عن العالمين لكِنْ خَلَقَهُمْ لِحِكُمُةٍ جُلَّ وَعَلاَ وَتَقَدَّسُ · إِبَيْنُ مِمَا تَعْرِفُهُ عَنِ مَعْنَى قوله تعالى ﴿ فَلَا تُجَعَلُوا يله المدادا والمسم لعلموں) . رج - الأنْدُادُ: الأَمْثُ الُ والنظراء . هـ فره الآية ضُمنتِ الدَّعُوة إلى عبادة الله وَحْدَهُ بِطُرِيقِينَ . الدَّعُوة إلى عبادة الله وَحْدَهُ بِطُرِيقِينَ . أَحَدُهُمُا : اقِامَةُ البِرُ اهْنِ بِخُلْقِهِم وَخُلَق السَّمَواتِ والأَرْضِ وَالْمُطْلِ ، الثانِي : مَلاطَفة جُمِيْلَة بِنُوكِرِ مَا لِلِهِ عَلِيهِم مِنِ الْحُقَوُقُ و آبائهم ، رأن الخالق يَسْتُحِقُ أَنْ يُعْبُدُ، ثُمْ ذَكُرُ مَا أَنْعُمْ بِهُ عَلَيْهِمْ مِن جُعُلِ الأَرْضِ فِرَاشَكُ والسَّيَكِ إِنْ يُعْبُدُ وِيَنَاءٌ وَإِنْزَالِ المَطْرِ واخْراج الشَّمِراتِ لِأَنِّ الْمُنْعِمُ يَسِنتَجِقُ أَنْ يُعْبُدُ وَيُشْكِرُ ، والْنَظُرُ قُولُه تِعَالَى « جَعَلَ لَكُمْ رِزْقًا » يَدُلُكُ عَلَى ذَلْكُ لَتَخْصِنْيُصِهِ ذَلْكُ قُولُه تِعَالَى « جَعَلَ لَكُمْ رِزْقًا » يَدُلُكُ عَلَى ذَلْكُ لَتَخْصِنْيُصِهِ ذَلْكُ رُوْمَ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَا اللَّهِ وَهُوَ الأَمْارُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الآية دُلِيْلُ عَلَى أَنَّ الخُلْقَ مُفْطُورِيْنَ عَلَى مَعْرَفَةِ اللّهِ

ثَانيًا : الحُثُ على التُّوجِيد

: فيها رُدُّ عِلَى الْمُشْبِّبَهُةِ اللَّهِ يْنَ

سادسياً: النهي عن الشرك .

سابعًا : إِثْبَاتُ الأَلُوهِيةُ .

نَامِناً : إِنْبَاتُ صِفَةُ الْخُلُقِ لِلهِ • تَاسِعًا : لَطُفُ اللّهِ بَخُلُقِهُ • عَاشِرًا : الرَّدُّ عَلَى الْمُطَلّلةِ • عاشرًا : الرَّدُّ عَلَى المُعَطِّلةِ •

س ٢٢٧ ـ ما الذي تُعْرِفُهُ عِن مُعْنِى قولِهِ تعـالى (ومِنُ الناسِ مِن يَتَّخِذ ُمِنْ دُونِ اللَّهُ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمُ كَعَبُ اللهِ والذين

رُهُ هِي المُحَبَّةُ الشِّرُّ كِيَّةُ المُسْتَلَّزِمُـةُ لِلْخُوفِ لال والايثارِ عَلَى مُرَادٍ النَّفْسِ وُهَذِهِ صَرَّفُهُـاً رُمْ يُنَافِي التَّوْجِيدُ بِالكُلِيَّةِ فَفِي هَٰذِهِ الآية :

ثَانِياً : أَنَّ مُنَّ أَشْرُكُ مُمُ اللهِ غِيرُهُ فِيالمَحبة فقد جُعلهُ شُرِيكًا لِللهِ وَأَنَّ ذَلك شِرُكَ أَكْبُرُ . لللهِ وَأَنَّ ذَلك شِرُكَ أَكْبُرُ .

ثَالِثًا : أَنَّهُ سُبُحًا نَهُ يَحْتَجُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِاقْرَارِهِم بِتُوْجِيدِ الرَّبُوبِيَّةَ • رَابِعا : الاسْتِدُلالُ بِهُذِهِ المُغْلُوقَاتِ عَلَى وُجُوْدِهِ سُبْعَانَهُ • رَابِعا : الاسْتِدُلالُ بِهُذِهِ المُغْلُوقَاتِ عَلَى وُجُودِهِ سُبْعَانَهُ خَامِساً : فِيها دُلِيُّلُ وَآيَةً على تَوْجَيدِ اللهِ ، وَإِثْبَاتِ أَسْمَا ثِهِ خَامِساً : فِيها دُلِيْلُ وَآيَةً على تَوْجَيدِ اللهِ ، وَإِثْبَاتِ أَسْمَا ثِهِ وَصِيدَقِ رُسُلِهِ عَليهم الصلاة والسلام • وصيفاتِه وكمالِه وصيدق رُسُلهِ عَليهم الصلاة والسلام • س ٢٦٨ ـ ما هي أقسام المحبسة وكم عكدها ؟ س ٢٦٨ ـ ما هي أقسام المحبّة وكم عكدها ؟ ج \_ هي خمسة أقسام: الأوّلُ مَحبّه اللّه ، ولا تُكفي و حُدها لِلنّجاة من النار والفوز بالجنسة فإن المشركين يجبون الله. رر ور القَسْمُ الثَّانِي نِرِمِجُةٌ مَا يَجْبِهِ اللَّهُ ، وَهَذِهِ المُخْبَةُ هِي الْتِيْ تَدْخِلُ فِي الاسِّلَامِ وَتَخْرِجُمِنِ الْكَفْرِ وَأَحْبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَقُومُهُمْ مُذَهِ الْحِيةَ .

يب اوييا المَّرَّ العُ : المحبَّ أَمُعُ اللّهِ المُحَبَّةُ الشَّرِكِيةُ وهِي المُسْتَلزَمةُ اللَّوْمَةُ الشَّرِكِيةُ وهِي المُسْتَلزَمةُ اللَّحُوفِ والتعظيم والإجلال فهذه لا تَصْلَحُ إِلَّا اللّهِ وَمُتَى أَحْبُ العُبْدُ بِهَا غَيرُ اللّهِ فَقَدْ أَشَرُكُ الشِّرُكُ الأَكْبِرُ . ومتى أحبُ العُبْدُ بِهَا غَيرُ اللّهِ فَقَدْ أَشَرُكُ الشِّرُكُ الأَكْبِرُ .

القسْدُ الخامِسُ · المُحْبَةُ الطَّبِيْعِيَّةَ وَهِي مَيْلُ الإنسانِ وَالَى مَا لِلاَئِمُ طَيْعُهُ كَمُحُبِّةِ المَالِ والولدِ وَنحو ذلكَ فَهذه لا تُذُمُّ إِلَّا إِذَا شُعَلَتُ وَأَلَّهُتُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ • شَعَلَتُ وَأَلَّهُتُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ •

٢٢ \_ اقْسَامُ الشِــرُك س ٢٢٨ \_ ما هِي أَقْسُامُ الشِركِ وِما مُعْنَى إَيْخَاذُ النِدِ ؟

او يحبه ، دمخبه الله ، أو كذ بن له أو كنذر وكسك بعضهم الشرك بقوله دعوة الله ودعوة غيره معه وبعضهم قال هسو صرف توع من أنواع العبادة لغير الله .

بقربلِ الغفرانِ

كَ أَصْغُرْ ، وَحَكَدُهُ كَمُّضُهُم بَأَنَّهُ كُلُ مِرْكَا وُلَمْ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الأَكْبُرِ ، وقِيلُ: مُسَيَّتُهُ شِرْكًا وِلَمَّ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الأَكْبُرِ ، شَمَاءُ اللَّهُ وُشِيِنْتُ ، وَلُولًا اللهِ وَأَنْتُ ، شَمَاءُ اللَّهُ وَشِيْنَتُ ، وَلُولًا اللهِ وَأَنْتُ ،

قِالِ ابَنْ الْقَيْمِ ; وُأَمَّا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ فَكِثَيْرٌ ، مِنه : الرِّيَاءِ ، والتَّصَنَّعُ لِلْخَلْوْ والحَلْفُ بِغَيْرِ اللهِ ، وقُولِ الرَّجُلِ لِلرِّجُلِ : مَا شَاءُ اللهُ وشِيئَتُ .

وهذا مِن الله ومُنك ، وأنا باللهِ و بك ، و مَا لِهِ اللهِ وأنتُ و مَا اللهِ وأنتُ و أنتُ و أنتُ و و و الله وأنت لم يُكنُ كُذا وكذا و و الله وأنت لم يُكنُ كُذا وكذا وقد يكونُ شِرُ كَا أَكْبَرُ بِحَسُبِ حَالِ قَائِلُهِ وَمُقَصَدِهِ .

س ٢٢٩ ـ بُنِنْ مَا تُعْرِفُهُ عَنَ مَعْنَى قوله تعالى: (وقـل العمد لله الذي لم يتخذ وكدا ، ولم يكن لـه شريك في الملك ، ولم يكن له وبي من الذُل و كَبُرْهُ تكبيرا ) ؟

ج \_ هٰذِهِ الآية تسلم آية العِز ، كُلَّ أَثْبَتُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَفْسِهِ الكُرِيْمَةِ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى ، نَوَّهُ نَفْسَهُ عِن النَّقَائِص ، فَقَالَ : « وقُل الحَمْد لله الذي لم يتخذ ولدا » كَمَا يَقُولُ الْيَهُودِ والنَّصَارَى ، ومَن قال مِن المِسْر كَيْنِ إِنَّ المَلاثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّصَارَى ، ومَن قال مِن المِسْر كَيْنِ إِنَّ المَلاثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَالنَّصَارَى ، ومَن قال مِن المُسْر كَيْنِ إِنَّ المَلاثِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ قَوْلُهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُهُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ قَوْلُهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ عَنْ قَوْلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر « وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ شَرْيَكَ فِي الْلَّكِ » أَيْ : مُشَارِكُ لَـ هُ فِي مُلْكِهِ وأَلُو هِيَّتِهُ وَرُبُوْ بَيِّتِهِ ، كَمَا تَزْعُمُ الثَّاثُويَّةُ وَنَخُوْهُمُ مِنَ الْفِرُقِ اقَالِلْنَ يَتَعُدُدُ الْأَلُمَةُ تَعَالَى عِنْ ذَلِكَ عُلُواً كِيدِا

« وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ وَلِي مِن الذَّلِ » أَيُّ : لَمْ يَحْتَجُ إِلَى مُوالاَةٍ أَحُدِرِ لِذُلَّ يَلْحُقُهُ ، فَهُو مُسَّنَتَغَنَ عِنِ الْوَلِي وَالنَّصِيْرِ .

رُورِ يَعْدُولُهُ «و كُبُرُومُ» أَيُّ : عُظِّمُهُ وَأَجِلَهُ عَمَّا يَقُوْلُ الظالمون عُلُواً كَنْرُا و وَتُكَنَّرُهُ سُنَيْحَانُهُ :

(۱) ﴿ وَالْاً : يَكُونَ بِذَاتِهِ بِاعْتِقَادِ أَنَّهُ وَاجِبُ الوَجُودِ لِذَاتِهِ ، وَأَنَّهُ عَنِي عَنْ كُلَّ مُوْجُودُهِ .

(٢) ﴿ ثَانِياً : بِتَكْبِيْرِهِ فِي صِفَاتِهِ بِأَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ كُلَّ صِفَةِمِنَ صِفَاتِهِ سَبْحَانَهُ ، وَأَنَّهُ مَنْزِهُ عَنَ سَبْحَانَهُ ، وَأَنَّهُ مَنْزَهُ عَنَ اللهِ وَعَظْمَةً وَعَزَةً ، وَأَنَّهُ مَنْزَهُ عَنَ

َلَّ عَيْبُ وَنَفْصُ \* (٣) ﴿ ثَالِثًا ۚ : بِنَتْكُبِيِّرِهِ فِي أَفَعَالِهِ ، فَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُجْرِي فِي مُلْكِهِ شِيءَ إِلاَّ وِفْقُ حِكْمُتِهِ وَإِرَاكَ تِهِ \*

رابعاً: بتكبير مرفي أحكامه بأن يُعتقد أنه ملك مطاع ، ك الأَمُوْ وَالنَّهُمْ فِي وَالْخَفْضُ وَالتُرْفُحُ ، وَأَنّه لاَ اعْتَرَاضُ لِأُحَدِ عُلَيْهِ فِي الْأَمُونُ وَالنَّالُ الْعَالُ الْعَالَى : « لاَ يُسْأَلُ أَحْكَامِهِ ، يُعِزِ مُن يُشَالُ اللهِ عَلَى اللهِ يُسْأَلُ اللهُ عَلَا يُسْأَلُ اللهُ الل مَا الذِّيُّ يُؤْخُذُ مِن هُذِهِ الآيةِ الكرْيَهة ؟ و مرج \_ فيها أولاً: الحث على حمده سبعانه لأنه المستحق لأن فُ به مِن صفآت الكمال •

ا الطُّهُ عُنَّ الوَّلَهِ لِكُمَّالِ صَمْدُيْتِهِ وَغِنْـاهُ ، وَتُعَبُّهِ اللهِ ، فَأَتْخَاذُ الوَّلَدِ يُنَافِي ذِلَكَ : ا: تُنَوْيُهُهُ عَنِ الشَّرِيُّكَ فِي اللَّكِ ، الْتَضَهِّنِ تَفَـــرُدِهِ ا: تُنَوْيُهُهُ عَنِ الشَّرِيُّكَ فِي اللَّكِ ، الْتَضَهِّنِ تَفَـــرُدِهِ

قُنُ اللّٰهُ مِسْفَاتِ الكُمْالِ · ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ لَا يَعْدُلُوا مِنْكُ أَلُّوا مُؤْمِنًا ﴾ وَتُوْ لَا يُخْتَاجُ إِلَى مُعِيْنَ إِنَّ اللّٰهُ مُعِيْنًا ﴾ إلى مُعِيْنَ المذُّ كُورة رُفِّي قُولِه تِعالى : « إلاّ إِنْ أُولياء اللَّهِ لاَ

عَ عُلَيهِم وَلا هُمْ يُعُزُنُونِ » وقوله « اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَمْ الْمُورِ آمَنُوا جَهُمُ مِن الظّلمِاتِ إلى النُورِ »فَهُذِه مُؤلاة كُرْحُمُة والحِسْمَانِ وَأَمَّا

سادستا : لُطْفُ الله ورجمته حيث بَيْنُ لهمُ الحقّ من الباطل سابعاً : أن الشرك والكُفرُ الأيضر إلا نفس صاحبه وأمثا الله فلن يُبْلُغُ العبادُ ضُرَّهُ فيضَرُوه .

الله فلن يُبْلُغُ العبادُ ضُرَّهُ فيضَرُوه .

ثامنا : سنخافة عَقُول النّاسِيْنِ لله وَلَـدا أوْ شَرِيْكا حَيْثُ قَالُوا ما ليس مِن الحقيقة في شيء . بل كذب و بهنّان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .

تاسعًا: عَدِمُ احْتِياجِ الله إلى العوين والنصير . ما عاشرًا: الرَّدُ عَلَى مَنِ قَالَ أَنْ كَلامُ الله هُوُ الكَلامُ النَّفْسِيُ . الحَادِيُّ عَشَرَ: الرَّدُ على المُشركين . الحَادِيُّ عَشَرُ: صِدْقُ المُرْسَلِينِ وَأَنَّ مَا جَاوُا بِهِ حَقَّ يَجِبُ الثَّانِيُّ عَشَرُ : صِدْقُ المُرْسَلِينِ وَأَنَّ مَا جَاوُا بِهِ حَقَّ يَجِبُ : عِظْمُ شُأْنِ مُنوه الآية لِأَنْ اللهُ جَلُّ وَعُلا نَزْهُ الخامسُ عَشَرُ : الحَثُ عَلَى تُكْبِيْ اللهِ . السادسُ عَشرَ : إعْتِنَا أَ اللهِ بِرُسُولِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم السابعُ عَشَرَ : الرَّدُ على مَن زعمَ أَنَّ القُرُآنُ كَلاَمَ مُحَمَّد التاسع عشر : الرُّد عِلَى القبرريَّة. العشرون : إِثْبَاتُ الْأَلُوهُيَّةِ لِلَهِ تَعَالَى · الحادي والعِشْرون : إِثْبَاتُ الْمُلُكِ لِلِهِ تعالى · س ٢٣١ \_ بُنَّ مَا تُفْهَمُهُ عَن مَعْنَى قولِهِ تعالى : (يسبح لله ما في السمواتُ وما في الارض له الملك وله العمد ، وهـو على كل شيء قدير ) ج \_ يُغبِّر ُ تَعَالَى أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَ وَكُمِيعُ الْمُخْلُوقَاتِ الْبَيْ فِي السَّمُواتِ ، وَالْبَنِّي فِي اللَّرْضِ ، أَيْ تُنُزِّ هُهُ وَتَقُلُّوسُكُهُ عَمَّا لاَ يُلْبِيْقُ إِلَيْكُ لِمُ يَلْبِيْقُ إِلَيْنَ لِمُعْلَمِتِهِ . بِجَلَالِهِ وَعَظَمُتِهِ .

وقد اخْتُلفِ في كَيْفِية هَذَا التسبيْح فقيل هُو عَلَى حَقْيَقَتِهِ بِلْسِنَانِ المَقَالِ وَيَدُلُ عَلَى ذَلَكَ قُولُه تَعَالَى في آية سُوْرَة الاِسْرَاء : « وَلَكُنُ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُم » وقولِه : « وَسَخَر نَا مَلَحَ دَاوُدِ الْجِبَالُ يَسُيَحُنُ » فلو كان هُذَا التَسْبِيْحُ مِن الْجِبَالُ تَسْبِيْحُ وَلَا الْجَبَالُ عَلَى الْجَبَالُ تَسْبِيْحُ وَلَا الْجَبَالُ عَلَى الْجَبَالُ عَلَى الْجَبَالُ اللّهُ اللّهُ لِلْمُ يَكُنُ وَلِتَخَصَّيْصِ دَاوُدُ فَا لِلْدَةُ وَلَى اللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُنْ وَلِتُخَصِّيْصِ دَاوُدُ فَا لِلْدَةُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال وَثَبُتُ فِي الصَّبَحِيعِ أَنَهُم كَانُوا يَسْهُعُونُ تَسَبِيْعُ الطَّعَامِ وَهُمُ يُأْكُلُونُ مَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ، وَحَدِيثُ كَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ، وَحَدِيثُ حَنَّيْنُ الجِدْعِ ، وحَدِيْثُ أَنْ حَجَرًا بِمُكَّة كَانُ يُسُلِمْ عَلَى النبِي صَلَى اللهُ عليه وسلم ، وكلها في الصِّبَيْع ، اللهُ عليه وسلم ، وكلها في الصِّبَعِيْع ، ومِن ذلكُ تَسْبَيْتُ الْحَصَى فِي كُفِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ ذلك مَا في الحديث الذي رواه أبو هريرة بَيْنَمَا رَجُلُ يَسُوْقَ لَمُ اللّهِ الْمَا خُلِقُ يَسُوُقَ لَمُ اللّهُ عليه وسلم فا إني أوْمِن به أنكا وأبو بكر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فا إني أوْمِن به أنكا وأبو بكر وعمس و من ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب قال : كنّا مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرُجْنا في نواجيها خارجاً من مكة بين الجبال والشّنجر فلم يمُن بشُجرة ولا جبل إلا قال سُلام عليك يا رسول الله . وفي الحديث الآخر بينكما رُجل في غُنم له إذْ عَدَا الذِيْبُ على شياة منها فأدَّرُ كَهَا صَاحِبُهَا فاسْتُنْقَدَهَا فقال الذِئْبُ فَكُنْ لَهُا شياة منها فأدَّرُ كَهَا صَاحِبُهَا فاسْتُنْقَدَهَا فقال الذِئْبُ فَكُنْ لَهُا يُوم السّبُع يُوم الدِئْبُ مِن الأَدلة بِيوم السّبُع يُوم كُنْ رَبِّكُ مِن الأَدلة المَّدِيثِ إلى غير ذلك مِن الأَدلة المَّدِيثِ إلى غير ذلك مِن الأَدلة المَّدِيثِ المَدِيثِ إلى غير ذلك مِن الأَدلة المَدِيثُ المَدِيثُ المَدِيثُ المَدِيثُ المَدْ اللهُ المُنْ و وقيل إِنَّهُ بِلسَمَانِ الْحَالِ أَيُّ بِهَا تَدُلُّ عُلَيْهِ صَنْعَتُهَا مِن قَدْرُةٍ وَحَكُمْةٍ مِ فَعَدُو وحِكُمْةً ، فَهِي تَدلُ بِحُدُو ثِهَا دَلَالَةٌ وَاضِحَةً عَلَى وَجُودِ اللّهِ و تَفَرَّدُهُ بَالَّرُ بُورِبُيَّةٍ رِّوْقٌ خُذَا نِيَّتِهِ وَحَكُمْتِهِ ، قِالَ بَعض الشعراء : تَأَمَّلُ فِي نَبَّارِتِ الأرضِ وَأَنْظُـــرُ إِلَى آثارِ مسا كسنع الليشك

وهول لآخر (( وفي كُلِّلْ شيءِ رِلْهُ آيَةٌ \* تُدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدًا) وَقُوْلِكَ : لَهُ اللَّكَ وَلَهُ الْحَمَد » أي يختصان به ليس لُغيره منهما شيء، وماكان لعباده منهما فهومِن فيضِبه وراجع إليه، فهو المالك وحده لجميع المخلوقات ، النافذ فيها أمره يتُصرف فيها كيف يشاء ، لا مُعُقبُ لحكمه ولا راد رلامره ، فلا يعجزه شيء · س ٢٣٢ \_ مِا الذي يُؤْخَذُ مِن هَلِهِ الآية الكرايمة ؟ ـ أُوَّلاً ؛ تَنْزيْهُ اللهِ تَعَالى عَمَّا لا يُلَيْقُ بِجُلالِـــ ثَانَبِياً : إِثْبَاتُ الْمُلِكِ لِلِهِ وَحُدُهُ • إُنْبَاتُ الْأَلُو مِيُّةً لِلهِ تعالى إَخْتِصَاصُهُ سُبُبُحَايَهُ بِالْمُكُو وَالَّا نُ حَيَّتُ وَظُاهِمِ الْحَالِ وَجُركَانِ النِّعْمِ عَلَى يَدُيَّهِمِ س ٢٣٣ \_ بُيِّنُ مَا تَعَرَّفُهُ عِنَ مَعْنِي قُولِهِ تَعَالَ : ﴿ تُبَارُكُ النَّي نَوْلِهِ تَعَالَ : ﴿ تُبَارُكُ النَّهِ نَزَلَ الفُرَقَانُ عَلَى عَبْدُهُ لِيكُونُ لِلْعَالِينَ نَذُيّرًا • الذّي لَـهُ

مُلْكُ السَّمُواتِ وِالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُرِيْكُ فِي اللَّكِ ، وَخَلَقُ كُلُ شَيِءً فَقَدَّرُهُ تَقْدِيْرًا ) • اللَّكِ ، وَخَلَقُ كُلُ شَيءً فَقَدَّرُهُ تَقْدِيْرًا ) •

المعب، وحق من سي رحدوه محيوا الله و تكلّم سنبطأنه في هذه السورة عسلى التوحيد ، الأنه أقدم وأهم ، ثم في النبوة ، الأنها الواسطة ، ثم في المعاد الأنه الخاتمة ، فقال « تبارك » مأخسود من البركة وهي النمساء والزيادة ، وهو فعل مختص بالله الا يقسال لغيره ذلك ، والريادة ، أي : تعاظم و كمكت أوصافه ، وكثرت خيراته ، يصلح إلا له ، أي : تعاظم و كمكت أوصافه ، وكثرت خيراته ، والفرق بين الحسلال والحرام ، الفرقان » أي : إلقر آن الفارق بين الحسلال والحرام ،

« الفُرْقَانُ » أَيُ ﴿ إِلْقُرْآنِ الفَارِقُ بَيْنَ الحَسِلالِ وَالْحَرَامُ ، وَالْفُرْقُ الْفُلْوَةُ بَيْنَ الحَسِلالِ وَالْحَرَامُ ، وَالْفُلْوَةُ وَالْمُعَادَةِ وَمِنْ أَهِلِ الشَّيْقَاوَةَ ، وَالتَّعْبَيْرُ بِنَوْلُ وَاللَّهُ لَمُ يَنْزِلُ جُمُلةً » وَالنَّعْبِيرُ فَالنَّوْلُ وَأَنَّهُ لَمُ يَنْزِلُ جُمُلةً » وَالتَّعْبِيرُ فَا لَنَوْلُ وَأَنَّهُ لَمُ يَنْزِلُ جُمُلةً » وَالنَّالُ وَأَنَّهُ لَمُ يَنْزِلُ جُمُلةً » وَالنَّالُ وَأَنَّهُ لَمُ يَنْزِلُ جُمُلةً » وَالْجَالَةُ اللَّهُ يَنْزِلُ جُمُلةً »

وقوله «على عبده » المراد به مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم والمرادة بهذا العنوان ، ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمُحمَّد تشريفاً له وإيذانا بكونه صلى الله عليه وسلم في أقصى مُراتِب العبوديّة.

وُلِدَلِكَ وَصَفَهُ بَهَا فِي أَشْرُفِ مَقَامِ الارسَالِ ، وَمَقَامِ الاسْرَاءِ قال أهلَ العِلم : ولو كان غيرُ هذا الاسبِمِ أَشْرُفَ مِنهُ لَسُبَّاهُ اللهُ به في مُقامِ الاسرَاءِ • قال بعضُهم وأظنّهُ القاضِيُّ أَرْبِيُّ يُعْلَى :

وُمِتُ زَادُنِيْ شُرُفُ وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَلَيْهُا وَلَيْهُا وَلَيْهُا وَكِيْهُا وَلَيْهُا التَّرْيَا وَكُورِيْ أَطُ التَّرْيَا وَخُورِيْ تَعْتُ قَـُورُكُ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيْرَتُ أَحْمُهُ لِي نَبِيكَ وَأَنْ صَيْرَتُ أَحْمُهُ لِي نَبِيكا وَأَنْ صَيْرَتُ أَحْمُهُ لِي نَبِيكا

وقال الآخر : أُورِيْتُ باشيعيُّ وإنّنِيُّ أُصُكُمُ إِذَا نُورِيْتُ باشيعيُّ وإنّنِيُّ أَصُكُمُ إِذَا نُورِيْتُ بِاشْيعِيْ وَإِنْنِيُّ كِنَا عُبْدُهُ كَا عُبْدُهُ كُولُ لَا عُنْدُ كُولُ إِلَى اللّهُ عَالِمُ كُلّ لَا عُبْدُهُ كُولُ لَا عُنْدُ كُولُ كُولُ لَا عُنْدُ كُولُ لَنْ عُنْدُ كُولُولُ لَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِنْ عُنْدُ كُولُ لَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَى الْعُنْدُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلِنَا عُنِهُ لَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لِنْ إِلَا عُنْدُ لِنَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْدُ كُولُ لَا عُنْدُ كُولُ لِلْ إِلَا عُنْهُ لِنَا عُنْدُ لَا عُنْدُ كُولُ كُولُ لِنَا عُنِهُ كُولُ كُلُولُ لِلْ إِلَا عُنْهُ لِلْ عُنْهُ لِلْ عُنْدُ كُولُ كُلْكُولُ لِلْ عُنْهُ لِلْ عُنْهُ لِلْكُولُ لِلْكُولِ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِنَا عُنِهُ لِلْكُولُ لِلْل

والضّمِيرُ في قوله «ليكُونُ (يعُودُ على مِحْمَدُ صَلَى اللهُ عليه وسلم وقيلُ على القُرآن والمرادُ بالعَالِمِين : الثَّقَلَيْ الْجِنْ والانس «والاندارُ» الاعلام بسبب المُخَاوِّف ، وَهَذَا الاندارُ عام كقوله تعالى : «ليُنذرُ بأسًا شك يُدا مِن لدُنهُ » والاندارُ الخاصُ كقوله تعالى : «انما أنت مُنذرُ مَنْ يَخْسَناها » • تعالى : «انما أنت مُنذرُ مَنْ يَخْسَناها » • النصرى كيفه وصحوب للم المنطقة المنطقة المنظمة الله وحملية المنطقة الم والقَدَرِيَّهُ وَ نَحْوِهِمْ . رَ مَ مَ مَ الْمَاءُ ﴾ أَيْ : أُوجُكُ وَأَنْسُأَ كُلُّ شَيْءٍ وقُولُهُ : ﴿ وَخُلْقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أَيْ العَكَالُمِ العَلُويُّ والسُّنَفِّلِيُّ مِنَ العَكُلُويُّ والسُّنَفِّلِيُّ مِنَ أَمَّالُمُ العَبَادُ . مُنُوانُ وَجُهَادٍ وَنَبَاتِهِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكُ أَفَعَالُ ٱلعِبَادُ : حَيُوانَ وَجُهَادٍ وَنَبَاتِهِ ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكُ أَفَعَالُ ٱلعِبَادُ : لاَ يُدْخُلُ فِي ذَلِكُ أَسْمُاءُ اللّهِ ، وُصِفَاتُهُ ، لأَنَّا فَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّ غارِ تَابِعَةِ للإِذَاتَ يُخْتَذِى بِهَا حَذُوهُمَا ، وَعُمُومُ \_ ما الذي يُؤْخَذُ مِن الآيتين الكريْمُتُين ؟ ج \_ فِيهُما : أَوَّلا : رُدُّ على اليَّهُود لِقُولِهِم تُحْزِينَ إِبْنُ الله • ثَمَانِياً ۚ: كُدُ عَلَى النَّصَارَى لِقَوْلِهِمَ الْمُسَيَّحُ ابْنُ اللهُ • ثَالِثًا ۚ: كُدُّ عَلَى المُشَرِّكِينِ الْعَائِلِينَ إِنَّ الملاثكةُ بُنَاتُ اللهِ • (17-c)

- 177 -

خَامِسًا إِ إِلَّهِ مُ عَلَى المُشِرِكِينِ القَائِلِينَ فِي تَلِّبُيْرِهِم : لا شُرِيكُ لَكَ إِلا شُرْيكًا تَمْلكُهُ وَمَا مَلَكَ . لَكَ إِلا شُرْيكًا تَمْلكُهُ وَمَا مَلَكَ . سَادَسِتًا : أَنَ الآيةُ تَتَضَمَّنُ تَنُزْيهُ اللهِ عَن كُلِ عَيْبِ وَنَقْصَ سَادَسِتًا : أَنَ الآيةُ تَتَضَمَّنُ تَنُزْيهُ اللهِ عَن كُلِ عَيْبِ وَنَقْص سَانِعًا : فيها دليل على أنَّ اللَّهُ هُو المُوجَدُّ المُبَّدعُ ٠ُ ثامناً : خلق أفعال العباد فهي خلق لله ، وفعل للعبد ٠ تاسعاً: إِثْبَاتِ القِدرِ ، رَوْرُوْلُ لِأَنْ مِنْ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ أَنْ اللَّكُ عَلَى النَّوْكُلُ لأَنْ مِنْ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ أَنْ اللَّكُ مِلْ النَّالَةُ عَلَى النَّوْكُلُ لأَنْ مِنْ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ أَنْ اللَّكُ مِنْ الْخَلْقِ . رَلِهِ ، وأنه المُتَصُرِّفُ النَّافِعُ الضَّارِ ، لَمْ يُبَالِ بِأَحْدِ مِنَ الْخَلْقِ . رَلِهِ ، وأنه المُتَصَرِّفُ النَّافِعُ الضَّارِ ، لَمْ يُبَالِ بِأَحْدِ مِنَ الْخَلْقِ . الحادي عشر : أن العباد لا يُمْلِكُونَ الْإَعْيَانُ مُلَّكًا مُطَّلَّقًا ، وإنما يُمْلِكُونُ التَصْرُفُ فِيهَا عَلَى مُقَتَّضَى الشَّرُعِ . التَصْرُفُ فِيهَا عَلَى مُقَتَّضَى الشَّرُعِ . الثاني عَشَرُ : تحريمُ الافتاء بغيرُ عِلْم ، لأن رُبُو بيته وملكه يمنعُ مِن الافتاء والحكم بغير عِلْم . الثالثُ عَشَرُ : إثباتُ صَفَةً العِلْم نِ الرابع عَشَرٌ : الردُ على القَدْرِ كَيْةُ لَفَاةُ العِلْمِ • السابع عَشَرَ: الرَّدُ على مَن قِالَ: إِنَّ القُرآن كَلام مُحمَّدِ صلى اللهُ عليه وسلم أوْ جُبُرِيْل أوْ غَيرهُما مِن الخُلْقِ . الثامن عشر: إِثْباتَ عُلُو اللهُ على خَلْقِهِ . التاسع عشر : الردُّ على الدُّهْرِيَةُ القَّالِينُ : مَا هِيُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيا نَمُوتُ وَنَحْيَا . نَا إِلَدْنِيا نَمُوتُ وَنَحِياً . الْعِشِرُوْنَ : إِنْبَاتُ نَبُوَةً مُحَمَّى دِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العادِي والعشرون : الرَّدُ على مَنْ أَنْكُرُ رِسَالَتُهُ صلى الله عليه وسلكم ٠

10/ : التَّعْلِيلُ لِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وأنَّهُ لا يَفْعَلُ ا إلا ربعيه وجنبه الدلالة على عَمُومِ رِسَالَتِهِ صِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عليه وسلم . ليه وسلم . ﴿ الرابع والعشرون : الدلالة علىأن الجن الدَّلَالَةَ عَلَى أَنَّهُمُ يَتُنَا بُونَ عَلَى الحَسَنَاتِ ، وَيَجَازُونَ عَلَى السَّبِيُّاتَ الخامسُ والعِشرون : أن مَنْ بِلغَه ﴿ القُرْآنُ فَقُدُ قَامَتُ عَليه َ العَبِّهُ رُلِقُولِهِ « وَأُوْرِي إِلَى هَذَا القُرْآنِ لِأَنَّذِرَكُمُ بِهِ وَمَنْ اللَّغُ » • السَّادَسُ والعشَّرُوَّنَ : إِثْبَاتُ مُلُّكِّ السَّيْمُوَاتِ والارضِ لِلهِ ِ تعسالي . السابع والعشرون : الرد على الذين رفعوه صلى الله وسلم فوق منزلته وسلم فوق منزلته والرد على الذين نبذوا ما جاء به وراء الثامن والعشرون: الرد على الذين نبذوا ما جاء به وراء طهورهم كالجهمية والحكولية وأهل وحدة الوجود ونحوهم التاسع والعشرون: الردعل من زعم أن كلام الله وكلام رسوله لا يُقَيدُ النقين ، فلو كان الأمر كما زعم المبتدعة لم يقم التربي التربية الم يقم المبتدعة لم يقم المبتدعة الم يقم المبتدعة المبتدعة المبتدعة المبتدعة المبتدعة المبتدعة الم يقم المبتدعة المبت بالقُرُ آنَ حُجَةً على المُكَلفين • قرآن حَجَهُ عَلَى المُكَلِّمِينِ \* الشَّهُ الْمُكُلِّلُ وَإِنْزَالِ الْكُتِّبِ \* الْتُكْلِينِ الْكَتِّبِ \* الْكَلِّبُ فَلَاتُونَ ؛ كَمَالُ غِنَاهُ وَقِيامُهُ بِنَفْشِهِ وَحَاجَ الحادِي والثلاثون ؛ كَمَالُ غِنَاهُ وَقِيامُهُ بِنَفْشِهِ وَحَاجَ العلائق إليهر الِثَالَثُ وَالثَلَاثُونَ : لُطُّفُ ٱللَّهِ بَخَلَقِ مِ حَيثُ أَرْسُلَ الرابع والثلاثون : الخامس والثلاثون: فيها دليل على كثّرة خيرات الكه و نعمه ، ومِنْ أَعُظَمُهُا لِمِنْ اللّهِ الكُرِيمُ وَرِيرِ وَرِي اللّهِ وَنَعْمَهُ ، ومِنْ أَعُظَمُهُا لِمِنْ القُرْآنَ الكُرِيمُ وَرِيرِ وَرِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ القُرْآنَ نَزَلُ مُنجَماً مَفَرَقاً • السّادسُ والثلاثون: أنَّ القُرْآنَ نَزَلُ مُنجَماً مَفَرَقاً •

السابع والثّلاثون : إعْتِنَاءُ الله بِكِتَابِهِ القُرآن ، وُرُسُولِهِ محمد صلى الله عليه وسلم ، ، الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، الله الفرقان » الفرقان » الفرقان » الفرقان » المخلال والحرام ، والهدى والضلال والحرام ، والهدى والضلال والمرام ، والهدى والضلال والمرام ، والهدى والضلال والمرام والثلاثون : إنْ الله والمال والثلاثون : إنْ الله والله والثلاثون : إنْ الله والله والثلاثون : إنْ الله والمال والثلاثون : إنْ الله والمال والثلاثون : إنْ الله والمال والمالمال والمال والمالمال والمال والما الأَرُّ بِعُونَ : الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنِكُرُ ٱلْجِنْ . الحادي والأربعون ﴿ إِنَّاكُ الْلِعُثُ • الثانيُّ وَالْأَرْبِعُونَ : إِنْبَاتُ الْحَسِّنَابِ وَالْجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالُ وَالْجَنَاءِ عَلَى الْأَعْمَالُ وَالْجَنَةُ وِالْبَادِ • س مَهْمَ قُوله تعالى ( مَا الَّذِي تَعْرَفُهُ عِن مُعْنَى قُوله تعالى ( مَا اتَّخَلَا اللهِ مِن وَلَدِّ، ومَا كَانَ مُعَهُ مِن اللهِ ، بِإِذَّا لِلْهَبُ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلْقُ وَلَعُلَا بَعِضُهُمْ عَلَى بِعِضٍ سَبِعَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ، عَالَّمِ الغيب والشهادة فتعالى عما يُشرِ كُون )

- فَي مِنْهِ الْإِيةِ يُنزُهُ الله الفائم عَن إِنْ يَكُونَ لهُ وَلِدُ أَوْ أَيْكُ فِي ٱللَّكِ وَالتُّصَرُّفَ وِالعِبَادَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُ سُبِّحَانَهُ لَكَا أَخْبُرُ عَنُ نَفْسِتُهِ بِعَدَمَ وُجُودِ إِلَّهَ ِ ثَانٍ أَوْضَحَ ذَلِكَ بِالبُرُ مِكَانِ وَالْجُبُّلِّمْ البَّاهِرُةَ فَقَالَ : ﴿ إِذَّا ﴾ أَيُّ : لَكُوْ كَانَ مَعَهُ آلِهِةٌ ۚ كَمَكُ الْ يَقُولُ ۗ المُشْرِكُونَ ﴿ لَذَهُبُ إِكُلُ إِلَّهِ بِنَهَا خَلَقَ ﴾ ، أَيْ تَفَرَّدُ بِمَا خَلَقُ فَلَمْ يُرُّضُّ أَنَّ يُضَافُ خُلُقُبُ ۗ وَإِنَّعَامُ ۖ إِلَى غَيْرِهِ وَمُنَّعَ إِلَآ خُرٍ مِنْ الاسْبَتِيْلاءِ عَلَى مَا خِلْقَ وَحَبُدَا مُهْتَنِعَ لِأَنهُ يُقْتَضِيُّ الْتَنَافِ ـُرَ الآسْتَيْلاً وَعَلَى مَا خَلَقَ وَهِلَذَا مُمْتَنِعَ لَأَنهُ يَقْتَضِي الْتُنَافُرُونَ والانْفَصْرَالُ بَيْنَ أَجْزُاءِ العَالِمُ • وَالْشِهَاهَدُ أَنْ الْوَجَهِ وَ مُنْتَظِمٌ مُتَسَّتِقُ كُلُّ مِنَ الْعُالِمُ الْعُلُوكِي وَالسَّنْفُلِي مُرَّتَبِطِ ۖ بُعْضُهُ ۖ بِبُعْضٍ في غاً يَمْ الكُمَالُ مَا تُرَى في خُلْق الرحمن مِن تَفَاوُت · وقوله : « وَلَعَلَا بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضُ » أَيُّ وَلَعَلَبِ القَّوِيُ الضَّعِيْفُ وَقُهُنُ هُ وَلَعَلَا بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضُ » أَيُّ وَلَعَلَبِ القَّوْدِ وَلَا الصَّعِيْفُ وَقُهُنُ هُ وَاخِذُ مُلْكَهُ كَمَا هِي عَادَةُ مُلْوُكِ الدُنْيَا • وَإِذَا لِضَعِيْفُ وَقُهُنُ هُ وَاخِذُ مُلْكَهُ كَمَا هِي عَادَةً مُلُوكِ الدُنْيَا • وَإِذَا تَقُولُهُ اللَّالِولِ لَهُ فِي ذَلِكَ، تَعْيَى أَنْ يَكُونَ هُذَا الواجِهُ مَعْدُمُ الطَّالِمُونَ مُو اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ الطَّالِمُونَ وَتَعَالَى وَتُنَزِّهُ وَتَعَالَى وَتَنَزِّهُ وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَتَنَزِّهُ وَتَعَالَى وَلَكُونَا وَلَكُونَا عَلَيْ وَلَا لَا لَعَالَا وَالْكُونَا فَالْعُلَالِمُ وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَلَكُونَا وَلَالَا وَالْعَالَى وَتَعَالَى وَلَا لَا الْعَالِمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْنَا وَالْعَالِمُ وَلَا عَلَالَا وَالْعَالَاقُونَا وَلَكُونَا وَلَعَالَاقُ وَلَهُ وَلَالَاقُ وَلَهُ وَلَا لَالْعَالِمُ وَلَالَاقُونَا وَالْعَالَى وَلَالَاقُ وَالْعَالَى وَالْعَالِمُ وَلَيْكُونَا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَ وَالْعَالَى وَلَالَاقًا وَلَالَاقًا الْعَالَى وَلَيْكُونَا وَالْعَلَالَّى وَالْعَلَالَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَلَالَاقُ وَالْعُلَالَاقُونَ وَالْعَلَالَ وَلَالَاقُولُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَاقُ و

والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدلير التمانع، وهُو أنَّهُ لُو فَر ض صَانعان فَصَاعِدا فَأَرَادُ وَاحِدُ تَحْرَيْكُ حِسْمِ وَالآخِرُ أَرَادُ سُكُو نَهُ فَإِنَّ لَمْ يَحْصُلُ مَرَادُ كُلِ مِنْهُمَا كَانَا عَاجِزُ يُنَ وَالْاَحِبُ لَا يَكُونُ عَاجَزًا ، ويُمْتَنغَ وَجَتماعٌ مُرَادُيهِما لِلْتَصَادِ وَلاَ بَا عَلَيْ فَمُ الْمَعَالُ فَامَا إِنْ وَلَا تَعَدُّدُ فَيكُونُ مُحَالًا فَامَا إِنْ وَمَا بَنَ الْعَالِبُهُو الوَاحِبُ، والآخُرُ كَانَ الْعَالِبُهُو الوَاحِبُ، والآخُرُ الْفَلُوبُ مُمْكِنَا لِأَنَّهُ لَا يُلِيقُ بِصِفَةِ الوَاحِبِ أَنْ يَكُونُ مُقَهُورًا قَالَ الْعَلْوبُ مُمْكِنا لِأَنّهُ لَا يُلِيقُ بِصِفَةِ الوَاحِبِ أَنْ يَكُونُ مُقَهُورًا قَالُ النَّالُ الْقَيْمِ \_ رَحِمهُ الله تعالى \_ مُشْرِرًا إِلى ذلك : الْعُدَاثُ ظَاهِرةً عَلَى فَلَى الْمُؤْلُوقُ بِالْبُرُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُوقُ بِالْبُرُهُ مَانَ الْمُؤْلُولُ وَ بِالْبُرُهُ مَانَا اللهُ عَالَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَالَى الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

رُشُوُ اهِ الْمُ الْمُحْدَاثِ ظَاهِرةً عَلَى الْمُرْهُ الْمُحْلُوقِ بِالْبُرُهُ الْمُحْلُوقِ بِالْبُرُهُ الْمُ الْمُحْلُوقِ بِالْبُرُهُ الْمُحَلِّونِ وَأَدِيدَ تَشْهُ اللَّهُ لَلَّهَا اللَّهِ الْمُحْلُونِ وَالْمُحْلُونَ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْ

والربُ باسْتِ تقلالِهِ مُتُؤْجِبَهُ رَبِرِ رَأُفُهُ كُنَّ أَنَّ يُسُتِ تَقَلَّ اثْنَكَ إِنَّ يُسُتِ تَقَلَّ اثْنَكَ إِنَّ يُسُتِ تَقَلَّ اثْنَكَ إِنَّ ل لُوهُ كَانَ ذَاكِ تَنَافَيْكَا وَتُسُاقَطَا فاذا هُمَكَا عَدَمَكَانِ مُمْتَنِعُـانٍ

والقَهْرُ والتَّوْحِيْدُ يَشْهَدُ مِنْهُمَا والقَهْرُ والتَّوْحِيْدُ يَشْهَدُ مِنْهُمَا ولذِاكُ مَا افْتَرَقَا جَمِيْعًا فِي صِفْكَا ولذِاكُ مَا افْتَرَقَا جَمَيْعًا فِي صِفْكَا بَرُ رَبِي تِ اللّهِ فَا نَظْرُ ذَاكَ فِي القَّرْآنِ فالداحدُ القَهَارُ حَقَا لَنْشَنَ فِي إِلْهِ

المُسْتَكَانِ أَنْ تُعْظَى بِعِرِ ذَاتِكَانِ إِمْثُنَّكَانِ أَنْ تُعْظَى بِعِرِ ذَاتِكَانِ

وقوله « سُبِّحَانُ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ » خَتُمُ سُبِّحُسَانَهُ الآية رُنْيَهِ نَقْسُهُ عَنِ الوَلَدِ وَالشَّرِيكِ ، وَعَمَّا يُصِفُهُ بِهِ المُخَالِفُونَ رُسِيلٌ وَقُولُه « عَالِمِ الغَيَّبِ وَٱلشَّهَادُةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » سِيلًا وَقُولُهُ فَي هَذَهُ الآية تنبيه عَلَى عظمة صفاته بأنموذج من صفات الكمالُ فأخبَرُ أنه هُو العالِم بما غَابُ عَنْ خُلْقِهِ مِن الأشياء وما شباهدوه فَعِلْمُهُ سَنَبْحَانُهُ مُحِيْطً بِكُلِ شَيء بَالُواحِبُ اَتِ وَالْمُكُنَاتِ وَالْمُكُنَاتِ وَالْمُكُنَاتِ وَالْمُكُنَاتِ وَالْمُكَنَاتِ ، و بِالمَاضِيُ والْحَالِ وَالمَسْتَقْبِلُ ، والمرادُ به الذينُ قَالُوا بِالْوَلَدِ وِالشَّرِيْكُ مُخْطِئُونَ فَيْمَا قَالُوا فَانِهُمُ يَقُولُونَ عَن غَيْرٌ عَلَم اللهِ الذي يَعْلَمُ الأَسْيَاء شَاهِدَهَا وَغَا بُهُا ، ولا غَيْرٌ عَلَم الأَسْيَاء شَاهِدَهَا وَغَا بُهُا ، ولا تَخْفَى عليه خَافِية مِن أَمْرُهِمَا ، وقد نفى ذلك فَخَبُرُهُ هُو الحَقُ رَبِي دون حبرهم . وقوله: « فتعالى عماً يشركون » أي علا وتنزه وتقدس عماً يقول الجاحِدُون الظالمون ، فهو سبحانه أعظم وأجل من أن

س ٢٣٧ ـ ما الذي يُؤْخَذُ مِن قُولِهِ تعالى ( مَا اتَّخَذُ اللَّهُ مِن وَلِدٍ وَمَا كَانِ مُعَهِ مِنْ الله ) ١٠٠٠ النَّحُ ؟

\_ فيها أولاً : تُنْزِيُّهُ الله عن الوله ، تَنْزِدُّيُهُهُ مِن وَجُودِ إِلَّهُ ثَانِ ٠

خامسا : الرد على النّصارى لقولهم : المسيح ابن الله ، سادسا : الرد على النّصارى لقولهم عَزيرُ ابن الله ، سابعا : الرد على المشركين القائلين الملائكة بناتُ الله ، ثامنا : الرّد على الثّانُوية و نحوهم مَمَنْ قال بِتَعَدُّدِ الآلهة ، تاسعا : إثباتُ وحُدانِيتِه ، عاشرا: إِنْبَاتُ صِفُةِ ٱلْعِلْمُ •

الحادي عشر: اختصاصه سُبُحانه الثاني عشر: الرد على القدرية النافين لعلم الله · الثالث عشر: أن الله هو المتفردُ بالخلق والرزق · الرابع عشر: إثباتُ كمالِه وعظمته وغناه · ، الخامس عشر: فيها دليل على قدرة الله · ، ، و

رَ السادس عِشر: إثبات جميع صِفاتِ الكَمَالِ وَنَفَيْ كُلِّعِي إِنَّ التَّسْبِيْحُ يَقْتَضِيُّ ذَلِكَ ·

ج \_ الغين : يُنقسم إلى قسمين غين لا يُعلمه إلا الله وهو ما غاب عن جَميْع الخَلْق قال تعالى «قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله «والقسم الثاني غيث مقيد وهو ما عليه بعض المخلوقات من الجن والانس فهو غيث عبن غساب عنه وليس هو غيب مقيدا .

## ٢٣ ــ النَّهُيُ عن ضُرُبِ الأُمثالِ لِلِـ

س ٢٣٩ ... بَيِّنْ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولُه تَعَالَ ( فَلَا تَضْرِ بُوْا لِلهِ الامثالُ إِنْ اللّهُ يَعْلَمُ وَانْتُم لَا تُعْلَمُونَ ) ؟

ج \_ في هذه الآية كِنْهِي سُبُّحانهُ عَبَادهُ عِنْ أَنْ يَجْعَلُوا كُهُ نِدًا أَوْ شُبِيْهِا أَوْ مُثِيَّلًا مَ فَإِنهِ وَاحِدُ لا مِثْيِلً لَهُ لا إِنِي ذِاتِهِ، ولا في صفاته ، ولا في مناته ، ولا في صفاته ، ولا في مناته ، ولا في المنات ، ولا في في المنات ، ولا في المنات ، ول صِفَاتِهِ ، وَلا فِي أَسُمَاتِهِ ، ولا فِي أَفْعَالِهِ ، وَصَرُّبُ الْمُثَلِّ تَشْعَيْهُ مُ كَالٍ مِكَالِ ، وقولِهِ « إِنَّ إللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ » تَعْلَيلُ النّهي المذكور ، ووعيدٌ على المنهى عنه ، أي إنه يعلم ويشبه أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به عُيره وتقدم في جـــواب

سَوْاَلَ ٤٠٤ زيادة لَهْذَا الْلِبَعْثُ وَ . في هذه الآية أَوَّلاً: اثباتُ الأَلُوهِيَة . ثانيا: إِثِباتُ صِفَة العِلْمِ .

والله المنهى من وربي المُسَلِّمَةُ وَ رَدِّ عِلَى المُسَلِّمَةُ وَ وَ عِلْمَ اللَّهِ مِثْلًا أَوْ شَبّهُ اللَّهُ مِثْلًا أَوْ شَبّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلًا أَوْ شَبّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثْلًا أَوْ شَبّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل بخلقــه ٠ سابعا: الرَّد على من أنكر صِفة العِلْم . ٢٤ \_ المُعرَّمَاتُ الغَمْسُ في جُمِيْعِ الشَّرَائِع س ٢٤٠ ـ ما الذي تُفْهَمُه مِن قُولِهِ تعالى ( قل إنَّمَا حُرَّمُ رُبي الفواحش ما ظَهر منها وما بَطَن ، والاثم والبغي بغيرالعق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وما مناسبة ذكر المؤلف لهذه الآية ؟ ج \_ الفَوَاحِشَ : جَمْعُ فَاحِشَةً وَهِي مَا عَظَم جُرْمُهُ وُذَنْبُهُ، كَالْكِانِرِ النَّيْ بَلَغَتُ الْعَاية في الفُحْشِ وذلك كالزيا واللواطِ يستبب عنه المرام المرام التعدي على الناس في دما نهم وأموالهم وأموالهم وأعرافهم وأموالهم وأعراضهم وأعراضهم وأعراضهم وأعراضهم والمكاثلة وأعراضهم والمكاثلة والقراضهم والمكاثلة والقراضهم والمكاثلة والقراضهم والمكاثلة وا و « اَلْسُرِكُ » دَعُوةُ اللهِ ، وَدَعُوةً غَيْرِهُ مِعَهُ كُو « السُلُطَانُ » 
قَهُ النَّهُ حَانَ مَ تَعُرْيُمِهَا جَمِيعٌ الرُّسَلِ والشَّرَائِعِ وَالكُتُبِ وَهِي مُعَرَّمَاتُ عَلَى كُلِ أَحَدُ وَفِي كُلُ كَالِ لِا تُبَاحُ قَطْ • والمرادُ بالتَّحْرِيمِ هُنَا التَّعْرِيْمُ الشَّرَّعِي لا الكُوْنِي القَدْرِي • وقوله: «وأن تَشْرِكُوا باللهِ مَا لَمْ يَنَزِّلُ بِهِ سَلُطانًا » أيْ وقوله: «وأن تَشْرِكُوا باللهِ مَا لَمْ يَنَزِّلُ بِهِ سَلُطانًا » أيْ

رُكُ رِبِهِ بِأَنْ تَجْعَلُوا لِلِهِ شَرِيْكَا مَا لَمْ يُنزَلْ بِهِ سُلِطانا، كَانُهُ القُولُ عَلَيْهِ، بِلَا عِلْمِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِغَاتِهِ وَشَرْعِهِ لَ الشَّرْكُ والكُفَر القَولُ عَلَى اللهِ بِلاِ عِلْمِ ، فَكُلُ مُشْرِكِ ِ اللهِ بِلاَ عِلْمَ دُونُ الْعَكْسِ إِذِ القَوْلُ عَلَى اللّهِ بِلاَ عِلْمِ ، قَدُ اللهِ بِلاَ عِلْمَ دُونُ الْعَكْسِ إِذِ القَوْلُ عَلَى اللّهِ بِلاَ عِلْمِ ، قَدُ التَّعْظِيْلُ وَالْا بْسَدِاعَ فِي السَّدِيْنِ فَهُو أَعَمَّ مِنَ الشِّرُكِ ،

مَوْ أَعُظَمُ ۗ وَهُوَ الشِرِّكِ بِهِ سَنِبِعَ لَهُ مَ رَبِي رَبِي مَا وَهُوَ الشِرِّكِ بِهِ سَنِبِعَ لَهُ مَ م مِن ذُلِكَ كُلِّهِ ، وَهُو القولُ عَلَى اللّهِ بِلا عِلْمٍ • وَهُذَا وَ لِسِّنِياتِ هُذِهِ الآلِهِ •

قال ُبعْضُ الْمُفُسِّرِيَر

الجنايات محْصُورة في خمسة أنواع أحدها:
الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواجش و وثانيها: الجنايات على العُقول وهي المُسارُ اليها بالاتم وثالثها: الجنايات على النُفوس والأمسوال والأعراض

وإليها الإشناره بالبعي و المركزيان وهي مِن وَجَهَين : إما طعم ورابعها : الجنايات على الأديان وهي مِن وَجَهَين : إما طعم في توحيد الله ، وإليه الاشارة بقوله : « وأنْ تشركوا بالله في توحيد الله من غير معرفة وإليه الاشارة بقولب

سنتنبط من الآية:

١ \_ أَنَ القُرآنَ كلامُ اللهِ لا كلامُ محمد ولا غيره ٠

٢ ـ تَحْرِيمُ اكْلِ الرِبا لأنّهُ مِن الْفُواحِش .
 ٣ ـ تَحْرِيمُ اللّوَاط لِأنّهُ مِن الفواحِش .
 ٤ ـ تَحْرِيمُ اللّوَاط لِأنّهُ فَاحِشَة عَظِيمَة .
 ٥ ـ والزنا لأنه فاحشة ومقّتاً وسأة سبيلا .
 ٢ ـ تَحْرِيمُ السّحْرِ لأنّهُ فاحِشَة عَظِيمَة .

٧ \_ تعريم التولّي يوم الزحف لأنه فاحشة عظيمة

٨ \_ تَكُورِيمُ القُتُّلِ ۗ لِأَنَّهُ فَاحْشِكَةً وَنَحْوِهَا مِمْثًا يَتَعَلَقُ بِعُرَكَاتٍ

البُدنَ ﴿ رَرِ رَبِي مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ بِأَنَّهُ بَطُلُ الحَــقِ ٩ \_ الْكِبُرُ وقَدُ فَسَرَةً مِصَلًى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ بَطُلُ الحَــقِ وَغُمُّطُ الْنَاسِ ، لِأَنَّهُ فَأَحْسُهُ

١٠ \_ العُجْبِ لِأَنَّهُ 'فَاحِشَة .

١١ ــ الرّياءُ لِأَنهِ فَاحِشُلَة ٠

١٢ \_ النِّفَاقُ لَإِنَّهُ فَاجَشَةً وُنَحْسُو ذلك مما يتعلق بحركات القلوب

العلوب ١٧ ـ اثباتُ الرُّبُوبية . ١٥ ـ أثباتُ رسالة مُحمد صلى الله عليه وسلم . ١٥ ـ تُحريم فَعْل ما يُؤْرَثُمُ مِن الذُّنُوب . ١٦ ـ تَحريمُ البُغْي عَلى الناس في دِمَا نِهم وَأَمُّو الهم وَأَعْرَاضِهم . ١٧ ـ جُواز كُمَا كَانَ عَلى جَهَةُ القِصاصِ وَالْمُمَاثَلَةُ .

۱۷ - تُحْرِيمُ الشَّرِّكِ بالله · الله بالإعلم · الحَّرِيمُ الشَّرِكِ بالله · الله بالإعلم · الحَرِيمُ القُولِ عَلَى/اللهِ بالإعلم · ١٦ - أَنَّ مَذَهُ المُحَرَّمَاتِ فِيهَا مَقَاسِدُ عَامَةً وَخَاصِّةٌ وَخَارِّمَةً وَخَارِّمَةً وَخَارِّمَةً وَخَارِّمَةً وَخَارِّمَةً وَخَارِّمَةً وَخَارِمُهُ وَخَارِمُهُ وَعَلَى الْأَنْفُسِ وَعَلَى الْأَمَةَ جَمِعاً · شَدِيْد وَعَظِيْمُةُ الخَطْر عَلَى الْأَنْفُسِ وَعَلَى الْأَمَةَ جَمِعاً · ٢١ - أَنْ مَنْوهُ تُحْرِيْمُهَا دُائِمًا فِي كُلِ حَالٍ وَعَلَى كُلِ أَحُدُهُ · ٢١ - أَنْ مَنْوهُ تُحْرِيْمُهَا دُائِمًا فِي كُلِ حَالٍ وَعَلَى كُلِ أَحُدُهُ ·

١٢ - الاسارة إلى يحم سال المدين والبرسان في الموين الله و ٢٤ - لا يُعلُ لأَجد أَنَّ يُحَرِّمُ شَيْئاً تَحرُيْماً دينياً على عباد الله و الله و رسُوله • أَوْ يُوْجِبُ عَلَيهم شَيْئاً إلا ينصن صريع عن الله و رسُوله • ٢٥ - أن من تهاجم على ذلك فقد تجرأ على الله وأساء إلى نَفْسِه وإلى عباد الله • ﴿ رَبِي فَقَدْ جَعَلُهُ رَبًّا لَهُ وَمِنْ ثُمَّ كَانَ فَقَهَا وُ ٢٦ \_ أَنِ مَنْ تَبِعُهُ عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ جَعَلُهُ رَبًّا لَهُ وَمِنْ ثُمَّ كَانَ فَقَهَا وُ الصُّنَّحَا بَهْ وَالْتَا بِعَيْنِ وَمُنَّ تَبُعُهُمْ مِنَ السَّلْفُ يَتَحَامُونُ القُولُ ﴾ من عنده لا كليل عليه من كتاب ولا سُنَة قال تعالى «ولا تقولوا لما تصف السينتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الآية \_ تحريم البدع والمعدثات في الدِيْن لأنها مِن القول على اللهِ بلا عِلْمُ ﴿ اللهِ بِعَلْقِهِ لِأَنَّهُ قُولَ عِلَى اللهِ بِلا عِلْمِ ﴿ ٢٩ \_ تَعْرِيمُ تَشْبِيْهِ اللهِ بِخَلْقِهِ لِأَنَّهُ قُولَ عِلَى اللهِ بِلا عِلْمِ ﴿ ٣٠ \_ الأَمْرُ بِالعِدُلِ وَالانصافِ وَاتباعِ الكتابِ والسنة ﴿ ٣٠ \_ الأَمْرُ بِالعَدُلِ وَالانصافِ وَاتباعِ الكتابِ والسنة ﴿ ٣٠ \_ اللهِ بِخَلَقَهِ حَيْثُ حُرَّمُ عَلَيهِمْ مَا فِيهِ مُضَرَّةً عَلَيهِم ﴿ ٢٠ \_ إِنَّ الشَّرُكُ لا دَلَيلُ عِلَيهِ بِلِ الدَّلِيلُ عَلَى تَعْرُيْمُهُ وَوْجَ رُكُ يَتَّعُلُّقُ بِذَاتِ الْعُبْرُودِ يَنْقَسُمُ إِلَى قِسْمُينَ : شَـرُكُ تَعَظِيلُ وَيَنْقَسُمُ إِلَى ثَلاَلَةَ أَقَسَامُ : وتقدم الكلام عليه مُسُتَّتُوفياً في جُوابِ سِنُوالُ ٦٤ · والثاني : شركُ تَمثيل ويَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمُين : وتقدم الكلامُ عليه في جواب مُمُوالُ مُمثيل

القسم الأولُ: وهو ما يَتَعَلَّقُ بَمُعَاملتِهِ وَيَنْقُسِمُ إِلَى أَقْسَامِ: الأول : رشركُ الدَّعُورُةِ المشار إليه بقوله تعالى : « فساذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » الآية · الثاني الثاني : شِرْكَ في المُحبَّة كما ذكر الكُهُ عن بعض الناس بقوله : « ومِن الناس مَن يَتُخذُ مِن دُونُ اللهِ أنداداً يُحبُونهُمُ أَنْ اللهِ أنداداً يُحبُونهُمُ الناس مَن يَتُخذُ مِن دُونُ اللهِ أنداداً يُحبُونهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ والله » • و و الطّاعة المذكورة في قوله تعالى : «اتخذوا س ٢٤٢ ـ مَا الفَرْقُ بَيْنَ الشِرْكِ الْأَكْبِرِ وَالشَرْكِ الْأَصْغُر؟ ج أولاً : الشَّركُ الأَكْبِرُ لا يُغْفَرُ لِصَاحِبُه ، وَأَمَّا الأَصْغُرِ ثانياً: الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر خبطه الأالعمل الذي قارنه أن الله المالية المال برد العمل البي عارية . في الملة الاسلامية وأما الأصْغَرُ الله الأصْغَرُ ُوأَمَّا ۚ الْإَصْنُغُرُ ۚ فِكُغِيرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ ﴿ وَقِيْلُ بِانَّهُۚ لَا كَيْغَفَرُ ۗ لِصَاحِبِهِ إِلَّا بِالتَّوْكِةِ كَالْأَكْبُرُ ۗ ٢٥ \_ الاســـتواء س ٢٤٣ ـ مَا هُوَ الايمانُ بالاسْسِيَواء ، وما دُلْيلُهُ مِن الكِتاب ؟ . هُوَ الإِعْتِقُادُ الجازِمُ بأنِّ اللهِ فُوقِ سَرَهُو اتِه مُسْتَو على عُرْشِهِ الْسَتُواءُ يُلِيْقُ بِجُلَالِهُ وَعُظَمُتِهِ عَلِيَ عَلَى خُلُقِهِ بِاَ بُنَ مُنْهُم ، وعلمه مُحِيطً بِكُلِّ شِيء ·

ودليله من القرآن ما في الاعراف : « ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في سنة أيام ، ثم استوى على العرش، وفي يونس « إِن ربكم النبي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » · وفي سُوَّرَةِ طه يز « الرحمنُ على العرشَ استوى » • ه وفي سُنُورة الفِّر قُالِن : « ثم استوى على العرش الرحمن » •

وفي سُورة السَّجُدة : « الله الذي خلق السموات والأرض في سنةً أيام ثم استوى على العرش » -

وفي سورة الحديد : « هو الذي خلق السموات والارض في سنة أيام ثم استوى على العرش »

س ٢٤٤ يـ ما الَّذي يُوُّخُذُ مِن الآياتِ الَّتِي تَعَلَّ عَلَى اسْتِواءِ

ثَالَثُا : إِثْبَاتُ صِفَةِ الخُلُقِ •

رَابِعَا : فِيهُا دِلِيُلِ عَلَى اسْتُواءِ اللهِ عَلَى عَرَّ شِهِ . خامساً : إِثْبُارِكَ عَلِمُ اللهِ عَلَى خُلْقِهِ .

سادساً ؛ إِنْبَاتُ قُدُّرَةِ اللهِ • رَسَالِهِ أَوْرُو اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى الفَلَاسِفَةِ الْقَائِلِينَ بِقَدْمِ هَذِهِ المُخْلُو قَاتِ • سابعاً : إِلَّادُ عَلَى الفَلاسِفَةِ الْقَائِلِينَ بِقَدْمِ هَذِهِ المُخْلُو قَاتِ •

ثَامِنَا ۗ: إِثْبَاتِ أَسْبُهَاءِ اللَّهِ وُصِفًا

تاسِعاً: إِثْبَاتُ العَرْشِ وَأَنَّهُ مُخْلُونَ عَاشَرًا ﴿ إِنْبَاتُ إِلْإِفْعَالِ الْاخْتِيَارِ يُبَةً الْمُتَّعَا الحادي عَشَرُ : أَنُ الاسْتِواء صِفَة فِعْلِ اسْتَوَى عَلَيْه بَعْدُ مَا خَلَقَهُ الثانيُّ عَشَرَا: أَنُّ الاسْتِوَاءُ خَاصَ بِالعَرَّشِ

رِ الثالث عَشَر : أَنَّ الاسْتِواءُ عَلَى العُرْشِ بَعْدُ خُلْقِ السمواتِ د، درس . الرابع عَشَرَ : تُحَدِّيدُ الأَيامِ التِي خَلِقَتْ فِيْهَـ والأَرْضِ والْمُتَبَادِرُ أَنَّهَا كَهَنِهِ الأَيامِ · الغَامِسُ عَشَر : الارْشَادُ إلى الْتَأْنِيْ في الأَمُورِ والصَّبْرِ فيها رَكْنُ اللهُ قادِرُ عَلَى خُلْقَهَا في لَخُظَة : « إنها أمسره إذا أراد شَيئا أن يُقُولُ لَهُ كُنْ فيكون» ومن أسمائه يَعالى الرفيق قال ادالة مرياً من ومن أسمائه يَعالى الرفيق قال ادالة وَهُو الرَّوْفِيْقُ يُحِبُّ أَهُ لَ الرَّفْقُ بُلُ رَهُ رَ يُعْطِيهُمُ بِالْرِفْقِ فُوقَ أَمَانِ السادسُ عَشَرَ: الرَّدُ عَلَى الجَهَّمِيةَ القَائِلِينَ أَنَّ الاسْتُواءَ : أن هنرم المخلوقات درليل على وجود خالقِهـا السِابعُ عَشر الثامنُ عَشَر : الرَّدُ على مَن أَنْكُر شُيْئًا مِن هُذِه الصِفاتِ أَوْ اَوْلَهَا بِتَأْوِيلِ بِاطِل كَالاِشْعَرِية والمُعتزلة والجهمية التاسع عُشر : إِثْباتُ صِلْفة الرحمة ر العشرون كدليلُّ عَلَىٰ عُظُمُة رالله ٥٤٥ \_ ما هي العبارات البّي تكوُّدُ عَلَيْهَا تَفُسَاسِيرُ \_ استنقر وعلا وارتفع وصعد ،ومعناها واحد أي متفق وَهُيُ اسْتُقُرُّ وقد عُلْلًا وُقدِ ارْ وكذاك قد صعد الذي هُمُ وَرَابِعُ وَمُا وَيَسْتُ وَمِن نَكُرُانِ وَكَذَاكَ قد صعد الذي هُمُ وَ رُابِعُ وَمُا حِبُ الشَّيْبَانِ وَأَبُو عَبْيُكَ ذَهُ صَاحِبُ الشَّيْبَانِ

يُخْتَارُ هَلَذَا القولُ في تَفْسِيرِهِ أُدُرَى مِن الجَهْمِيّ في القُلَدُرَةِ وَالأَشْعَرِيُّ يَقُولُ تَفْسِيْرُ السَّتُوكَ لِيَّ الْأَكُوانِ وَالأَشْعَرِيُّ يَقُولُ تَفْسِيْرُ السَّتُوكَ لِيَّ الْأَكُوانِ بِخَقْيَقَة ِ اسْتَوْلَى عَلَى الْأَكُوانِ

س ٢٤٦ \_ ما هي أَنْوَاعُ الاسْتَوَاء في لَغُـة العَرُبُ الذين

ج \_ نُوْعَانِ : مُطْلَقٌ وُمُقَيَّدٌ ، فالمُطْلَقُ مَا لَم يُقَيَّدُ بِحُرْف كَقُولِهِ تعالى : " وَلَمَا كُمُلُ وُتُمْ . كَقُولِهِ تعالى : " وَلَمَا كُمُلُ وُتُمْ . وَمُقَيَّدُ بِإِلَى كَقُولِهِ تعالى : " ثم وَأَمَا الْقُيَّدُ فَثَلَا ثُهُ أَقْسُام : مُقَيَّدُ بِإِلَى كَقُولِهِ تعالى : " ثم اسْتُوى إلى السيماء " وَمُعنَاهُ العُلُو والارتفاعُ باجماع السلفِ. اسْتُوى إلى السيماء " وَمُعنَاهُ العُلُو والارتفاعُ باجماع السلفِ.

وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِعَلَى ، كَقُولِهِ تَعَالَى : «لِتَسْتُووْا عَلَى ظُهُوْدِهِ» وقوله : « وَاسْتُوَى عَلَى الْجُوْدِي » وقول تعالى : « فَاسْتُوَى عَلَى الْجُوْدِي » وقول تعالى : « فَاسْتُوَى عَلَى الْجُوْدِي » وقول تعالى : « فَاسْتُوَى عَلَى الْجُودِي » وَوَلَا وَالْاَ تَفَاعُ وَالْاَ تَفَاعُ وَالْاَدْ تِفَاعُ وَالْاَعْدَالُ بِالْجُمَاعِ أَهْلِ

العسر والثالث : أَلْقُرُونَ بِوَاوِ المعية كَقَـوْلِهم : اسْتوى الْكَاءُ والخَشَبَة ، وَمُعْنَاهُ سَاوَاهَا فَهِذِه مَعَانِي الاسْتِوَاء المُعْقُولَة .

سَوُّرة الأَعْرَاف ( إِن ربكم الله الذي خلقُ السَموات والأرش سُوَّرة الأَعْرَاف ( إِن ربكم الله الذي خلقُ السموات والأرض في ستة آيام ثم استوى على العرش ) الآية ؟

ج - الخُلْقُ تَنْشُأُ عَنْهُ المُخْلُو قَات ، والأَمْسُرُ تَنْشُأُ عنه المُخْلُو قَات ، والأَمْسُرُ تَنْشُأُ عنه المُخُلُونَ عَلَى المُخْلُوفِ عَلَيهِ المُخُلُونَ عَلَى المُخْلُوفِ عَلَيهِ المُخْلُوفِ عَلَيهِ قَالَ تَعَالَى : «أَلَا لَهُ الْخَلَقُ والأَمْر» وَيُمْتَنَعُ أَنَّهُما شَي وَالحِدَ فَإِنّهُ قَالُ تَعَالَى : «أَلَا لَهُ الْخَلَقُ والأَمْر» وَيُمْتَنَعُ أَنَّهُما شَي وَالْحَدِ مَ مَسَاخُرُها مِنْهُ وَلَكُ صَلَّى اللّهِ وَلَكُ مَا أَخْبُرُ أَنّهُ خَلَقُهَا ، فَخُلُقُهَا ثُم السَخْرُها بِأَمْرٍ وَ فَلَكُ بِعَدْ مَا أَخْبُرُ أَنّهُ خَلَقُهَا ، فَخُلُقُهَا ثُم السَخْرُها بِأَمْرِ وَ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قلل ابن القيم رحمه الله تمالي: ولَقُدُ أَتَى الفُرُقانُ بَيْنُ الخُلْقِ وَالَّ ل العلم وال لصريع وذاك في الفرقسان المُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وُّاضَحُ البُرُّمسُانِ ، منفومي فُ والتَّعْمِيْمُ في ذَا التَّانِ فأتى بنوعي خلقي وبأمسره را رير رفعي خلقي وبأمسره رير رفعي خلقي ووصفاً مُوجزاً ببيكان فتدبر القرآن إن رمت الهدي

س ٢٤٨ - بهاذا استكل بعض المبتدعة ممن فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء ومن ول من عرفت عنه هذه البلغة أ وَبِهَادَا يُودَ سَيْهِ عَلَى عَنِهُ هَذِهِ البَدْعِلَةَ : بَعْضُ الْجَهُ وَالْمُعْنَزِلَةً ، وَأَمَّا دُلِيلِهُم فَقُولُ بَعْضُ السَّعُواء :

وَالْمُعْنَزِلَةُ ، وَأَمَّا دُلِيلِهُم فَقُولُ بَعْضُ الشَّعُواء :

قَـُدُو السَّتُوكُى بِشَرَّ عَلِى الْعِرَاقِ ,

وَمِنْ غَنْيُرِ سَنَيْفِرُ أَوْ دُمْ مِهْ سَرُاقِ مِنْ عَنْيُرِ سَنَيْفِرُ أَوْ دُمْ مِهْ سَرُاقِ مِنْ عَنْيُرِ سَنَيْفِرُ أَوْ دُمْ مِهْ سَرُاقِ فِهُ يُسُنُّتُكُنْ مُ أَكْدُ أَمْرُكِنَ أَنَّ يَكُونَ خُطُكُ فِي نُفْسِهِ، السَّلْفِ النَّكَالِفَةِ لَهُ خُطَأَ وَلا يَشْنَكُ عَاقِلُ أَنَّهُ أَوَّلَى بالغَلُطِ والخُطأ مِن أَقُوالِ السَّلُف : بالغَلُطِ والخُطأ مِن أَقُوالِ السَّلُف : سادسا : أَنَّ هَذَا اللَّفَظُ قَدُ لِطَّرِدُ فِي القُرآنِ والسنة حيثُ

(14-6)

وَرُدُ لِفُظُ الاسْتُواءِ دُوْنَ الاسْتِيلاءِ ولوه كان معناه اسْتُولَى لكان

ورد نقط الاستواء دون المستدر و و عن المستوى مان الشيم - رحمه الله ؛ وكذلك أطركت بلا لام ولسو وكذلك أطركت بلا لام ولسو اللام في الأذهان الآث بها في موضع كن يُحمل السول المبيان الثاني بالقي عليها بالبيكان الثاني المرابية الماني الشاني المرابية الماني الشاني المرابية المرابية الشاني المرابية المرابية الشاني المرابية المرابية الشاني المرابية المر

برى حديه بالبيسان التالي فاذا جاء في موضع ، أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى السُّول لأنه المالوف المعهود ، ولم يُوجد ولا موضع واحد بلفظ استعماله في جميع بلفظ استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعمد استعماله في غاية الفسياد ولم يقصده ويقعله من قصد الكيان ، بل السئدي يفعله من يقصد د التدليش والا بتداع كالجهمية والأشعرية .

س ٢٤٩ ــ ما الجوابُ الشَّافِ الكَافِي لَنُ سَأَلُ عَن كَيْفَيْـةَ صِفَةِ مِن صِفَاتِ اللهِ تعالى وما الذي قائله أبن القيم رحمه اللهُ حُولُ مُسَّالِةِ الاسْتِواءِ والقُرآن ؟

ج \_ جُوابُ الأمامِ مالِكِ \_ رُحِمُهُ اللهُ \_ إِنْ كِانَ عَنَ كَيْفَيَّةِ الاسْتَواء وهو قوله: الإسْتَوَاءَ غَيْرُ مَجْهُولِهِ وَالْكَيْفَ غَيْرُ مَعْقُولُ والايمانُ بِهِ وَاجِبُ والسَوْالَ عنه بِدْعَة •

وَإِنَّ كَانَ عَنَ غَيْرِ الاسْتِوَاءِ فَيُحَذَى بِهِ كُذُو جَوَابِهِ • فَهُثَلاَ عِنْدُمَا يُسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَة السِّنَمْعِ فَيْقَالُ الْسِتَمْعُ غَيْرُمُجْهُولُ وِالكُيْفُ غَيْرُ مُجْهُولُ وِالكُيْفُ غَيْرُ مُعْقُولِ وَالإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبَ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدُعَةً عَلَى مُعْقُولٍ وَالإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبَ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدُعَةً عَلَى مُعْقُولٍ وَالإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبَ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدُعَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْلِي الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلْمُ اللْمُلْلُلُولُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

وَهُكُّذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْصَهَاتِ مِنَ : بَصُر ، وَرِضَى ، وعَجَبٍ، وسَخُطِرٍ ، وَرُخَيَاةٍ ، وقَدَّ وَعُجَبٍ، وسَخُطِرٍ ، وَوَجَّهِ ، وَخَيَاةٍ ، وقَدَّ وَقَدْ ، وَعَجَبٍ وَسَخُطِرٍ ، وَخَيَاةٍ ، وقَدَّ وَقَدْ ، وَخَيَاةً ، وَقَرْجُلٍ ، وَأَضَّبُمِ وَالْحُبُ، وَلَجُومٌ ، وَلَكُرُهُ مَ ، وَنَحُومُ . وَلَالْحِيءَ ، وَالْكُرُهُ مَ ، وَنَحُومُ .

\_ رُحمُهُ اللهُ بـ ما تَقُولُ في القرآن وَمُسُّ سلة وهد نقل به بنقشته أو وكسفة به رَسَوْلُهُ صَلَّى مَا اللهُ به نقشتُهُ أو وكسفة به رَسَوْلُهُ صَلَّى سِيِّيهًا فالمُشَيِّتِهُهُ يَعْبُدُ صَنَعًا والمُعَطِلُ يَعْبُدُ يَدُ إِلَهًا وَاحِدًا صَكَمَدًا « لَيْسُ كُوثْلِهِ شَيَّ وهو مَّ اللَّهُ الللْلِي اللللْلِي اللللْحُلِي اللللْلِي اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُولِي اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُولِي اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللْمُ الللْمُ الللْ أَقُولَ إِنَّهُ كُلاَمِ اللهِ مُنزَلَ غَيْرَمُ خُلُوق، منه الله به صِدْقاً وسُمِعَهُ مِنْهُ جِبْرِيلُ مُقَالًا وسُمِعَهُ مِنْهُ جِبْرِيلُ مُقَالًا وسُمِعَهُ مِنْهُ جَبْرِيلُ مُقَالًا وَانَهُ عَينُ كلامِ اللهِ وسلم حَيًّا وَأَنَّهُ عَينُ كلامِ اللهِ وليس قُولُ البُشرِ ومن قال إِنَّهُ قُولُ مَنْ لِيهُ سِنَقُرُ و وَمُنَّ قَالَ لَيْسَ لِلِهِ بَيْنَنَا كُلامُ فَقَدَّ جَحَدُ رِسَالَةَ مُحُمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنِ اللهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ مُسَّتِو عَلَى عُرَّشِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنِ مَسَّتُو عَلَى عُرَّشِهِ اللهُ عَلَى مَنْ ذَاتِهِ مُسَّتُو عَلَى عُرَّشِهِ بِائِنَ مِن خُلْقِهِ لَيْسَ فِي مُخْلُوقَاتِهِ شَيَّ مِنْ ذَاتِهِ وَلا فِي ذَاتِهِ شَيْءً مِنْ ذَاتِهِ وَلا فِي ذَاتِهِ شَيْءً مِنْ ذَاتِهِ وَلا فِي ذَاتِهِ شَيْءً مِنْ مَخْلُوقَاتِهُ وَهُو العليُ الأعْلَى بَكُلِّ اعتبار أَهُ . ٢٦ \_ عَلُو الله عَلَى خُلْقِهِ

س ٢٥٠ - تَكُلَّمُ بُوضُوجٍ عَنَ الْجَهَةِ وَاذْكُرْ شَيْئًا مِن أُدِلَةِ عَلَو اللهِ عَلِي خُلُقِهِ مِن الكِتَابِ وَالسَّنَةُ ؟ عَلَو اللهِ عَلِي خُلُقِهِ مِن الكِتَابِ وَالسَّنَةُ ؟

ج - أَمَّا الْجُوابُ عَنِ الْجُهُةِ فَانْ أُرِيْدُ بِهَا جِهِ عَلُو تَلِيْقُ بِبِهِ بِهِ لَمِهُ عَلَوْ تَلِيْقُ بِجُلَالِهِ وعُظمتِهِ لا تُحَيِّطُ بِهُ فَهِي خُقُ ثَا بِنَةً لِللهِ تعالى . وَإِن أُرِيدُ جِهُةٌ عُلُو تُحِيْطُ بِهُ فَهِي مُنْتُفِيَةً عِنه فَإِن اللّهُ جَلَّ شَانُهُ أَعْظُمُ وأَجُلُ مِن أَن يُحِيْطُ بِهُ شَيءُ مِن مُخْلُوقًا تِهُ قَالَ تعالى « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة

والسموات مطويات بيمينه » .

وإنَّ أُريْدُ جهة سُفُلْ فَهِي مُنْتَفِيةٌ عَنْهُ أَيْضًا لِأَن الله قد ثبتُ له العُلُو الطُّلُقُ بذاتِه وصنفاتِه قال تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى ( قل هو الله أحد ) وقال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وقال ( وهو العلى العظيم) وأما الأدلة مِن الكتاب والسُّنَة عَلَى عَلُو الله عَلَى خُلُقِهِ فَالَيْكُ مُلُو الله عَلَى خُلُقِهِ فَالَيْكُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى غُلُو الله عَلَى خُلُو الله عَلَى الله عَلَى خُلُو الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى خُلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى خُلُولُهُ الله عَلَى الله عَلَى خُلُو الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَهُ الله عَلَى خُلُو الله عَلَى الله عَلَيْلُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قال تُعالى « يا عِيسى إنّى مَتُوفَيكَ وَرَافِعكَ إِلَيُّ» «بَلُّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيه » « إِلَيه يَصْعُهُ الْكُلَّمُ الطيبُ والعملُ الصالح يَرْفَعَه » « يا هامانُ ابن لي صرّحًا لَعُلَّ أَبْلَغُ الأسْتَبَابُ أَسْبَابُ السّمواتِ فَأَطَلِعُ إِلَى إِلَى إِلَى المُرسَى وَإِنِي لأَظنَهُ كَاذِبًا » • فأطلع إلى إله مُوسى وَإِنِي لأَظنَهُ كَاذِبًا » •

« أَأُمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسَفُ بِكُمْ الأَرضَ فَاإِدَا هِي تَمُورِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عليهم حاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيفَ نَذيْر » و تَقَدَّمَتُ أَدِلة الاستواء و كُلّها تَدُلُ عَلَى عُلُو اللهِ على خُلْقِهُ ، ومِن السِّنة قولة صلى الله عليه وَسَلم في رُقيْت وَ الله المريض « رُبَّنَا الله الذي في السَّماءِ تَقَدَّسَ اسْمُك ، أَمْرُك في الله الله الذي في السَّماءِ اجْعَلْ رُحْمَتك في الأرض السَماءِ وأَجْعَلْ رُحْمَتك في الأرض السَماءِ والأرض كما رحمت في السَّماءِ اجْعَلْ رحمت في الأرض الطيبين ، أَنْزلُ رحمت مِن المُعْمِلُ وَحَمَّلُ مِن شِفَا وَكَ عَلى هذا الوَجْمِ فَيُبُرُا » • وَصَلَا فَانَ عَلى هذا الوَجْمِ فَيُبُرُا » •

وقوله ; « أَلَا تَأْتُرِمُنُورِنِيُّ وَأَنَا أُمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ » وقول ه «والعُرْشُ فُوقَ ذَلِكُ وَاللّهُ فُوقَ عُرَشِهِ وَهُو كَيُعُلّمُ مَا أَنْتُمُ عَلِيهِ» وقُولُهُ لِلْجَارِيَةِ: « أَيْنَ اللّهُ قَالَتُ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالِتٌ اَنْتُ رُسُولُ اللّهِ قَالَ أَغْتِقُهَا فَا إِنّهَا مُؤْمِنَةٍ» إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن الأَدِلّةِ الذِيْ يَؤُخُلُمِنالآيةِ الأُولَىٰ والْثانيةِ والثالثةِ

الدَّالَاتِ عَلَىٰ الْعَلُو ؟

ج \_ في الآية الأولى والثانية

النَّصَّارَى لِأَنْهُمُ عُلُوا رِفِيه وَرُفَعُوهُ فَكُوَّقَ

منزلته إلى مقام الربوبيه . المنزلته إلى مقناه المعنى النفسي خامسا : الردك على ممنزعم أن كلام الله معناه المعنى النفسي سادسا : إن الله رفع عيسى إلى السّماء وقبضه إليه . سابعا : أنه رفع عيسى وهو كي . قال شيخ الاسبلام : والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمث بحيث فارقت رو تحد بكنه ، إل هو كي مع كونه توفى .

وفي الآية الثالثة

أُولًا ِ: ۚ إَثْبَاتُ صِنفة عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ

ثَانَيًّا : صُبِعُودٌ أَقُو اَلِ الْعِبَادَ وَأَعْمَالِهُمْ

والدُّعَاءُ والقراءَة وَيرَ فَعُهُ إِلَيْهُ ﴿ رَبُولِ الْعَمَـٰ لِلْ وَمَـٰ الْمِ يَكُنُّ خَامِسَنَا ؛ أَنَّ الاخلاصُ شَرَّطُ لِقبولِ الْعَمَـٰ لِلْ وَمَـٰ الْمِ يَكُنُّ الاخلاصُ فِيهِ فَلاَ ثُوابِ عَلَيهِ بَلْ عَلَيهِ الْعِقَابِ ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ

أنه قال · الكلم الطَّيبُ : ذِكْرُ الله ، والعَمْلُ الصَّالِحَ أَدَاءُ لِفَوَا نُضِهِ • وعَن الحَسن وقتادة : لا يُقبَلُ اللهُ قُولاً إِلاَّ بِعَمَل • لِفَوَا نُضِهِ • وعَن الحَسن وقتادة : لا يُقبَلُ اللهُ قُولاً إِلاَّ بِعَمَل • مَا تَفْهُمُه عَن مُعْنَى الآية الرابعة الدالة على عَلَو الله وهي قوله : (وقال فرعون ياهامان أبن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب) • • • • النع ؟

ج - « فرعون » : ملك القبط في الديار المصرية ، وفرعون القب لكل من ملك مصر • « هامان » : وزير فرعون ، «الصري القبط القبط القبط القبط الفريق ، والصري القبط القبط المستامخ المنيف « الأسباب » : واحدها سنبب وهبو ما يتوصل به إلى غير من كبل أو سنلم أو طريق ، والمراد هنا الأوناب •

والمُعنى: بعد أن ذكر سباحانه فيما سكف ، تكبر فرعون والمُعنى: بعد أن ذكر سباحانه في مرده وافترائه في تكذيب موسى ، أن أمر وزيرة هامآن أن يُسِنى له قصراً شامِحًا مُنيفًّا من الآجر ليصعف به إلى السّماء ليطلع إلى اله مؤسى ، من الآجر ليصعف به إلى السّماء ليطلع إلى اله مؤسى ، من الآجر ليصعف به إلى السّماء ليطلع إلى اله مؤسى ، ثم قال : « واني الظّنة كُاذِباً » أي فيما ادَّعاه من أن له الها غيري وأنه أرسله وهكذا يمون في فيما ادَّعاه من أن له ويحاور ويداور مكن الطاغية ويحاور ويداور مكن الماغية ويحاور التي تهز عرضه والمائد المناطير التي قام عليها مملكة مرايد المناطير التي قام عليها مملكة مرايد بدلك التموية والمرابع على قومه للتوصيل به إلى بقائهم على الكفر ورد الحق .

سُ ٢٥٣ ـ ما الذي يؤخذ مِن هذه الآية الكريمة ؟

ج - في الآية :

اولا ً: ما يُدُلُ عَلَى أَنَّ فِرِعُونَ يَتُظَاهُو بِالانْصَافِ وَالتَّثْبُتِ

مِنْ جَهُةً وَالاسْتَهْتُارِ وَالسُّخُرِيَّةِ مِنْ جِهُةً أُخْرِى .

كَانِيا ً: فِي الآية كَمَا يُدُلُ عَلَى تُبْجُح فِوْعُونَ فِي جَمُوْدِهِ وَحَدْسِهِ

وفي الآية ما يُدُلُ عَلَى أَنَّ كَلامُ الرَّجُلِ المؤمِنُ وُحُجَتُهُ كَانَتْمِنْ شَيِدَةً

بِحْيْثُ لَمْ يُسْتَطِعُ فِرْعُونُ وَمَنْ مَعْهُ تَجَاهُلُهُا فِاتْخُسَاءُ ما : إِثْبَاتُ عُلُو اللهِ عَلَى خَلَقُهِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنِ الآية مِ الآية مِنَ الآية مِنَ الآية عَلَى ع يها رُدُّ على الجهمية المنكرين لعلو الله مَعَ أَنْ يَهُا رُدُّ على الجهمية المنكرين لعلو الله عليه عليه عليه العقل والتُقلُ ، وفطر الله عليه ثَانِياً : عُلُو القُدْرِ ثَالِثاً : عُلُو القَهْر • سَادِسَا : كُلِيلُ عَلَى أَن ُ فِرْعُونَ كَانَ بَمَكَانَ عَظِيمٌ مِنَ الْجُهُّلِ وبِمُنْزِلَةً إِسَافِلَةٍ مِنْ فَهُمِ الْحَقَارُقِ بِ قال ابن القيم : ولُهُ العُسَـٰلُو ُ مِنَ الِوَجُوْهِ جَوِيْ كُمُمُ عُلُو الشُّد /ه<sup>رر</sup> وقال غاره : ر رر وقد فطر الكـــــ ودانوا به ما كم يصدوا ويخذلوا

وهذا عند أهل السنة على وجهين إما أن تكون (في) بمعنى (على) كما في قوله « ولأصلبنكم في جذوع النخل » وإما أن يراد بالسماء العُلُولا يُختلفون في ذلك • ولا يجوز الحمل على غيره والمعنى بعد أن ذكر ما أعد للكافرين من نار إذا القوا فيهسا سمعوا لها شهيقا وهي تفور • • • الغ • وما أعك للنزين يخشون ربهم بالغيب ، رمن المغفرة والأجر الكبير •

والمعنى بعد ال در ما اعد للكافرين من فار إدر القوا فيها سبعوا لها شهيقا وهي تفور ١٠٠٠ النع وما أعكد للذين يخشون ربهم بالغيب ، من المغفرة والأجر الكبير و من المعيشة ، ثُم حدَّرهم عاقبة التَمادي في الباطل وأن من الحكمة أن لا يأمنوا زوال عاقبة التّمادي في الباطل وأن من الحكمة أن لا يأمنوا زوال النّعم ، فإن الله قادر على سكلهم إياها فبعد أن تكون ذلولا ترجف و تضطر ب اضطراب خشف و هلاك حتى تبتلعهم ، كما حسفها بقارون و مما يؤخذ من الآيتين :

أُولاً: إِنْبَاتُ عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ وَ اللهِ عَلَى خُلُقِهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى خُلُقِهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى خُلُولًا اللّهِ عَلَى خُلُولًا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَّهِي عَلَى اللّهِ عَلَّا عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ع

ثَانِياً : التَّحْذِيْرُ مِن مَكَّرِ اللهِ ٠ ثانياً : إِثْبَاثُ قَدُّرُةِ اللهُ ٠ ثالثاً : إِثْبَاثُ قَدُّرُةِ اللهُ ٠

رابعاً: الرَّدُ عَلَى مُن أَنكُرُ شَيْئًا مِن ذَٰلِكَ أَوْ أُولَ لَهُ بِتَأْوِيْلِ بِتَأْوِيْلِ بِتَأْوِيْلِ

خامسياً : الحِبُ عَلَى مُواقبُةِ الله .

سادِسَنَا : إِثْنَاتُ حِلْمِ ٱللهُ جِلَ وعلا . سابعًا : دُلِيْلُ عَلَى دُكُوكُرُ الأَرْضِ وَٱنَّهَا مُسْتَقِقْرَةً . س ٢٥٥ ــ ما الذي تففهمه مِن قوله صل الله عليه وسلم في رُقْيَة الريْضِ « رُبُنا اللهُ الذي في السماء تقدّسُ اسمُكُ المُرُكُ في السماء والأرضِ كما رُحْمَتُكُ في السماء ، إغفر لَنا حَوْبُنا وظايانا انْتَ رُبُ الطَّيبِيْنِ ، أَنْزِلُ رَحْمَة مِن رُحْمَتِكُ وشِفاء مِن شِفائِكُ على هذا الوُجُعِ » ؟

ج \_ الرُّبُ: السَّبِيدُ المُر بِي الجَمِيْعِ الخَلْقِ بِاصْنَافِ النِّعِمِ وَ الْعَلَى النِّعِمُ النَّعِمُ النَّعِمُ النَّعِمُ النَّعِمُ النَّعِمُ اللَّهُ النَّعِمُ اللَّهُ الْمُؤْبُ اللَّهُ الللللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللللْلِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ ا

الاثُّمْ ۚ الخُطَّايُا : رَهُىَ الذُّنُوبُ وَٱلْآثَامُ ۖ ﴿

فَفَى مَذُا الحديث التُّوسُّلُ الى الله بربُو بَيْتِهِ وَهَى تَنْقَسِمُ اللهِ بِربُو بَيْتِهِ وَهَى تَنْقَسِمُ اللهِ عِلْمَا الحديث التُوسُّلُ الى الله بربُو بَيْتِهِ وَهَى تَنْقَسِمُ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

وَاهَا الْخَاصَةُ فَتُرْبِيتُهُ لِأَنْبِيانِهِ وُرُسُلِهِ وَأَوْلِيَا بِهِ فَيُرْبِيهِمْ الْمُنْبِورُونَ الْخَاصَةُ فَيُرْبِيهِمْ اللَّالِيمَانِ وَيُؤَفِّهُمُ الصَّبُورُونَ اللَّهُ اللَّهُ السَّبُورُونَ الْحُورُونَ الْحَارُلِةُ وَيُونَى الْمُلْرُونَ الْحَارُلَةُ وَيُونَى اللَّهُ وَيُقْتُهَا تُرْبِيَةً التَّوْفِيقِ الْمُلْرُ

خَيرِ وِالْعَصِّمَةُ مِنْ كُلِ شُرِّرٍ •

ولعل ممذا مُو الكِيْرِ أَن كُون أَكْثِر أَدْعِيكَ الأَنْبِيَا وَ بِلْفُظِ الرَّبِيَا وَ بِلْفُظِ الرَّبِ فَانَ مُطَالِبُهِم كُلُها داخلة تحت رُبُو بِيَتِهِ الخَاصِة . الرَّبِ فَانَ مُطَالِبُهِم كُلُها داخلة تحت رُبُو بِيَتِهِ الخَاصِة .

سُ ٢٥٦ ــ ما الدِي يُؤْخُدُ مِن هَذَا الْحُدِيثُ النَّالِ عَلَ عَلَوْ الله على خَلْقِهِ ؟

> ج \_ فيه أوَّلاً ؛ إِثْبَاتُ الرُبُوبِية · ثانياً ؛ إِثْبَاتُ الأَلوَمِيَّة ً ·

ثالثاً : إِنْبَاتُ عَلَو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ وَاللَّهِ مِنْ قُولُهِ : فَي ثَالثاً : إِنْبَاتُ عَلَو اللَّهِ عَلَى خُلْقِهِ وَاللَّهِ مِنْ أَفُلُمْ يَسِيْرُوا فِالْإِرْضِ» السّماء ، وفي تكونُ بَمُعَنى عَلَى كَقُولُه « أَفُلُمْ يَسِيْرُوا فِي الْإِرْضِ» ايُ عَلَيْها و كَقُولُه : « فَسِيْنُحُوا أَيْ مُنَاكِبِها » وقولُه : « فَسِيْنُحُوا أَيْ مُنَاكِبِها » وقولُه : « فَسِيْنُحُوا

في الإرض » أي عكيها : الثاني : أن المراد بالسَّماء العلو وعلى الَّوَجُهَيْنِ فَهُي ُنَّصُ فِي عُلُوَ الله عِلَى خَلْقِهِ رِّ له الله الكُوْنِي القَدَرِيُّ • وَاللَّهِ الكُوْنِي القَدَرِيُّ • وَاللَّهِ الكُوْنِي القَدَرِيُّ • خامساً : تَنْزِيْهُ اللّهِ الْكُوْنِي الْجَلَالَةِ وَعَظَمَتِهِ • تاسعاً : إِنْبَاتُ أَمْرُ الله الدِّيْنِي الشَّرْعِيُّ وَدَلِيلُهُ قُولُ تعالى: «إن الله يَأْمُرُ بَالعَدَلِ وَالاَحْسِانِ وَإِيتَاءَ ذِي القربى » ودليلُ الكُوني «إنما أمرهُ إذا أراد شيئًا أن يقول له كنفيكون» عاشرا: عُمُوهُمُ أمر الله الكوني القدري والدِّيْنِيُّ الشَّرُعينَ المَّرَّعِينَ المُرْعَلِينَ المَّرَّعِينَ المَّرَّعِينَ المَّرَّعِينَ المَّرَانِ اللهُ المَّرَانِ اللهُ المَّرَانِينَ المَّالِقُولِ المَّالِقُولِ المُعَلِّقُولِ المُعَلِّمِينَ المَّالِقُولِ المُعَلِينَ المَّالِقُولِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المَّلِينَ المَّلَمُ المَّالِقُولِ المُعَلَّمِينَ المَّلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلَمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلَمُ المُعَلِمُ المُعَلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعُمْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ الحادي عَشَرُ : الأَرْتِيَانُ مِن صِنَّفاتِ اللَّهِ فِي كُلُّ مَّقامِ بِمُلَّا سبب الله المُعلَم الله المُعلَم الله المُعلَم الله المُعلَم المُعلَم الله المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم المُعلَم الله المُعلم المُعلم الله المُعلم المعلم ال بجوازِهَا كُتُونِدِ اجْتَرِهَاعُ ثَلَاثَةً شُكَرُوطُرِ أُولاً: أَنُ " تَكُونُ لِأَسْهُاءِ اللهِ أَوْ بِكُلامِهِ ، أَوْ بِصِفَاتِهِ . ثَانِياً : إِنْ تَكُونَ بِاللِّسَيَانِ الْعَيرِ بَى وَمَا يُعَرُّفُ مُعَّنَاهِ ثالثًا ﴿ أَنَّ يَعْتَقِدُ إِنَّ الرُّقَيَةَ لا تُؤْثِرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقَّدِيْرِ اللهِ اللهِ الثالث عشر: الرَّدُ عكيلَ الجَهْمُيَّة وَأَتْبَاعِهِم مِنَ المُنكُرِينَ المُنكُرِينَ المُنكُرِينَ المُنكُرِينَ المُنكُو اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ المُنكُو اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ المُنكُو اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ المُنكُو اللهِ النَّافِينَ لَجِهَةِ اللهِ النَّافِينَ لَجِهَةِ اللهِ النَّافِينَ عَشَر : إِنْبَاتُ صِفة الرَّحْمَة ( ) الخامِسُ عَشَر : إِنْبَاتُ صِفة الرَّحْمَة ( ) ر السادسُ عَشَرَ: فيه كُلِيلُ عَلَى البَعْثُ وِالْحَسِّابِ، وَالْجَزُاءِ عَلَى البَعْثُ وِالْحَسِّابِ، وَالْجَزُاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ . السابَعُ عَشَر : إِثْبَاتُ الْأَسْلَمَا وَلِلهِ •

الدُعَاء و الله الدُعاء سبب مِن الأستباب النَّافِعة باذِن الله إن الله

س ٢٥٧ \_ بَيْنُ مُا يُؤخذ مِن قُوله صلى الله عليه وسلم « اَلا تَأْتُمنُوْنِي وَأَنَا أُمُيْنُ مَن فِي السماء » وقوله « والعرشُ فوقُ ذلك واللهُ فوقُ عَرْشِهِ وِهو يعلمُ مَا أَنْتُمُ عليه » •

ج \_ في الحديث إِنْ أُولاً : إِنْهَاتُ الْعَلِوِ لِلِهِ وَأَنَّهُ فَوْقَ خُلْقِهِ 

لا مِن الاحلام . والْحَدِيْثُ الثانِي يُؤْخذُ منه : أولاً : إِثْباتُ عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ مَانِ لا يُعْدَادُ : أَنْبِالَّ عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ

الرَّدَرَّعَلَى مَنَ أَنكُرُ صِفَّةَ العُلُو أَوْ أَوْلَهُا رَبَتَا وَيْلِ كَاطِلِ اللَّهِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ يُّ الفَو قِية فِوْ قِية رُتَبة وَشَرُفُرِ ، فَانِ كَقَيْقَة الفَوْرَقَيَّة إِ

مرسل موسيد أور مرسل مراد مراد العرش فوق المخلوقات والله فوقه

ثَامِناً : الجَمْعُ كَيْنُ الايمانِ بِعُلُو اللهِ واسْتِوَائِهِ عَلَىعُرْشِهِ تَاسَعًا : الرَّدُ عَلَى مُنْ أَوَّلُ الإسَّتِواءُ بالاسْتَبِيْلَاءُ كَالْإِنْشَاعِرُةُ عاشرا: اثنبات صفة العلم وهيمن الصفاح (الذّ النيكي العادي عشر: إحاطة علم من الكرّ المناعرة العادي عشر: إحاطة علم من أنكر صفة العلم أو قال: عليم بلا علم كالمعتزلة ومن سلك سبيلم

سَ ٢٥٨ ـ بُينْ ما يُؤْخَذُ مِن قولُهُ صلى الله عليه وسلم اللعادية « أَيْنُ اللهُ » ؟ قالتُ : في السماء فال : « مَنْ أَنَا ؟ » قالتُ : أنتُ رسُولُ اللهِ فقال « اعْتِقْهَا فَائِنَّهَا مُؤْمِنَةً » ؟ قالتُ : أنتُ رسُولُ اللهِ فقال « اعْتِقْهَا فَائِنَّهَا مُؤْمِنَةً » ؟

ج \_ فيه أوَّلاً : جُوازُ الاسْتُفِهَامِ عَنَّ اللَّهُ بِأَيْنُ قَالَ ابْنُ عَدُوانَ :

الَبِّ والْعَثَّالِلِينَ مُحَثَّ بِو مَنْعُنْهُ \* لِمُ في صَنْخِيْجِيهِ مِي مِنْ كَذَاكُ أَبُو° دَاوُكُ وَالنّسْئِمِيُّ قَــ

ثانياً : إثْناتُ الألوميّة

ثالثاً : غُلُو الله على خَلْقِهِ ٠ رابعا : جُوَّارٌ الاَشْارُةِ إِلَى العُلوو إِنْبالنَّهِ بِهِ ٱلْعُلُو

خامساً: أَن مَن شَهِدَ هُذه الشَهَادة أَنَّهُ مُؤْمِن · سَادسنا : أَن مُن شَهِدَ هُنه الشَّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ثَامِنًا زِ شُهَادِتُهُ صُلَى اللَّهِ عَلَيه وسَلَّمَ بَالإِيِّمَانَ لِهُذِهِ الْجَارِيةِ

التَّي اعْتُرُفَتُ بِعُلُو اللهِ على خُلُقِهِ . تاسِعًا : أَنَّ مَنَّ شَبِهِدُ هَنِهِ الشَّهَادَةُ يَكْتَفَى بِالْيَمَانِهِ . عاشرًا : أَنَّ العِبَادُ مُفْطُورِينٌ عَلَى أَنَّ الله عَالَمِ عَلَيْهِم ومِن أَدِلَةِ عُلُو اللهِ عَلَى خُلُقهِ مَا فِي صَعِيحِ البُخارِي عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالَكُ أَدِلَةِ عُلُو اللهِ عَلَى خُلُقهِ مَا فِي صَعِيحِ البُخارِي عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالَكُ

رضى الله عنه قال « كَانْتُ زُينْبُ كَفْتُخِرُ عَلَى نِسَاءِ النِّبِيِّ صَبِلَ وفي لفظ على أذواج النبي صلى الله عليه وسلم \_ فتقول زُوَّجُكُنُ الْهَالِيْكُنُ وَزُوَّجُنِّي اللَّهُ مِنْ فُوْقِ سُبْعِ سَمَوَاتُ • رُوَّتُكُنُ الْهَالِيْكُنُ وَلُوَّتُكُمْ اللَّهُ مِنْ فُوْقَ عَرْشَيِهِ وَهُو يَعْلُمُ اللَّهُ فَوَّقَ عَرْشَيِهِ وَهُو يَعْلُمُ روان في حويب الاوان « والله فوق عرسيه وهو يعلم ما أنتم عليه » رواه الامام أحمد في المسند ورواه أبن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد وقول عبد الله بن رواحه المنزي أنشده النبئ صلى الله عليه وسلم شعرا : ﴿
النبئ صلى الله عليه وسلم شعرا : ﴿
شهدت بأن وعبد اللب وخق ﴿ وَأَنَّ النَّكَارُ مُثُوى الكَافِرِ أَينًا العَرْشُ فَوَى الكَافِرِ أَينًا العَرْشُ فَوْقَ إِلمُهَاءِ كَالْفِ أَمَا دُلِيْلُ الْعَالِمَةَ مِنَ الظُّرآنِ فَقُولُهُ تَعَالَى « مُسُو الذِي خَلَقَ

السمواتُ والارضُ في سِنة أيامٍ، ثم اسْتُوى على العرشُ، يُعْلَمُ مَا يُلِجُ في الأَرْضِ ، وما يُخْرُجُ وَنُهَا · ومَا يُنْزِلُ مِن السَّهَاءِ · وما يُعْرِج فيها · وهــو مُعَكُمُ أيْنُمَا كُنْتُمُ وَاللهُ بِمَا تُعْلَمُونَ

وقوله تعالى : « مَا يَكُونُ مِنْ نُجُوكَ ثَلاَثَةِ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ، وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُو رَابِعُهُمْ ، وَلا أَكْثَرُ إِلَّا وَلا أَكْثُرُ إِلَّا أَكْثُرُ إِلَّا

هُوَ مُعَهُم أَيْنُما كَانُوا ، ثُمَّ يُنبِئُهُم بِمَا عُمِلُوا يومُ القِيامُ إِنَّ الله بِكُلِ شَيْءَ عَلَيم » • الله بكُلِ شَيْءَ عَلَيم » •

وَأَمَا كُولِيْلُ الْخَاصُّة فِقُولُه تعالى : « لا تحزن إن الله معنا ».

« إنني معكما أسمع وأرى » •

« إَن الله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون » •

« وَاصبروا إِن الله مع الصابرينِ » ٠

« كَمُ مِنْ فِئةً قِليلة عِلْبُتُ فَئَةً كَثَيرةً باذِن الله ، والله مع الصابرين » •

## س ٢٦٠ \_ بَيِنْ مَا تُعِرُّفُهُ عَنْ مُعْنَى دُلِيلِ المُعِيَّةِ الْعَامَّةِ ؟

ج \_ أما الآية الأولى فقد تقدم شرحها وما يؤخذ منها في جواب سؤال ١٣٥٠ رأمًا الآية الثانية فالينك: «النَجْوى» التَّنَاجِي والمسُنَارَة « أَدْنَى » أَقَل « فينبِئُهُم » يُخْبِرُهُم •

يقول تعالى « ألم تعلم أن الله يعلم مافي السموات وما في الأرض » فلا يَتناجَى ثلاثة إلا والله معهم ولا خمسة إلا هسو الأرض » فلا يَتناجَى ثلاثة إلا والله معهم ولا خمسة إلا هسو سمادِ سَهم ويعلم ما يقولون وما يُدَبرُون ، ولا نجوى أكثر مِن هذه الأعداد ولا أقل منها إلا وهو عليم بنجو اهم وعليم بركمانها ومكانها ، لا يَخْفَى عليه شَي مَن أَمْر هَا ثم يُنبِعُهُمْ أَيْ يُخبرُهُمُ أَيْ يُعْبِرُهُمُ أَيْ يُعْبِرُهُمُ أَيْ يُخبُونُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُسْتَعْبُونُ وَهُونُ عَلَيْهُ مُنْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ مُنْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ مُنْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ مُنْ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ عُلِيهُمْ أَيْ يُعْبُولُونُ أَيْ يُعْبِرُهُمْ أَيْ يُعْبِعُ الْعُمْ الْعُمْ أَيْ يُعْبُولُونُ مِنْ أَيْ إِلَيْهُ الْعُمْ إِلَا عُمِلُوا مِنْ عُنِي اللَّهُ الْعُمْ أَيْ عُلِيهُ الْعُمُ الْعُمْ أَيْمُ أَيْ أَيْ يُعْبُونُ أَيْ يُعْبُولُونُ مِنْ أَيْعُونُ اللَّهُ لِلْعُلُونُ عُلِيعُونُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ عُلُولًا عُمُ أُولُوا مُونُ عُلِهُمُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أُولُوا مُونُ أَيْمُ أَيْمُ أَيْمُ أُولُوا مُونُ أَيْمُ أُمُونُ أَيْمُ أُولُولُونُ عُونُ أَيْمُ أَلُولُوا مُونُولُونُ مُولُولُونُ مُولُولُولُولُونُ

قال أبن القيم رحمة الله : و تأمَّلُ كَيْف جَعَلَ نَفْسَهُ رَابِعُ ثَلاثة ، وسَادِسَ الخمسة إذْ هُو غَيرُهم سبحانه بالحقيقة لا يَجْتَمِعُونَ مَعْهُ في جنَّس ولا فَصْل وقال « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » فإنهم ساؤوا بينه وبين الائنين في الألوهية و العرب تقول رابع أربعة و خامس خمسة ، و ثالث ثلاثة بلك يكون فيه المضاف من جنس المضاف كما قال تعالى : ( ثاني يكون فيه المضاف من جنس المضاف كما قال تعالى : ( ثاني اثنين إذ هما في الغار ) رسول الله صلى الله عليه وسكم

رمىديقه فان كانُ من غُيرِ جِنْسِهِ قـــالُوا رَابِعُ ثُلاُثة ِوخامِسُ س ٢٦١ \_ ما الذي يؤخذُ مِن هَا الآية الكريْمة الدالة على المعلمة ؟

ج \_ فيها : أولاً : أنها دليلُ على المعية العامة .

ثانياً: إثْباتُ صفة العِلم · ثالثاً: أثباتُ الحسبابُ والجزاء على الأعمال ، والبعث · رابعا : الحث على مُرُاقبةِ الله · و ر الرارم رم رم

خامسا: الرَّدُ على من قال إن القرآن مِن كلام محمد صلى عليه وساء . الله عليه وسلم

سادسا : إِرْبَات صِفة الكلام وهي من الصفات النواتية الفعلية و، سابعا: الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات، أو أُوّلُهَا بِتَاوِيلٍ بَاطِل كَا لَاشْعُرِيَّة وَالْجُهُمِيَّة "

ثَامُّنا : الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي •

تاسعا: إثبات الألوهية

عاشرا : شُكُمُولُ عِلْمِهِ وَالْحِاطَةِ وِ بَكُلِ شَهِ

وهما في الغَّار وقد أحاط ُ المشركُون بنهُم الغار عندُمَا خُرجُوا طلبه عليه السُّلامُ فَلَمَا رَأَى أَبُو بُكُرْ ذَلَكَ إِنَّزُعَجُ وقَالَ يَارُسُولُ اللهِ ، لَوْ نَظَرُ أَحَدُهُم تَعَتُّ قَدَمِهِ لَا بَصْرَ نَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم ( لا تُحُزُنُ إِنَّ اللهُ مُعَنَا) فَعِيْ هَذِهِ الآيةِ: أُولًا! دليل على المعيَّةِ المِحَاصَّة وهي مِن الصَفَاتِ الْفِعليةِ ثَانِياً: النَّحْثُ على التَّوْرَكُلِ عَلَى الله

ثالثا: ما كان عليه إلنبي صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِقْتِهِ

برب رابعاً: إثْبَاتُ الألوميَّة لِلهِ وفيها مُزَّيَةٌ لأبي بَكْر - رُضي اللهُ عنه - ولِذلك قال العُكْمَاءُ: مِنْ أَنكُرُ صُنَّحُبَةُ أَبِي بَكْرُ - رُضِي اللهُ عنه - ولِذلك قال العُكْمَاءُ: مِنْ أَنكُرُ صُنَّحُبَةُ أَبِي بَكْرُ - رُضِي اللهُ عنه - فَهُو كُافِرٌ ، لِانْكَارِهِ كَلامَ الله • اللهُ عنه - فَهُو كُافِرٌ ، لِانْكَارِهِ كَلامَ الله • اللهُ اللهِ اللهُ ا

خامسا : إِنْبَاتُ قُدُّرُة اللَّبُ وَهِي مِن الصَّفَاتِ الفَّعَلِيَّةُ سادسا : أَن يُواصِيُّ العِبَادِ بِيدِ الله ِجَلُ وَعُلا ·

سابَعا: الحثُ عَلَى خُسْنَ الظَّالِٰ بَالله ٠

س ٢٦٣ ـ بَيِّنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنَ مَعْنَى الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مِن أَدِلة المعية الخاصة وأذكر ما يؤخذ مِن كلِ وأحدةٍ مِن الفوائد؟

وَ هَارُونَ أَنْ لاَ يَخَافَا اللهُ اللهُ

و توله ز (اسمع وارى) اي اسمع كلاَمكُما وكلاَمهُ، وأَرَى مَكَانكُما وكلاَمهُ، وأَرَى مَكَانكُما وكلاَمهُ، وأَرَى مَكَانكُما ومكانه ، لا يُخفَى عَلَى مِن الْمُرْكُمْ شَيْء ، واعْلمَكَ انَّ نَاصِيتُه بِيَدِي فَلَا يَتَكُلُمُ ولا يُتَنفَسُ ولا يُبْطِشُ إلا باذِني ، فَالا يَتَكُلُمُ ولا يَتَنفَسُ ولا يَبْطِشُ إلا باذِني ، وَبُعْد المَّرَى وَأَنا مَعَكُما بِحِفْظي ونَصْرِي وَتُأْيِيْدِي ، فَلا تُهَتَّمُا . فَفَر هذه الآبة :

اُولاً: إِنْبَاتُ الْمُعِيَّةِ الْحَاصَةِ لِمُوسَى وَهَا **رون** (از تار الله أن المُعِيَّةِ الْحَاصَةِ لِمُوسَى وَهَا **رون** 

ثَانِياً : اَلْعَثُ عَلَى الْاعْتِمَادِ عَلَى اللهِ . أَنْ الْمَاتُ الْمَاتُ اللهُ اللهُ

سابعا عناية الله بمُوسى وكمارُون عاشرا : أنَّ نُو آصِيُّ الْعِبَادِ بِيدِ اللهِ جَلُّ وعَلا و تَقَدُّسُ ٠ : قُدُّ تَقُدُمُ تَعُرُّ يِفُ التَّقْــوَى والإحسانِ في جُوابُ سُنُوالِ ١٦٧ وجوابِ سُنُوالِ ١٧٣ • وُمِثَّمَا يؤخذُ مِن هَذِهِ ِ تانيا : معينه الحاصة للتمهين والمنسويين ثالثا : أن التقوى والاحسان سُنبُ لِحِفْظِ اللهِ و وتُأْيِيْدِهِ لِلْعَبُدِّ القَائِمِ بِهِمَا · رابعاً : الْحِثُ عَلَى التقوى والاحْسَانُ · خامسنا : لُطفُ اللهِ بِخُلقِهِ حَيَثُ كُلُهُمُ عَلَى مَا الله تعالى : وهو ثلاثة أقسام : صَبْرٌ على طاعة الله ، وصُبْرٌ عن معاصِي الله ، وصبر على أقدار الله المؤلمة ، ففي ثانياً : ألحث على الصبر ثالثاً : إثبات الألوهية · رابعاً : إن الصبر سبب ر خامساً : لُطفُ اللهِ بِخَلْقِهِ حَيْثُ دُلَّهُمْ عَلَى مَا هُـ ري خامساً : لُطفُ اللهِ بِخَلْقِهِ حَيْثُ دُلَّهُمْ عَلَى مَا هُـ رلعبيتِهِ الخاصة · ، وَوُ ثِقَ بَاللهُ وَتُوكُّلُ « باذن الله » أي بقَضَائِهِ وَقَدُرِهِ وَازَّادَتِهِ وَكُمْشِيْئَتِهِ ﴿ وَفِي هَدُّهُ ۚ الْآيَةُ : (18-0)

- 4.9 -

أُولاً : المعينةُ الخاصَّاتُ . ثانياً : العينُ على الصَّرِ المؤديْ إلى النَّوكُلِ والنَّقةِ باللهِ عَندُ الشَّدَائِدِ ومُدَّلُهُمَّاتِ الْحُوادِثِ وَالرُّجُوعِ إليه إِذَا فِكَ لَهُ الخَطْبُ، وَعَظَمُ الأَمْرُ ، فَهُو القَادِرُ عَلَى الْنَصَرِ وَالتَّا يَيْدِرِلْ الْمَارِ ، فَهُو القَادِرُ عَلَى الْنَصَرِ وَالتَّا يَيْدِرِلْ الْمَارِ ، فَهُو القَادِرُ عَلَى الْنَصَرِ وَالتَّا يَيْدِرِلْ الْمَارِ ، فَهُو القَادِرُ عَلَى الْنَصَرِ وَالتَّا يَيْدِرِلْ

ثالثا : إِثْبَاكَ قَضَاء الله وَقُدُرِهِ وَإِرَادَتِهِ •

رِ رَابِعًا : أَنْ النَّصْرُ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ وَلَا عُدْدٍ : وَإِنَّمَا وَلِكَ أَسْبَابٍ • ﴿ وَإِنَّمَا وَلِي كُلُّونَ السَّبَابِ • ﴿ وَلَا عُدُدٍ اللَّهِ لَا عُدْدٍ اللَّهِ لَا عُدْدٍ اللَّهِ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ وَلَا عُدُدٍ اللَّهِ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ وَلَا عُدُدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ وَلَا عُدُدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ وَلَا عُدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عَدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عَدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عَدْدٍ إِنَّا عَدْدٍ إِنَّا عَدْدٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً وَاللَّهُ لَا عُذَادٍ اللَّهُ لَا عُنْ كُثْرَةً عَدْدٍ إِنَّا عَدْدٍ إِنَّا عَدْدٍ إِنَّا عَلَى اللَّهُ لَا عُنْ كُثُورًا عَلَا عَدْدٍ إِنَّا عَلَا عَدْدٍ إِنَّهُ إِنْ كُثُورًا عَلَا عُلْكُ أَنْ اللَّهُ لَا عُنْ كُثُورًا عَلَى اللَّهُ لَا عَلْ عَدْدٍ إِلَّا عُلْكُ أَنْ اللَّهُ لَا عَلْكُ أَنْ اللَّهُ لَا عُلْكُ أَلَّا اللَّهُ لَا عُلْكُ أَنْ اللَّهُ لَا عُذَالًا عُلْكُ أَلْمُ اللَّهُ لَا عَلَا عُلْكُ أَلْمُ اللَّهُ لَا عُلْكُ أَلَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لَا عَلَا لَا لَهُ لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَيْكُ أَلْمُ لَا عِلْكُ أَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ أَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْعُلْمُ لَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

ا ولك استباب . خامسكا : أن الصنبر مِن أعظم الأسباب في تَحْصِيلِ المَقْصُودِ سَادِساً : إِثْبَاتُ إِلْأَلُو مِينَة رِ .

سُمَا بِعَا : وَاثَبَاتُ قُدْرُةً وَاللَّهِ . ثَامِنًا : لَطُفُ اللَّهُ بِخُلُقِهِ .

س ٢٦٤ ـ ما الذي تَعْرِفُهُ مِن الْفَرُوقِ بَيْنُ الْمِيَّةِ الْعُـامَّةِ والْخَاصِيُّـةِ؟

ج \_ العَامَّة : رمن مُقَّتضاهك :

ع ــ العلم والإحاطة والإطّلاع على جَمَيْع الخلق · ثَانِيًا : العِلمُ والأَحاطةُ والإطّلاعُ عَلَى جَمَيْعِ الخلق · ثَانِيًا : المُعِيَّة العُامةُ مِن الصِفاتِ الذاتِيَّة ، وأمَّا الخاصَّـةُ فيمن الصِّفَاتِ الْفِعِلية

رَ رَ ثَالِثاً : الْعَامَّةُ تَكُونُ فِي سِياقِ تَخُويْف وَمُعَاسَبَةٍ عِلَى الأَعْمَالِ وَحَثْرِ عِلَى الْمُالَّاعُمُالِ وَحَثْرِ عِلَى الْمُرَاقَبَة .

رِدَابِعا: الخاصَّةُ مِن مُقْتَضَاهِا الحَفَّظُ والعِنَايَةُ والنَّصَّيرَةُ والنَّصَّيرَةُ والنَّصَيرَةُ والنَّوفِينَ والتَّسُدِيد، والحِمَاية مِن اللَّالِكِ، واللَّقْفِ بانْبِيَانُهُ وَرُسُلِهُ وَالْوَلْمَانِهُ وَرُسُلِهُ وَالْوَلْمَانِهِ .

مُلِهُ وَالْوَلِيا ثِهِ ، وريه ريه وريه وي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله والأخلاق الحوليدة • \_ اذكر ما تستعفره من الأحاديث الدالة عـ

جَـ قُولُه صلى الله عليه وسلم « أَفَضُلُ الايمانِ أَن تَعْلَمُ اللهُ مَعْكُ أَيْنُهُا كُنْتُ ، وقوله : « إذا قامُ أَحَدُكُمُ إَلَى الصلاةِ فلا يُبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِن اللهُ قِبَلَ وَجْهِهِ ، ولا عن يمينهِ ولكن فلا يُبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، ولا عن يمينهِ ولكن

ُ کُلُ شِیء فَالِّنَ الحُبِّ وَٱلنَّوٰيَ ، أَغُوْذِ بِكَ مِن شِـُــُرِ كُلِّ دِالِمَا رُ يُبِنا ، إِنْ النَّرِي تَدْعُونُهُ أَقُرْبُ إِلَى أَحُسُوكُمْ مِنْ

بن ما تعرفه عن معنى قوله صلى الله الإيمان أنْ تعلم أن الله معك أن المراح حكام ؟

أُولاً ؟ وَلَيلَ عَلَى المَعِيَّةِ العَامَةِ وَهِي مَعِيَّةُ العِلْمِ وَالاَظِلاعِ وَالاَحْاطَةُ وَهِي مَعِيَّةُ العِلْمِ وَالاَظِلاعِ وَالاَحْاطَةُ وَالْمَانَ يَتَفَاضُلُ . ثَانِياً : أَنَّ الإيمانُ يَتَفَاضُلُ . ثَالِثاً : فَضْلُ عَمَلِ القَلْبِ . ثَالْثاً : فَضْلُ عَمَلِ القَلْبِ .

رابعا: أنَّ أَعْمَالُ القُلُوبِ دَاخِلةٌ فِي مُسَرِّمِي الإِيْمَانْ .

خامسكَ : أَنَ بُعُضَ خَصِالُ الإِنَّمَانِ أَفَضُلُ مِن بَعْض . سَادِسَكَ : الرَّدُ عَلَى مَن زُعُمَ أَنَ الإِيْمَانُ لا يَزِيْدُ ولا يُنْقُص . سِابِعا : أَن الاحْسَانُ أَكْمَل مَرُ اتَبِ الدِّيْنَ ، وَهُو أَنْ تَعْبُدُ

اللهُ كَانُّكُ تَرَاهُ ٠

ثَامِناً : الحُثُ على مَا يُوْجِبُ خَشْيَةَ اللهِ وَتَعْظِيمُهُ وَإِخْلاصِ الْعَبَادُةِ لَهُ سَكَبُحَانَهُ وَإِخْلاصِ العِبَادُةِ لَهُ سَكَبُحَانَهُ وَبَدْلُ الجَهْدِفِي تَحْسَيْنِهَا وَاتَّمَامُهَا فَيجْمُعُ بُشِّرُ العِبَادُةِ لَهُ سِكَبُحُانِ اللهِ واستتحضارِ قُرْبِهِ . الايمانِ بِعُلُو اللهِ واستتحضارِ قُرْبِهِ .

تَاسِعًا : حَرْضَةُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم عَلَى أُمَّتُهِ وَارْشَادِمِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم عَلَى أُمَّتُهِ وَارْشَادِمِمْ اللَّهِ مَا يُنْفَعُهم .

س - كُيْفُ تَجْمُعُ بِيْنُ عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ وَمُعِيَّتِهِ وَقُرْ بِهِمِنْهُمْ؟ ج - أنَّهُ عَالٍ مِذَاتِهِ مَعُهُمُ يُعِلِّوهِ وَالْحِاطَتِهِ وَالْطِلاعِهِ .

س ٢٦٧ - بين ما تعرفه عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يُبْصُقْ قِبُلُ وُجْهِهِ ، فإنَّ الله قِبْلُ وُجْهِهِ ، فإنَّ الله قِبْلُ وُجْهِهِ ، ولا عَنْ يَمِيْنِهِ، ولكنْ عن يسَارِهُ أوْ تُخْتُ قَدَمِهِ، واذكر ما فيه مِن أحكام ؟

ج - في هذا العديث يعثُ صلى الله عليه وسلم على لُزُوْمِ الأدب مُعُ الله خصُوصًا إذا كُ خُلُ الانسانُ في الصلاة التي هي أَعْظُمُ صِللة وَمُنَاجُاة بُيْنَ العِيدُ وَرَبه ، فَيَخْضَعُ وَيَخْشَعُ وَيُعْلَمُ أَنَّهُ وَاقْفُ بَيْنَ يَدِي اللّهِ فَيُقِللُ مِنَ الْعُرَ كَاتِ وَلا يُسِيْ وَالْأَدُبُ مُعُهُ بِالْبُصْتِ أَمَامُهُ أَوْ عَنْ يُرْيَنِه ، وَلَلَّ مَنَ الْعُرَ كَاتِ وَلا يُسِيْ وَالْادُبُ مُعُهُ بِالْبُصْتِ أَمَامُهُ أَوْ عَنْ يُرْيَنِه ، وَلَلْكُنْ عَنْ يَسَارِمُ أَوْ تُحْتُ مَعْهُ بِالْبُصْتِ مَنَا المَامِدُ أَوْ عَنْ يُرْيَنِه ، وَلَلْكُنْ عَنْ يَسَارِمُ أَوْ تُحْتُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَنْ يَسَارِمُ أَوْ تُحْتُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ يَسَارِمُ أَوْ تُحْتُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَا لَا عَنْ يَسَارِمُ أَوْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ يَسَارِمُ أَوْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه قَدُمِهِ ﴿ فَفَي هَذَا الْعَدِيثُ :

أُولًا : العَثْ على اسْتِحْضَارِ قُرْبِ اللهِ وَمُعِيَّتِهِ ثانيا : دَليلُ عَلَى قُرْبِ اللهِ مِن الْمُسْلِقِ

ثالثًا: فيه دليلٌ على القيام في الصّلاة .

رابعاً ; فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأنه لا مِد النَّهُيْ عن البَصَاقِ قِبلُ وَجُهِهِ ، وعن يُمِيُّنبِ إِ سابعا . حوار بالمستجد لانت كُلُوك المسير والمصلي الخابرة كان خارجاً عن المستجد لانت كُلُوك المسير والمصلك الخابرة والمنا : لَزُوْمُ الأَدْبُ مَعُ اللّهِ خَصُوصًا في حَالِ العِبَادَة والسعا : اثبات الألومية والسعا : اثبات الألومية العادي عشر: دليل على علو الله على خُلَةُ الثاني عشر: رأفتُه صلى اللهُ عليه وسلًا ما يَنْفَعُ الأُمَّة ". س ٢٦٩ ــ مَا اللِّيْ يَؤْخُذُ مِن هذا العديث؟

۱ \_ اِثباتُ رُبُو بِيَّتِهِ تَعَالَى ٠ ٢ \_ أَثباتُ مُسُلِّكِهِ تَعالَى ٣ \_ إِلَرُد على القِدِرِيَة الذِين يَزعُمون إِنْ الْعَبْدُ يَخْلُقُ فِعْسًا نَفْسِيهِ ، فَإِنَّ رُبُو بِيَتِهِ ٱلْعَامَةِ رَسُمُلُ أَفْعَالِ خُلْقِهِ ٤ \_ إِنْبَاتَ أَسُمَاءِ اللَّهِ (الأولِ) والآخرُ والطاهرُ والباطنُ الغ وتَقدمُ الكلامُ عَليها مُؤضَّكًا جَوَابَ سَوَّالَ ١٢٨ أن الله مُو المنعم الحقيقي على كل الخلق بأضناف النعم المعلني بأضناف النعم الله عليه وسلم أمَّتُه كيف تُمّني على الله عليه وسلم أمَّتُه كيف تُمّني على الله عليه وسلم أمّتُه كيف تُمّني على الله عليه الله قبل أن تسئال . ٧ - تَقْدِيْمُ الثِنَاءِ عَلَى الله ٠ سامة على الله .
 ماهة على الله .
 ماية دليل على عظمة العرش .
 ان العرش مخلوق لك .
 ان على عظمة الله .
 ان على عظمة الله .
 انبات قدرة الله .
 انبات علو الله على خلقه . ١٢ - أَنْ هَذِهِ الْكُتُبُ مُنْزِلَةً مَنْ عِندِ الله ٠ ١٤ - الرَّدُ عَلَى مَن قال إنها مُخْلُوقة ٠ ١٥ - الالتجاءُ والاعتصامُ بالله ٠ ١٨ - إَثْنِاتُ دُوْامِّبَ ١٩ - إِثْنِاتُ قُرْبِهِ وُدُنُوُم ٢٠ - بإثبّاتِ إِحاَطَتِهِ ٠ ٢٠ - إِثْبَاتُ إِحَاطِتِهِ . ٢١ - أَنَّ نُو اصِيُ الدُّوابِ بِيدِ اللهِ آخِذُ بِهَا . ٢٢ - عِظْمُ شَأَنِ الدَّيْنِ وِالْفَقْرِ . ٣٣ - أَنَ اللّهُ هُو الذي تَطَلَّبُ مَنِهِ الأَشْيَاءِ . ٢٤ - أَنَّ النَّفْسُ لَهَا شَرَّ وَلِهُذَا أَمِرُ أَنَّ يُسْتَعِيْذَ مِن شَهِ هَا .

٢٥ \_ أَنْ مُنِ أَطَاعَ نَفْسُهِ أُوقَعَتُهُ, فِي الْعُصِية ٢٠ \_ أن الدُّوابُ فِيها شَرُّ فَلِذَا أَمُرَ أَنْ يَسْتَعِيدُ ٢٧ \_ أَنَّ اللهُ آخِذُ بِنُواصِي الدُّوابِ زِ ١٧ - إِنَّ اللهُ آخِذُ بَنُواصِي الدُّوابِ ﴿
٢٨ - إِنْفِرادُ اللهِ بعلم المُعْيَبَاتِ والأَسْرَارِ •
٢٩ - طَلَبُ الْغِنْيُ رَمْنُ اللهِ •
٣٠ - أَنَّ الذِي يُقَدِّرُ على قَضَاءِ الدِّينَ هُو اللهُ جُلُّ وَعَلا ﴿
٣٠ - أَنَّ الذِي يُقَدِّرُ على قَضَاءِ الدِّينَ هُو اللهُ جُلُّ وَعَلا ﴿
٣١ - سَعَة فَضْلِ اللهِ وَكُرُمِهِ وَجُـودِهِ والحَثِ على التَّا السَّوَالَ •
السَّوَالَ • مِهِ وَجُـــوْدِهِ والعَثِ عَلَى التَّأَ ٣٢ \_ بُيانُ عُدُدِ السَّمُوات ٣٣ ـ الرَّبُوبية الخَاصِّةَ وَهِي مِن الصِفَاتِ الفِعْلَيَّةِ ٣٤ ـ مَنْعُ الوسيائط الشركية بين العباد وبين الكُــــــ ٣٥ ـ إثباتُ الأفْعَالِ الاخْتِيَارِيَّةِ لِللهِ . رُ بِعَثُ إليهم الرَّسُلُ ٣٦ ﴿ إِثِبَاتِ رُحْمُةٌ ۖ اللهَ وَرُأَفَتُهُ يَخَلُقُهُ ﴾ يُدَلُّونَهُم عَلَى مَا فِيهِ صَلَاحُهُم فِي أُمَّرَ الدِيْنِ والْدُنَّ ٣٧ ـ أنّ العَرَشُ أعْظُم وأكْبَر مِن السِمُواتِ، ﴿ رَبُ ٣٨ \_ أَنَّ النبي صلى الله تعليه وسكلُم أعُرُف الخلق بربس م وأخبَهُم لُكُ مِن ٣٩ \_ الحَثُ عَلَى المُراقُبُة ٠ ٤٠ \_ في العديث مَا يُدُّعُو إلى مُحَبَّةِ الرَّبِ جَلَا وُعُلاً وتَعَظِّ واستبِحَقَارِ الأَعْمَالِ أَمَامٌ جَوُدِهِ وَكُرُمِهِ وَفَضَّلِهِ اللِّدُرَارِ س ۲۷۰ ـ ما الذِي تُعْرِفُهُ عِن مُعْنَى قوله صِلَى الله عليه وَسَلِم ﴿ إِنَّهَا النَّاسُ إِرِّ بَغُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُم لَا تُدْعَوَّنَ أَصَمُّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الذِي تَدْعُونُهُ أَقَرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ» واذْكُر ما يؤخذ من الحديث من احكام ؟ ج - ( (ربعنوا على أنفسكم ) أي ارْفُقُوا بأنفسكم ، واخْفِضُنُوا أَصُواتُكُم ، فانِ رُفْعُ الصوتِ إِنْمُا كَفْعُلُهُ الاسَانُ

\_ 110 \_

لَبِعْدِ مَن يُخاطِبُهُ لِيُسْمِعُهِ وَأَنْتُمُ تُدَعُونَ اللهُ تعالى ، وليس مو صُبِمُ ولا غِائبًا بَلُ سُمِيْعَ قَرِيْب ، وَهُو مُعَكُمُ بِالْعِلْمِ وَالْأَعْالَمُ وَالْأَعْالَمُ والاطِّلاعِ ﴿ فَفَى الْحَدَيْثُ

١ ـ النِّرُبُ إِلَى خَفَّضِ الصوتِ بِالذِّكْرِ إِذَا لَمْ تَدْعُ الْحَاجِكُ ا

عرى رسور ٢ ـ الجِكمة في ذلك أنه إذا خفضه كان قسد أبلغ في التواتير والتَّعَظِيم تَّكما جاءت بَه أحاديث ٠

م كليل على قرّب اللسب

- إِثباتَ صِفةَ الْسُمَعِ

٦ - إَثَبَاتُ قُرَبِ اللهِ مِمْنُ يتقرب منه بالدعاء، وقربه سبعائه وُتُعَالَىٰ نُوعَانِ : قُرُّبُ إِحَاطَة وعِلم وَاطِّلَاعِ، وَقُرُّبُ مِنْعَابِدِهِ وَدُاعِيُّهُ بِٱلْإِثَا بُهُ وَٱلْإِجَا بُهُ ، قال أَبِنُ الْقَيمَ ـ رحمه الله : وهُو ُ القُرِيْبُ وَقُوْ بُهُ المُخْتَصَّىُ بِالْــٰدُّ

اعِيْ وُعَلَىٰ الدِيمُانِ

وهو المُجِيْبُ لِدعْبُ وَ الْمُعَيْبُ لِبَالْكُولِيْبُ لِلْبَالِيَالُ مَن سَادُانِ

في يَســـرِ وفي إعـــلأنِ

٢٧١ - هل في لغة العَربِ مَا يَوْجِبُ انَّ « مَا عَ تَفِيْدُ أَنَّ « مَاعَ » تَفِيْدُ

أَ العرب لا تُوجبُ أَنَّ « مَعَ » تُفيدُ الْحُتِلاطاً امْتِزَاجًا أَوْ مُجَاوُرُةً قَالَ شيخُ الاسلام : لَيْسُ مُعْنَى قُورِلَهُ تَعَالَى « وَهُو مُعَلِم » أَنَهُ مُعْتَلِط إلَّالْخُلُق فِإِنْ هَذَا لا تُوجِبُهُ اللغة، وهو خُلَافٌ مَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ السَلْفُ مِنَ ٱلْأُمَةُ وخِلافٌ مَا فَطُلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الغلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو مؤضوع في السنماء وهو مع المسافر وفوق المسافر أينكا كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على تحلقه مهيمن عليه مطلع اليهم إلى غير ذلك من مكاني ربي ربيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله آنه فوق العرش وأنه معنا حق على تحقيقته لا يعتاج إلى تحريف ، قال ابن القيم - رحمه الله:

وكذاك قال الترميذي بجامع وكذاك قال الترميذي بجامع أهل العلم والإيمان ولا عن بعض أهل العلم والإيمان ولا يمان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر أن على أن السماء تقلله أو تظله والإيمان من الطار باجماع أهل العلم والإيمان ، فإن الله قلو وسد كرست السموات والأرض ، وهو الديمان ، فإن الله قلو والارض أن تزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا والارض أن تزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا والارض أن تزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا والارض أن تزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا المن والارض أن تزولا ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض الإ

والارض أن تزولًا ، ويمسك السماء أن تقع عبلي الأرض إلا المؤنه ، ومن آياته أن تقوم الشماء أن تقع عبلي الأرض إلا المؤنه ، ومن آياته أن تقوم الشماء والارض بأمره ، أهم في بالمثلم قبول هذه النصوص المتقدمة، وتنزيهها عن الدلالة على تشبيه أو أن يفهم منها مالا يكيق به .

س ۲۷۲ ـ ما الكلام الذي قاله ابن القيم حوّل هـ ذا المبعث الذي يتعلق بد « مُعُ » ؟

ر المرار المرار المرار و المر

فَتَأْمَلُ نَصُوصَ الْعَية كَفُولِهِ تَعَالَى « مُحَمَدُ رَسُولُ اللّهِ وَالذَّيْنُ مَعَهُ أَشِكَاء عَلَى الكَفَارِ » « وَارْ كَعُلُوا مَعُ الرّاكِعَيْنِ » والذّينُ مَعَهُ أَشِكَاء عَلَى الكَفَارِ » « وَارْ كَعُلُولُ الْمَعَلَمُ » « وَكُولُولُ « لَنْ تَخَرَّجُوا مُعِي أَبِدًا » « كِنَادُونُهُمْ أَلُمُ نَكُنْ مَعَكُمُ » « وَكُولُولُ مَعَ لَهُ السَّادِقِينِ » « وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلّا قُلِيْلٌ » .

ر « فَأُنْجُيْنَاهُ وِ اللَّذِينَ آمَنُوا مَعُهُ » « فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ والذَّيْنُ آمِنُوا مَعُهُ » « فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ والذَّيْنُ آمِنُوا مَعُهُ » « فَ نَطْمُعُ أَنْ يُدْخِلِنَا رُبُنَا مِعُ الشَّاهِدِيْنِ » « وَ نَطْمُعُ أَنْ يُدْخِلِنَا رُبُنَا مِعُ القومِ الصَّالِحِيْنِ » •

وَغَايَةً مَا تُدلُ عَلَيه « مَعُ » المُصَاحَبة والمُوافقة والمقاركة في أمر مِن الأمور وذلك اقْتُرانَ في كُلِّ مَقَام بِحَسَبه ، يَلْزُمُهُ لُوازِمُ بِحَسَب مُتَعَلِقه ، فَلَذَا قَيْلَ الله بطريق العُمُومِ كَانَ مِنْ لَــُوازَمِ خَلَيْهُمْ . خَلَيْهُمْ وَتُدُرِّ تِهُ عَلَيْهُمْ . خَلْكُمُ بِهِمْ وَتُدُرِّ تِهُ عَلَيْهُمْ .

والذين هُمْ مُحْسِنُون » كَانَ مِن لُو إِذِهِ ذَلكُ مُعَ الذَيْنُ اتَّقِبُوا والذينُ هُمْ مُحْسِنُون » كَانَ مِن لُو إِذِهِ ذَلكُ مُعَيِّنَهُ لَهُم بِالنَّصُرُة والنَّا يَبُو والمُعُونَة ، فَعُلُوهُ سُنَبُحانَهُ لا يُنَاقِض مَعِيَّنَهُ ، وَمُعِيَّنَهُ وَالنَّا يَبُولُ مُعَيِّنَهُ وَ النَّالُ مُلُوهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَعَيْنَهُ وَ النَّالُ مُلُوهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا كُنَّ وَمُعَيِّنَهُ وَ النَّالُ مُلُوهُ وَ اللهُ مَا كُنَّ وَمُعَيِّنَهُ وَ اللهُ مَا كُنَّ وَمُعَيِّنَهُ وَاللهُ مُلُوهُ وَاللهُ مُلاهُمُا كُنَّ وَاللهُ مَا كُنَّ وَاللهُ مِنْ اللهُ مَا مُعَيِّنَهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ مَا كُنَّ وَاللهُ مُنْ اللهُ مَا كُنَّ وَاللهُ مَا كُنِّ وَاللهُ مُنْ اللهُ مُعَلِينَهُ وَاللهُ مُنْ وَلَا مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعَلِينَهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

## ٢٨ \_ صِفْــةُ الـكلام

س ٢٧٣ \_ ما هُوُ الايمانُ بصِفَةِ الكلامِ لِلهِ عَزُ وَجَلُّ ؟

ج \_ هو الاعتقاد الجازم بأن الله مُتكلّم : بكلام قهديم النوع ، حادث الآخاد ، وأنه لم يزل يَتكلّم أذا شاء كيف شاء ، وأنه يَتكلّم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من خلقه ، سكمعه مؤسى عليه السلام من الله من غير واسطة ، ومن أذن له من مكلا تكتم ورسه في الآخرة .

س ٢٧٤ ــ ما هِيَ الأدلةُ الـــدالةُ على أنَّ اللهُ مُتكُلِم مِن الكتاب والسنة ؟

ج \_ قُولُهُ تُعَالَى : « وَمَن أَصِدَقُ مِن اللهِ حَدَيْثُ ا » « وَمُن أَصَدَقُ مِن اللهِ حَدَيْثُ ا » « وَمُن أَصَّدَقُ مِنَ اللهِ قَيْلًا » « وَ اللهُ يَا عَيْسَى اَبَنَ مَرْيَمٌ » « وَ تَنْبُتُ كُلُمُ اللهُ يَا عَيْسَى اَبِنَ مَرْيَمٌ » « وَ تَنْبُتُ كُلُمُ اللهُ عَلَيْمًا » وَلَكُمُ اللهُ » وَ لَكُمُ اللهُ » • الرَسِلُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ « مِنْهُم مَن كُلُمُ اللهُ » • الرَسِلُ فَضَّلَنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ « مِنْهُم مَن كُلُمُ اللهُ » •

ر وكُلاَ جَاء مُوسَى لِيُقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبَّهُ » ﴿ وَنَادُيْنَاهُ مِنَ جَانِبِ الطَوْرِ الْأَيْمَنَ وَقُرَبْنَاهُ نِحِيًّا » ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُكُ مُوسَى أَنْ لِمُتَرَ الطَوْرِ الْأَيْمَنَ وَقُرَبْنَاهُ نِحِيًّا » ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُكُ مُوسَى أَنْ لِمُتَرَ الطَوْرِ الْأَيْمَنَ وَقُرَبُنَاهُ نَحَمًّا » ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيُهِم القَومُ الظَلِينِ » ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيُهِم فَيَقُولُ مُاذَا أَحِبْتُمُ المُرْسُلِينِ » إلى غيرٌ ذلك مِن الأَدِلة • فيقولُ مُاذاً أَحِبْتُمُ المُرْسُلِينِ » إلى غيرٌ ذلك مِن الأَدِلة •

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله: يا آدم م فيقول الله: يا آدم م فيقول : لَبَيْك وسعديك ، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تنخرج من ذريتك بعثا إلى النار » وقوله : « ما منكم من أحار إلا سكنك كربه ليش كينه وبينه ترجمكان » ، وفي من أحار إلا سكنك كربه ليش كينه وبينه ترجمكان » ، وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا قضى الأمر في السنماء ضركت الملائكة بأجنب بأخنج على خضعانا راقوله كانه سلسلة على صفوان كينفنه من ذلك » .

س ٢٧٥ ـ ماالدي تَعْرِفُهُ مِمَّا تَضْمَنْتُهُ الآياتُوالاحاديث؛ ج \_ فيها ولاً : إثباتُ صِفَةُ الكلام · رَبُهُ الْهُ مِنْ الْكلام · رَبُهُ الْهُ اللهُ عَلَيْمُ وَهُمُ اللهُ وَقُلُونَهِ وَ الْمُعْنَى النَّفْسِي لا يُسْتَبَعِ وَ اللهِ مَلَوَ اللهِ مَلَوَ اللهُ النَّفْسِي النَّفْسِي النَّفْسِي النَّفْسِي النَّفْسِي المَا يُسْتَبَعِ وَ اللهُ النَّفْسِي المَا يُسْتَبَعِ وَ اللهُ النَّفْسِي المَا يُسْتَبَعِ وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله رابعاً: فيها لرِّنبات القُوَّل • خامِسناً: إِثْبَاتُ النِدَاء سادِسنا: إثبات المناحاة . سابعًا: إِثباتُ الْأَلُومَيُّة . تامنا: إِثباتُ الرُّبُو بَيُّة لِلْأَاصَّة تاسِعاً : إِثْبَاتُ رِقُرْبِ مُوْسَى عِنْدُ مُنَاجًاةِ اللهِ عَاشِرًا : أنه لا أَحُد أَصُدقُ مِن اللهِ قَوْلاً وَلا خَبِرًا الحادي عَشَر : رَبَعْصِيْصُ مُوسَى بِهِنْدِهِ الصِّيفَةِ تَشْرَيْفاً لَهُ الثاني عَشَرُ: أَنَّهُ لِيكُن لِكَلَّمَاتِ اللَّهِ مُبَكِّولَ فَلا مُعَظَّبُ لِعُكِّمِهِ الخَامِسُ عَشَر : إِثَبَاتُ الرِّسْكَالَةِ . السَّادِسُ عَشَر : إِنَّ الِلَهِ كِتْكُلُمُ بِحُرَّ فَرُوصَوْتِ . السَّادِسُ عَشَر : إِن الِلَهِ كِتْكُلُمُ بِحُرَّ فَرُوصَوْتِ . ر الثامن عَشَر : تَخْصِيْص آدم بِذَلِكُ لِكُونِهِ وَالدُّ الْجَمِيْعِ ، وَلِكُونِهِ وَالدُّ الْجَمِيْعِ ، وَلِكُونِهِ كَانَ قَدْ عُرُّفَهُ اللهُ أَهْلُ السَّعَادَةِ مِنَ أَهِلَ الشَّقَاوَةُ فَقَد رَآهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةُ الإِشْرَاءِ وَعُن يُويْنِهِ أَسُودَةً وَعَن يَسُارِهِ أَسْهُودَةً وَالْحَديثُ \_ قَالَ ابنُ القيم : والله وبي لم يُزَلَّ مُتكلِّمَكُ السُّمُوعُ بالآذانِ وكلامُهُ السُّمُوعُ بالآذانِ صِدْقًا وعَدْلًا أَحْكِمُتْ كُلِمَاتُهُ مِلْدُقًا وعَدْلًا أَحْكِمُتْ كُلِمَاتُهُ مِلْدُقًا وعَدْلًا أَحْكِمُتُ كُلِمَاتُهُ مِلْدُقًا وَعَدْلًا بلا نَقْصُلُونِ مَلْلَبُكًا وَإِخْبَارًا بلا نَقْصُلُونِ

س ٢٧٦ \_ وُضَيْحُ نَوْعَى كَلامُ اللهِ: الذَّيْ بِوَاسِطَةً والذِي بِنَدُ وَاسِطَة ، والكُونِيُّ القَدْرِي ، والدِّيْنِي الشَّرْعِي ، مَّعُ ذِكْرُّ الآياتِ الدَّالَةُ عليه •

رَجُ \_ النَّوْعُ الْأُولُ : كُمَا كَانَ بِلا وُاسِطَةً ، فَكُكُلامِ إِلَّوْسَى

وُلآدُمُ وَكُوااء وَجِبُرُ يَلَ . روالنوعُ الثاني : ما كَان بؤ اسطة إمّا بالسُوحُي رِللاَنْهِياءِ ، وأما بارُسُالِهِ إليَّهِمْ رُسُولاً يُكلِمُهُمْ مِن أَمْرِهِ بِهَا شُلَاءَ . قال تعالى : « ومَا كَان رلبَشُر أَنَّ يُكلِمُهُ اللَّهُ إلاَّ وُحْيًا أَوْ مِنْ وراء حِجَابٌ ، أَوْ يُرسُلِلُ رُسُولاً فيُورِحِي بَاذِ لِهِ مَا يُشَاءُ إِنه عَلَيْ كِيْمُ » : .

حبيم » . وأما الكورني القدري فهو الذي توجد به الأشياء فكقورك تعالى : « إنها أمره إذا أزاد شكيتا أن يقرول له كن فيكون » وكقوله تعالى : « إنها أمر كا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » .

فَيْكُونَ » . وأَمَا اللهِ يَنْنِي الشَّرَعِي فَكَفُولِهِ تَعَالَى : « إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعُدُّلِ وَأَمَا اللهُ يَأْمُرُ بِالْعُدُّلِ وَالْمِسُانِ وَإِيتَاءِ ذِي القَرُّ بِي » و كَفُولِهِ : « وأَقِينُمُوا الصلاة والإجْسَانِ وأَيتُوا الزَّكَاةُ عَلَى دُسُلِ وَآتُوا الزَّكَاةُ ) الْمُثَرَّلَةُ عَلَى دُسُلِ وَآتُوا الزَّكَاةُ ) المُثَرَّلَةُ عَلَى دُسُلِ وَآتُوا الزَّكَاةُ ) المُثَرَّلَةُ عَلَى دُسُلِ الله عليهم الصلاة والسلام .

۲۹ \_ الإِيمُكانُ بالقُكرِرَّنُ س ۲۷۷ \_ مَا هُوُ الأَيمانُ بِالقُرَآنِ الْكُرِيمِ ؟

ج \_ هُو الاعتقادُ الجازمُ بأن مِن كَلاَمِ اللهِ سبحانَهُ وتعالى القرآنُ العظيمُ ، وهو كتابُ اللهِ المُبينُ ، وَحَبْلُهُ المُنينُ وصِرَاطُهُ

المستقيم وهو سُور مُحكمات وآيات بينات مُحكمات وحُرُون وكلمات مُنزَل غير مُخلُوق ، منه بَدا وإليه يَعُود ، وأن الله، سبحانه و تعالى تكلم به حَقيقة ولا يَجُوزُ اطلاق القول بأنه عِبَالُة عن كلام الله كما هُوَ قول الإشاعاة .

عن كلام الله كما هُوُ قولُ الأشاعِرُة · . . ولا يجوزُ اطلاق القول بأنه حكاية كما هو قول الكلابية لما

إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أنْ يكون كلام الله تعالى حقيقة "، فإنَّ الكلام إنما يُضافُ إلى مُن قاله مُبلّغاً مُؤدِّياً ، وهو كلام الله ، حروفت

ومعالية . س ۲۷۸ \_ مَا هُو النَّرِيلُ عَلَى أَنَّ مِن كَلاَمِ اللهِ تَعَالَى القُرْآنُ العظيم ؟

العظیم: « و له تعالى : « و إن أحد من المشركين استجارك فأجره كتى يسمع كلام الله » ، « وقد كان فريق منهم يستمعون كلام الله ثم يحر فو نه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ، « يريدون أن يُبَدِّلُوا كلام الله قل لن تُتَبِعُونا كذلكم قال الله من قبل » و اتل ما أو چي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته » ، « إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » ، « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » ، « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله » ، « وإذا بكلناً آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر هم لا يعلمون » ، « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين » ، « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » .

س ٢٧٩ ـ ما الذي تَفْهُمُه مِن قوله تعالى: « وإن أُجَـدُ مِن الشَّرِكِينِ السِّتَجَادِكُ فَأَجِرُهُ حتى يَسْمُعُ كلامُ الله ثَم ٱبْلُغِنْهُ مَامُنَهُ ذَلِكَ بَانَّهُمُ قُومٌ لا يُعْلَمُون » وما الذِي يؤخذ منها مِن الأَحكام ؟

كُوْرُوْنِي طَلِبُ مِنْكُنَهُ الذي يَامَنُ فِيهُ وَهُو كَارَ مُأْمُنَهُ : أَيُّ مُشْكُنَهُ الذي يَامَنُ فِيهَ وَهُو كَارَ وَانَ استجاركِ أحد من المشركين ، فأجره أي أمُحَامِيًا ، رَحْتَى يَسْمُعَ كلامُ الله وَيُتَدُبِّرُهُ حَقَّ لَا مُحَامِيًا ، رَحْتَى يَسْمُعَ كلامُ الله وَيُتَدُبِّرُهُ حَقَّ لَا مُحَامِيًا ، رَحْتَى يَسْمُعَ كلامُ الله وَيُتَدُبِّرُهُ حَقَّ لَا مُحَامِيًا ، رَحْتَى إليه ، ففي هذه الآية :

على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن

نه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة . : إِثْبَاتُ الأَلُومِيَّة ·

مَا عَقَلُوهُ أَيُ عَرَفُوهُ وَفَهُمُوهُ وَضَبُطُوهُ أَع

مُؤَلَّا الْيُهُود ! وَقَدْ كَانَ جُهُاعَة مِنْهُمْ يَسَنَّمُعُونَ كُلَامُ اللَّـو ثَا يُحرِّفُونُه أَيْ يُتَأَوِّلُونَهُ عَلَى غَلَر تَالُو يُلَهِ مِن بَعَثُ مَا عَقَلُوهُ أَوْ فِهُمُوهُ عَلَى الْجَلِيَّةِ ، وَمَعَ هذا فَهُمْ يُخَالِفُونَهُ عَلَى بَصِيْرَةً ، وَهُ

المُعْلَمُونَ أَنْهُمْ مُخْطِئُونَ فِيمًا ذَهُبُوا إِلَيْهُ مِنْ تَحْرُيفِهِ .

إُوَّلاً : إِنُّباتُ صِنُهِ رِالكُّلامِ لِللهِ •

ثَانِياً : أَنْبَاتُ الْأَلُوهَيَّةِ ( ) ثَالُثا : أَلَدِّمُ لِنَّ يُحْرِفُ كِلام اللهِ •

ثالثاً: اَلذُمْ لِنَّ يُحْرَفَ كَلَامِ اللهِ .
رابعاً: التَّحْرِيفُ مِنْ صِفَاتِ اليَهُود .
خامساً: قطع لِأَطْمَاعِ الْوُمِنِينَ مِن إِيمَّانِ هُولاء .
سادساً: فيه كُلِيْلُ عَلَى تُعَمَّدِهِم وَسُوءِ قصدهم .
سابعاً: إبطال لِما عساهُ أَنْ يُعَتَذُرُ لَهُمْ بهِ مِنْ أُسُوءِ الفَهْم .
ثامِناً: في الآية كُلِيْلُ على تُعمِّقِ الفِسْقِ وَالعِصْيَانِ فِي النَّهُود تاسعا: الرَّدُ عَلَى مَن زُعمُ أَن اللهَ لا يُتكلَمُ .
تاسعا: الرَّدُ عَلَى مَن زُعمُ أَن اللهَ لا يُتكلَمُ .
عاشرا: الردُ عَلَى مَن قَالَ إِنَّ القُوْآنَ مَخْلُوقَ وَر اللهُ لا يُتكلَمُ .
الحادي عَشَر : أَن الكَلامُ إِنَّما يُنْسُبُ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِكاً .
على أَن الله تعالى مُتكلِم ، وأَن القرآن مِن كَلامِهِ تعالى ، واذْكُر عَلَى الله واذْكُر .
على أَن الله تعالى مُتكلِم ، وأَن القرآن مِن كلامِهِ تعالى ، واذْكُر .
كا فيها مِن أَحْكَام ؟

كُمَا فِيهَا مِن أَحْكُامٌ ؟

ج - المعلى . يو يدون ان يبدلوا وعد الله لإهل الحديثية وَ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ وَعَدَّهُمْ أَنْ يُعُونُ ضُهُم مِن غَنِيْمَةً مَكُةً غَنيْمَةً خَيْبُمُ وَ فَتُرْهُمْ مَلَا اللهَ وَعَدَّهُمْ أَنْ يَعُونُ ضُهُم مِن غَنيْمَةً مَكُةً غَنيْمَةً خَيْبُمُ وَ فَتُرَهُمْ مُواْدُادُ الْمُخْلَفُونُ أَنَّ يُشْعُونُ اللهُ مِن يَكُونُ اللهُ مِن قَبْلُ ، وَقُولُه تَعَالَى : « كَذَالِكُمْ اللهُ مِن قَبْلُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا عَلَيْهُ إِلَا اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا خَيْبُرُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا خَيْبُرُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا خَيْبُرُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا خَيْبُرُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا خَيْبُرُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا خَيْبُرُ اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا عَلَيْمَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا اللهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنِيْمَ لَا اللهُ أَنْ غُنيْمَ لَا عُلْمُ اللَّهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لِا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا عُنْ عُنْهُمُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَنْ غُنيْمَ لَا أَنْ عُنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْ عُنْهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ عَوْدُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنِيْمَ لَا عُلِي اللّهُ مِن قَبْلُ عَوْدُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنِيمُ اللّهُ إِلَالِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَنْ غُنِيمًا لَا أَلَا اللّهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَنْ عُنْهُمْ أَلِهُ إِلَيْكُمْ أَنْ عُنْهُ الْعُلِيلُهُ إِلَالِهُ إِلَيْكُمْ أَنْ عُنِيمًا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَالِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ أَنْ عُنْهُ إِلَيْكُمْ أَنْ عُنْهُمْ أَنْ أَنْهُ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَنْ عُلْكُمْ أَلِهُ أَنْهُ عُنْهُمْ أَلِهُ إِلَيْكُمْ أَلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَالًا أَنْهُمْ أَلَا أَلِهُ إِلَيْكُمْ أَلِهُ أَلِهُ إِلَيْكُمْ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَالِهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلَا إِلِنَاهُ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ إِلَاكُ أَلِهُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلِهُ أَوُّلاً : إِنَّهَاتُ صِفْقِ الكَلامِ لِللَّهِ

رُثَانِيًّا نُراثِباتُ القَوْلِ لِلِهِ شُنُبُحَانَةً إ

وَ النَّا : أُوْيِكِ الْأَلُومِيُّةَ لِلهِ سُنْبِحالُه وَحُدُه . ثَالِثاً : أَنْ الكَلاَم انْكَا يُنْسُبُ إِلَىٰ مَنْ قَالِهُ مُمْبُتَدِئًا . رابعاً : أَنْ الكَلاَم انْكَا يُنْسُبُ إِلَىٰ مَنْ قَالَهُ مُمْبُتَدِئًا . خامساً : الرَّدُ على مَن قَالَ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُتَكَلَّمُ .

سادستان الرقوعل من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام ملك ، أو بشر . مر مر محمد صلى الله سيابعا : رفيها دليل على بطلان قول المعتزلة ومن أخذ بقولهم إن القرآن مخلوق أو أنه عبارة عن كلام الله كما هو قسول الأشاع ة أو حكاية كقول الكلابية .

سُ ٢٨٢ \_ بَيْنُ مَا تَفْهُمُهُ مِن مَعْنَى قُوْلُهِ تَعِسَالَى فِي الآية الرابعة « وَاتَّلُ مَا أَوْجِي اليَّكُمُن كِتَابِ رُبِّكُ لا مُبَدِّلُ لِكُلُماتِهِ وَلَا يَعَدُ مِن ذُوْنِهِ مُلْتُحْدًا » واذكر مَا فيها مِن الأحكام ؟

وَى وَبِهِ رَنِّ النَّهُ » : اتْبَعُ « مَا أَوْحِى إليك » الوَحْمِى : لَغَةُ الاَعْلامُ فِي خَفَاءِ ، وَفِي الاَصِطلاح بإعْلامُ اللهِ أَنْبِيَاءُهُ بالشيءِ إمَّا بَكْتَابِ أَقَ رَسُالِةٍ مَلْكُو أَوُّ مُنَامِ أَوَّ الْهُمَامِ «رَمَنِ كِتَابِ رَبِكُ » أَيُّ القُرآنَ « لاَ مُبَدِّلُ لِكُلُمَاتِهِ » أَيُّ القُرآنَ « لاَ مُبَدِّلُ لِكُلُمَاتِهِ » أَيُّ لاَ مُغَيِّرُ ولا مُحَسَرِفُ ولا مُزِيَّلُ لَهُمَا ﴿ وَلا مُحَسَرِفُ ولا مُزِيَّلُ لَهُمَا ﴿ وَلا مُرَيِّلُ لَهُمَا اللهُ وَ اللهُ وَالْمُؤَمِّلُ لَهُمَا اللهُ وَ اللهُ وَالْمُؤَمِّلُ اللهُ وَالْمُؤَمِّلُ اللهُ وَالْمُؤَمِّلُ اللهُ وَالْمُؤَمِّلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُؤْمِلًا لَهُ وَاللّهُ وَاللّ

المعنى يقولُ تعالى لرُّسيُولِه صلى الله عليه وسلم : و(تُلُ الكتاب الذي أوَّجِي البيك والزُم العَمْلِ بهِ ، واتبُكُ مَا فِيه مِن أَمْرُ وَنَهْي فَانِهُ الكَتَابُ الْمُلِينِينِ الْمُلْسِينِ فَانِهُ الكَتَابُ المُخْصُوصُ بَهُزَيَّة الحِفْظِرِمِن التَّغْيَيْرُ وَالْتُنْهُ وَتَعْمُلُ بَالْحُكَامِهِ لَنَ وَالْتُلُهُ وَتَعْمُلُ بَالْحُكَامِهِ لَنَ الْمُلْسِينِ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

ُ أَوَّلاً : تَعْظِيَّمُ ۚ القَّرُ آنَ وَ تَوْقَيْرُهُ ۚ وَالْجُلِّالَهُ وَ تَقَدُّرُهُ ۗ وَالدَّغُوهُ ۗ إِلَيه ثانياً : الكُثُّ على الاقبال على الْقَرْ آن و تُدَيِّرُهُ والعمل به • ثالِثاً ﴾: إِثْبَاتُ الرُّبُوبية لِلهِ، وتَقَدُّمُ أَنَهَا تَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمُيْنَ:

سابعاً: الحثُّ على الالتجاء إلى الله في كلِّ الأمور لأنه اللها وحدده وحدده اللها الله في كلِّ الأمور لأنه اللها وحدده وحدده الله وأنها مُحيطة بجميع خلقه فسلا يقدر أخد على الهربرون أهر أراده به

س ٣٨٣ ـ ما الذي تُفْهَمُهُ عن مُعْنَى فوله تعالى في الآية الخامسة : « إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » واذكر ما فيها مِن أحكام ؟

ج \_ يقولُ تعالى مُخْبِرًا عن كِتَابِهُ العَزيْنِ وَمَا اشْتَمَلُ عَلَيهِ مِن الهُدِي وَالْبِيّانِ وَالفُرْقَانِ أَنَّهُ يُقَصُّ عَلَى بَنِي السَّرَائِيلُ وَهِم حَمَلةُ التَّوْرُاةِ وِالانْجِيْلُ أَكْثُرُ الذِي هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ، كَاخْتِلافِهِ فِي عِيْسَى وَتَبَايِنَهُمُ فِيه ، فَاليَهُودُ افْتَرُوا ، وَالنَّصَارِي غَلُوا ، فَي عِيْسَى وَتَبَايِنَهُمُ فَيه ، فَاليَهُودُ افْتَرُوا ، وَالنَّصَارِي غَلُوا ، فَي عِيْسَى وَتَبَايِنَهُمُ فَيه ، فَاليَهُودُ افْتَرُوا ، وَالنَّصَارِي غَلُوا ، فَيَا عِيْسَى وَتَبَايِنَهُمُ وَرُسُطِ الْحَقِ الْعَبِلُ ، أَنَهُ عَبْدُ مِن عِبَادِ الله ، وَنَبَيَ مِن أَنْبِيَارُهُ وَرُسُلِهِ الْكِرُامِ عَلَيهِ السَّلَام . الله ، وَنَبَيَ مِن أَنْبَيَارُهُ وَرُسُلِهِ الْكِرَامِ عَليهِ السَّلام .

وفي هَذه الأية : رَ أُوَّلاً : دُلْيُلِ عَلَى عَظْمَةِ هَذَا الْكِتَابِ وَهَيْمُنْتِهِ عَلَى الْكَتَبِ السَّابِقَةِ وَتُوضِيعِهِ لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِن أَشْتِبُاهِ وَاخْتِلافِرِ; رَ ثُالِياً : أَنَّهُ جَاءَ كُكُما عَلَى بُنِيْ إِشْرَاثِيلَ فِيْمَا اخْتُلْفُوا فِيسه مَا ذَكُ أَرْمِ الْمُنْهِا الْحَتُلُفُوا فِيسه

بَانَ لَهُمُ الْحِقِ . ثَالِثًا : الرَّدُ عَلَى مِن قَالَ إِنْ كُلاَمُ اللهِ هُوُ المُعْنَى النَّفْسِيُّ . رابعاً : وُجُوبِ الرُّجُوعِ إِلَى القُرآنِ واتَبَاعِهِ .

س ٢٨٤ ـ ما الذي تُعْرَفُهُ عن مَعْنَى قوله تعالى « وهـ الله كَتَابُ انْزُلْنَاهُ مُبَارِكُ فَاتَبَعُوهُ واتقوالعلكم ترَحمون » وقوله « لُو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشيعا مُنصَدِعا مِن خَشْيَةِ اللهِ وتلك الأامثالُ نَظْرُ بَهَا المناسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » • خَشْيَةِ اللهِ وتلك الأامثالُ نَظْرُ بَهَا المناسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » • خَشْيَةِ اللهِ وتلك الأامثالُ نَظْرُ بَهَا المناسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » • خَشْيَةِ اللهِ وتلك المثالُ : « وَهُدُا كِتَابُ » أي القُرآن « أَنْزُلْنَاهُ » يعني على مُحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم « مُبَارِكُ » أي كثير الخير يعني على مُحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم « مُبَارِكُ » أي كثير الخير

والمنافع دائم البركة يبشر بالثواب والمغفر رق ، ويزجو عن القبيع والمعصية وفي هذا دليل: القبيع والمعصية وفي هذا دليل:

أُولاً : كُلِي أَنْ القُرُ آنَ مُنْزُلُ عُيْرِ مُمُخَلُوقَ · أُولاً : كُلِي أَنْ القُرُ آنَ مُنْزُلُ عُيْرِ مُمُخَلُوقَ ·

ثانياً : فيه دَلِيلُ عَلَى عَلَوْ اللّهُ ﴿ وَ أَنْ كَلَامُ مُحَمَّدُ صَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَالُهُ أُو ۚ بَشُر أُو ْ غَيْرِ ذَلَكَ • اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَالُمُ أُو ۚ بَشُر أُو ْ غَيْرِ ذَلَكَ • اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَالُمُ أُو ْ بَشُر أُو ْ غَيْرِ ذَلَكَ • اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْنَالُمُ أَوْ ْ بَشُر أُو ْ غَيْرِ ذَلَكَ • اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ أَنْ كُمْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّ

أخذ بقورلهم مرسى القرآن كثير الخير دائم المنفعة والبوكة وسادسا: أن القرآن كثير الخير دائم المنفعة والبوكة وسادسا: فيه رد على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي النفسي وأما الآية الثانية إنفيق بأن تخشع له القلوب وتنصدغ عند على معظما لآمر القرآن وميتنا عنداعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد « لو أنزلنا هنذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية إلله » القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية إلله » والشوران على المواعظ التي تكن لها القلوب أنه لو أنزل على والشوران المحال لرأيته مع كونه في غاية الصلابة وضخامية والمرابة وضخامية الله المنابقة والمرابقة المنابقة والمنابقة وا

وَفِي مُدُهِ الأَيَّةِ:

والزّواجر . رويخ بين الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشيعه حين النياء: تو بيخ الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشيعه حين النياق القرآن و تذبر ما فيه من القوارع البيء تكول لها الجبال الراسيات . ويه دليل للذهب السلف من أن القرآن منزل غير من الثا : فيه دليل للذهب السلف من أن القرآن منزل غير من الأشكاعرة وغيرهم .

دُوبِ إِذَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْخُوفِ مِنَ اللهِ وَالْخَشُوعِ عِنْدُ سُهَاعِ مُنَادِينَ سُمَاعِ : الْحُثُ عَلَى الْخُوفِ مِنَ اللهِ وَالْخَشُوعِ عِنْدُ سُهَاعِ

المرمة الله مركم على من قال : إن كلام الله مؤ المعنى المناه مؤ المعنى

تَاسَعا : الرَّدَعَلَى مَن قَالَ إِنَّهُ كُلامَ جُبْرِيلَ أَوْ بَشُرُ أَوْ غَيْرُ ذَلكَ عَارِيلًا أَوْ بَشُرُ أَوْ غَيْرُ ذَلكَ عَارِشْراً : إِثْبَاكَ الأَلُومِ يَنْ فَرَلِلِهِ •

سُ مَهُ ٢٨ ـ مَا الذي تَعُرِفُهُ عَن مُعْنَى الآياتِ الأَخْرُاتِ الدَّالَةِ عَلَى ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا آيةً مُكَانُ آيةً وَاللّهُ وَهِي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا آيةً مُكَانُ آيةً وَاللّهُ أَعَلَمُ بِهَا يُنْزُلُ ، قَالُوا إِنْمُكَا أَنْتُ مُفْتُر ، بَلْ أُكْثَرُهُمُ لا يَعُلْمُونَ \* قُلْ نَزْلُهُ رُوْحُ القَّكِدُسُ مِن رَبِّكُ بَالْحُقَ لِلمُسْلِمِينَ \* وَلقد نَعُلُمُ أَنْهُمُ لَيْمُنَ \* وَلقد نَعُلُمُ أَنْهُمُ لَيْمُولُونَ إِنَهَا لَيْكُولُونُ إِليَّهُ أَنْهُمُ وَهَذَا لِسَانَ عَرْبَى لِلْمُسْلِمِينَ \* وَلقد نَعُلُمُ أَنْهُمُ وَهَذَا لِسَانَ عَرْبَى مُبِيْنَ \* ؟

ج - « التَّبُدُيْلُ » رُفْعُ شِيْءَ وَوَضَّعُ غيرهِ مَكَانَهُ ، وتَبْدِيْلُ الآية : نَسْنُخُهَا بِأَخْرُى « رُوْحُ القَّدُسِ » جِبْرِيَّلُ عَليه السلامُ سَبَتَى بَذَٰلِكَ لِأَنَّهُ يَتُولُ بِالقَدْسِ أَيْ بِمَا يُطُهِّرُ وَالقَّلُوبُ «بالحَقِّ» السلامُ بالصَّدِّق والعَدُّل .

رَرِ ﴿ لِيُثَبِّتُ ﴾ لِيَزِيْدُهُم ۗ يُقَيْناً وإِيْمَاناً ﴿ الْبُشْرَى والبُسُارَةُ هُوَ الْمُسَارَةُ هُوَ الْمُلَادُ وَلَيْمَاناً وَلِيْمَاناً وَلِيْمَاناً وَلِيْمَاناً وَلِيْمَاناً وَلِيمَانَ سُيمِي بِلَالِكَ لِبُدُو ۖ بُشَرَ تِهِ، والمرّادُ (جَبُرُ الرُّوْمِي عَلَى الْمُكَامِّرُ مِي كَانَ قَلَى الْمُكَارِمِي كَانَ قَلَى الْمُكَارِمِي كَانَ قَلَى الْمُكَارِمِي كَانَ قَلَى الْمُكَارِمِي الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ وَلَيْمِ الْمُكُورِمِي كَانَ قَلَى الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ الْمُكَانِّ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّالُورُاهَ ﴾

وُالاَنْحِيْلُ ﴿ وَكَانَ النبيُ صلى اللهُ عليه وسلم يُجْلُسُ إِلَيْهُ إِذَا آذَاهُ أَهُلُ مُكُلَةً ﴿

بَحْيَ ايَ لا يُتَكَلَّمُ بِالْعُرُ بِيَّةِ وَالُقُلَّ تَأْمُلُ فَكُيْفُ كِكُونُ الَّذِيُّ يُقُولُهُ أ مُنْ لُهُ أَدْنَى مُسْكُةٍ مِنْ عَقْلِ ، فَرْفِي

مُذِهِ الْمُطَاعِنِ الْرَكِيكَةِ وَالْخُرَافَاتِ السَّاذِجَةِ أَبْلُغُ دُلِيلٍ عَلَى أَنْهُمُ \* العسالمون عن الضياء س ٢٨٦ \_ ما الذي يَوُّخُذُ مِن هَذِهِ الأياتِ الكريَّمَات: « واذا بدلنا آية · إِنْتُاتُ صِنْهُ إِلْعِلْمِ لِلَّهِ تَعَالَى \* إِثباتُ عُلُو ۗ ٱللَّهُ عَلَى خُ بِعا : الرَّدُّ على مَن قال لِنَهُ مَخْلُوق كِالْجِهُمِيّةِ والمُعْتَرْلَةِ. ثَامِناً : الرِّدُ عَلَىٰ مَنْ قَالَ إِنهَ كَلِهُمُ مَلْكِرِ أَوْ بَشُرَ أَوْ غَيرِ ذَلْكَ٠ُ الرُّدُ عُلَى مَنْ قَالٌ أَنَهُ كُلُقَكُ وَلَا عَلَى الْأَجْسَامِ

وسر مه هو ون الجهوبية بر عاشرا: الردُ على مُن قال إنه فاض على النبي صلى الله وسلم كما يُقُولُهُ طُوارُفُ مِن الفلاسِفة والصّنَابِعَة و الحادي عَشر: أَنْ السَّفِيرُ بَيْنُ الله وُرسُولِه مُحَمَّد صلى الله

عليه وسلم هُو جُبُر يُلُ عليهُ السلام ، رَ الله هُو جُبُر يُلُ عليهُ السلام ، رَ الثاني عشر : الرَّدُ على مُنْ قَالَ إنَّ كلامُ الله هُو الله عُو الله على النَّكُم الله والمعنى المُجُرَّد لا يُسْتَمُع ، النَّفْسِي فَانَ جُبُر يُلُ سُمِعُه مِن الله والمعنى المُجُرَّد لا يُسْتَمُع ، رَ رَالْتُالْتُ عَشَر : الدَّلِيلُ على أنَّ القُرآن نَزُلُ باللغار العُرُبِية وتكلم الله بالقرآن بها ، قال شيخ الاسلام \_ رَحمه الله ؛

وقال \_ رُحمه الله \_ في أقتضاء الصراط المستقيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يُحْسِنُ أَنْ يُتَكَلّمُ بِالعَرْ بِيَّةِ فِلا يُتَكُلّمُ بِالعَجْمَيَّةِ فَانَهُ يُوْرِثُ النِّفَاقَ . را التو يبخ لِلْمَعْتُرْضِينَ وَالْمَعَانِدِيْنَ وَالْإِيْمُ اءَ اللَّهُويِ بَلُ لِجِيْكُمَةِ اقْتَضَتْ ذلك وَ

الحادي والعشرون: أَنْ قَدْحُ الجَاهِلِ لا عِبْرَةُ بِهِ لِأَنْ القَدْحُ الْجَاهِلِ لا عِبْرَةُ بِهِ لِأَنْ القَدْحُ فَيْ الشَّكِرُ وَالْعَشْرُونَ : أَنَهُ نَزُلُ بِالنَّدُورِيْجِ كُمَا تَشْعِرُ بِهِ صِيْعَةُ النَّهُ عَيْلُ فِي المُوضِعِينَ •

الثالث والعشرون : التُّنُويْهُ بِرُوْجِ القُدُسُ وَهُوَ جِبُرِيْلُ عليه السلامُ المُنزُهُ عن كُلِّ عُيْبُ وَنقُصِ وَخِيانَةً ﴾

الرابعُ والعِشْرُونْ : ٱلرَّدُ عَلَى مَنْ أَنكُرُ صِفَة العِلْمِ أَو أولها

الخامس والعشرون: الرُّدُ عَلَى مُنْ قَالَ إِنْ مُحَمَّلُ اللهُ عَلَيهِ السلامُ سَمِعَهُ مِنْ جَبُرِيلٌ عَلَيهِ السلامُ . السلامُ سَمِعَهُ مِنْ جَبُرِيلٌ عَلَيهِ السلامُ . السلامُ السلامُ السلامُ . السلامُ السلامُ . السلامُ .

الساوسُ والعشرُونُ: أَنَّ المُشَرَرَيْنَ لا يُدْرِكُونَ مِسَالُمْ السَّرِرَكِيْنَ لا يُدْرِكُونَ مِسَالًا فِي السَّبَدِيلِ مِنِ الحِكْمُ التِّيُّ مِنْهَا إِنَّ الأَيةَ الأُخْرَى أَصْلُحَ لِلْحَلِيالِ الجَدِيْدَةِ الْتَبَيْ صَارَتُ إِلَيْهَا الأُمَّةُ وأَصْلُحُ لِلْبُقَاءِ بَعْدُ ذَلِكُ الدُهْرِ الطَّوِيْلِ الذِي لا يَعْلَمُهُ إِلا اللهُ • الطَّوِيْلِ الذِي لا يَعْلَمُهُ إِلا اللهُ •

ج - مُذْهِبُ الجهْمِيَة والمُعْتَزِلَة أَنَّ القُرآنُ مَعْلُوق .

الكُلاَئِيّة وأتباعهم مِن الأشاعِرةِ أَنَّ القُرآنَ لَوْعَانَ: الفَاظُ وَمَعَانِ ، فَالأَلْفَاظُ مُخْلُونَةٌ وَهِي هَذِهُ الأَلْفَاظُ الْمُوجُوْدَة، والفَاظُ الْمُوجُوْدَة، والمَعَانِيِّ قَدِيْمُةً قَالِمُةً بِالنَّفْسِ وهِي مُعْنِي وَاحِد الا تَبْعَضُ فِيهِ والمعانِيِّ قَدِيْمُةً قَالِمُةً بِالنَّفْسِ وهِي مُعْنِينَ وَاحِد اللهِ تَبْعُضُ فِيهِ والمُعْرِبِينَةً كَانَ قُرْآنًا ، وَإِنْ عُبَرٌ عِنْهُ والعَرْبِينَةً كَانَ قُرْآنًا ، وَإِنْ عُبَرٌ عِنْهُ والعَرْبِينَةً كَانَ قُرْآنًا ، وَإِنْ عُبَرٌ عِنْهُ

وقول الكرامية إنّه مُتعلق بالمسيئة والقدرة قيائم بذات الرّب، وهو حادث بعد أن الرّب، وهو حروف وأصوات مسبئوعة ، وهو حادث بعد أن لم يكن ، وأخطو أفي قولهم : إن له ابتداء في ذاتِه ومدّه بنات المات يكن ، وأخطو أن يكن كلامه يتضيّن معنى قائما بذات الله مو ما خلقه في غيره ، وهذا قول أبي منصور .

و / / كُلُّ كلام في الوجود كلام الله ، سِحْرُ وَرُو كَفِّ رِرُه ، والسِّكِ وَ في وُقت مِن الأوقاتُ ولا تُنْعُدُمُ بِلُ هِي لَمْ تَزُلُ قَائِمة لَبِدَاتِ اللهِ وَ وَمُدَّهُ الصَّابِيَّةِ وَالْمَتَفَلَّسِفَةً أَنْ كَلامُ اللهِ هُو مَا يَفِيضُ عَلَى النَّفُوسِ مِن المعانِي، إمَّا مِن العَقْلِ الفَعَّالِ عِنْدُ بَعَنْضِهِم كَابِن سِيْبُنَا أُوْمِنْ عَلَى المعانِي، إمَّا مِن العَقْلِ الفَعَّالِ عِنْدُ بَعَنْضِهِم كَابِن سِيْبُنَا أُومِنْ عَلَى المَّالِي المَّالِ المَّالِي المَّلِي المَا يُزِيلُ الاشْكَالُ ؟ الوَرَقِ أَوْ قَرُأَهُ القَارِي ، وَضِيعٌ ذَلِكُ بِمَا يُزِيلُ الاشْكَالُ ؟ وَالُوْرُقِ الذِي كُتِبُ عُلَيْثِ فَهَذِهِ كُلِّهُا مُخْلُونَهُ فَإِنَّ جُوَيْ ، وأما الذي يَرُّجِعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَيُضَافُ إِلَيهِ فَانِ كَلامهُ مُعْلُوقَ ، وهُذَا الفَوْقُ وُاضِعَ شُرُّعاً وعُقْلاً . قال ابن القيم \_ رحمه الله موضيعاً ذلك : وَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مران افعيال لنسا وكذا الكتابة فهي خط بنسان المتكوم والمكتوب والد المتكوم كالمكتوب والد معفوظ قول الواحسد الرحمن

والعُبَّدُ يُقَــرُونُ مِصَـــوْد من كتك بنه القُران رر إن الذي هــو في المصاحِفِ إن الذي هــو في المصاحِفِ الأشكاخ الأشكاخ ے اور رہر الــــرق مخلوفـــانِ سُلَّ هُنَا شُدُيْاًنِ فاڭ خىمكال دۇن بىكان ر ﴿ ﴿ مُرَادُ مِدُا أَلِوْجُودُ وَ- قَدُّ أَفْسَداً هَذَا أَلِوْجُودُ وَ-وُخَطِهُمَا الْـ رِرِ انْ والآراءُ كُلَّ زُمُـــانِ وتِلاوُهُ القُـــوُ آنِ فِي ويُرادُ أَفْعَالُ العِبُادِ كَصُوتِهُم ويُرادُ أَفْعَالُ العِبُادِ كَصُوتِهُم وأَدَا رُهِبِ وكَلاهِمُكَا خُلْقَسَانِ

مُذَا الَّذِي نُصُّتُ عليه أَيْمُـةُ الَّـ إِسْلامِ أَهُلُّ الْعِسْلُمِ وَالْعِرُّفُ وهو الذي قَصْدُ الْبُخْرِدِيُّ الْرُضَى, عَن فَهْمِهِ كَتُقَاصِرَ الأَفَهُامِ عَنْ رَهُ لِللهِ عَلَى اللهُ يَالِي عَنْ اللهُ السُّيْلِانِي رىتىتىتى رىت وكذاك يصُلُحُ نَفْسُ مُلْفُـوُظِرِ بِهِ و لذاك يست و مُوَ القُرآنُ فَــذانِ مَحْتَمِدِهِ فَلِذَاكَ أَنْكُرُ أَحْمَـُكُ الطَّلَاقُ فِي فَلِذَاكَ أَنْكُرُ أَحْمَـُكُ الأطلاقُ فِي فَلِذَاكَ أَنْكُرُ أَحْمَـُكُ الأطلاقُ فِي فَلَدَاكَ أَنْكُرُ أَحْمَـُكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ القُرآن كُنْ خُدانِ مُعْتَمِلُانِ ٣٠ \_ الرُّوْيَةُ والرَّدُّعل مُنْكِرِيْهكا ، ٢٩٠ \_ ما هُو الإِيْمَانُ بِرُؤْيَةِ اللهِ فِي الآخرةِ ، وَمَا هُو الدليلُ على ذلك ؟ \_ هُوُ الاعتقادُ الجازمُ بأنُ المؤمنيُّنُ يُرُونُ رَبَّهُمْ عِيانَا المؤمنيُّنُ يُرُونُ رَبَّهُمْ عِيانَا المُ قال تعالى: « وَجُوهُ يومنذِ نَاضِرَةً إلى رَبِهَا نَاظِرَة » ، « على الزَّانِكِ يُنْظُرُون » ، « لِلسَّنَدِ نَاضِرَةً إلى رَبِهَا الْحَسْنَكَ وَزِيادَةً » وَفَالَ « لَهُمْ مَا يُشْاؤُنُ فِيهِا وَلَدُيْنَا مُزِيَّد » . « لَهُمْ مَا يُشُاؤُنُ فِيهِا وَلَدُيْنَا مُزِيَّد » . ومِن السُّنة ِ قُولُهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم : « إِنَّكُمْ سُنْرُوْنَ ﴿

رَبِكُمْ كُمَا تُرُونُ الْقُمِرِ لَيْلَةُ البَدْرِ لا تُضَامُونَ في رُوِّيتهِ ٠٠٠ »

كُمْ كُمَّا ترون السمر و المحديث \_ قال بُعْضُهُمْ : و قُلُ يَتُحُلَّى اللهُ لِلْحُلْقِ جَهْ رَوَّ وَ رَبِّكُ أُوضَحُ وَقُلُ يَتُحُلَّى اللهُ لِلْحُلْقِ جَهْ رَوَّ وَ رَبِّكُ أُوضَحُ وَقُدْ يَنْكُرُ الجَهْمِيُ هُذَا وَعِنْدُنَا وَعِنْدُنَا وَقُدْ يَنْكُرُ الجَهْمِيُ هُذَا وَعِنْدُنَا وَعِنْدُنَا وَقُدْ يَنْكُرُ الجَهْمِيُ هُذَا وَعِنْدُنَا حَدِيثُ مُصَرِحُ وَقُدْ يَنْكُرُ الجَهْمِي مَصَرِحُ وَقُدْ مِثْلُ مَا قُدُ قَالَ فِي ذَاكُ تَنْجُحُ رُواهُ جَرِيْرُ عَنْ مُقَالٍ مُحَمَّدِ وَوَاهُ جَرِيْرُ عَنْ مُقَالٍ مُحَمَّدِ وَقُلْ فِي ذَاكُ تَنْجُحُ وَقُلْ مِثْلُ مَا قُدُ قَالَ فِي ذَاكُ تَنْجُحُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ الله

س ٢١ ـ ما الذي تفهمه من معانى هذه الآيات السكالات على دُوْية اللسمه؟

رَرِهُ جَ \_ يُخْبِرُ تِعَالَى عَنَّ وُجُوْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ يَوْمُ القَيامَةِ أَنَهَا حَسُنُةٌ بُهِيَّةً مُشْرَقَة مُشْرُوْرَةُ مِمَّا هُمُ فِيهُ مِنَ نَعِيمُ القَلُوبِ، وَلَمُو الْقُلُوبِ، وَلَكُو الْأَرْوَاجِ مَ إِلَى كُرِبِهَا نَاظِرَةٌ أَيُّ تَنْظُرُ إِلَى الْمُرْاقِلَ إِلَى الْمُؤْرِقُ أَيْ تَنْظُرُ إِلَى الْمُرْاقِلَ أَيْ تَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عَالُ جُمهُورُ أَهْلِ العِلْمِ: المُرادُ بِدُلِكُ مَا تُواتَرُتُ بِهِ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْخَةُ مِن أَنَّ الْعِبَادُ يُنظُرُونَ إلى رُبِّهِمْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ كَمَا الْعَيْامُةِ كَمَا الْعَيْامُةِ كَمَا الْعَيْامُةِ كَمَا الْعَيْامُةِ كَمَا الْعَيْرِ فَيْ هَذَهُ اللّهِ :

ثانيًا : إِثْنِاتُ إِلْرَبُو بِيَّةِ الْخَاصَةِ ثَالِثًا : أَنَّ الرُّوِّيةُ خَاصُّة بِالمؤمنينِ •

رابعًا: أنَّهَا فِي الآخِرة دُوْنُ الَّدنيَّا ﴿

ره خامسيًا ﴿ وَيُهُمَّ رُدُّ عَلَى الجَهَّمِينَةَ وَالْمُعْتُزِلَةَ وَنَحْسُوهِم مِن المنكِرِيْنُ لِلرُّوْكِيَةِ ۗ •

وَفِي الْآَيَةِ النَّانِيةِ : يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِ الأَبْرَارِ الَّــِذِيْنَ آمنُوا بِه وصَدَقُوا رُسُلَهُ وعَمِلُوا الخُيِّرُ فِي الْحَيَاةِ الدِّنِيا أَنَّهُمُ فِي

العنة على الأُسِرَّة فِي حِجَالِهَا يَنظُرُونَ إلى وَجُهِو الكُويْمِ ، وَإلى ما أُعُدُّ لِأَعْدَائِهِ الكَفَارِ المَدنِبِينِ، فَفِي هَذُه الآية كالآية النَّيَّ النِّيُّ قَبْلُهَا أُعُدُّ لِأَيْدَ كَالآية النِّيْ النِّيْ قَبْلُهَا أُولاً يَا اللَّهِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ به المرغيب في الطاعة ، وحفسز لعزائم المعسنين فيه شرغيب في الطاعة ، وحفسز لعزائم المعسنين فيمانا وشوقا وفرحا وسرورا .
فيها دليل على مجود الله وكرمه .
فيها دليل على علو الله تعالى .
: أن الروية في الأخرة دون الدنيا .
د الشرف ما الحد أن أمانا المنا .

تاسعا: فيها دُليلَ على البُعْثِ ، وُالحِسَابِ والجُزارِ عُــلى

الأعمال •

وفي الآية الثَّالِثَة : يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْأَعْمَالِ المُوْسِلَةِ إلى دَارِ السَّلَامِ بَقُولُه : « لِلذِينَ أَحْسَنُوا الحُسَّنِي وُزِيادُة » أي للذينَ أَحْسَنُوا الحُسَّنِي وُزِيادُة » أي للذينَ أَحْسَنُوا فِي عِبَادُةِ الْخَالِقِ فَقَامُوا رِبمًا أَوْجُبُهُ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ الْأَعْمَالِ اهُمُ عُنَّه مِن المعَاصِيُّ

مصراط المستقيم فُ لَهُم الحُسْنَى وهي ، وَهَيُ النظرُ إِلَى وُجْهِ اللّهِ الكُريم كَمَا فَشَرهُ اللهِ الكُريم كَمَا فَشَرهُ اللهِ اللهِ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم ، ولمُ شَا عُطفُ الله مَا اللهُ عليه وسُلم الله عليه وسُلم اللهُ اللهُ عليه وسُلم الله عليه وسُلم الله عليه وسُلم الله عليه وسُلم اللهُ الل رسول الله صلى الله عليه وسُلم العسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنّة و قدر وأيد عليها

الحثُّ على الإجْسَان · : كُلْيَلُ عَلَى كُرُّمِ اللهِ · : كُلْيَلُ عَلَى الْبِعْشُ والحِسَابِ والجَزَاءِ عَلَى الأَعْمَالُ ·

ر رابعا: أنَّ الله يَجَازِي المُحْسِنُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَمِنْ أَسْمَالُهِ:

قال ابن القيم: وُهُو الشُكُورُ فَلَنْ يَضَيَّعُ سَعَيْهُمْ لكن يَضَاعِفُ وَبِلا حُسْسَانِ مُا لِلْعِبَادِ عَلَيْسِمْ حَسِقُ كَاحِبُ مُا لِلْعِبَادِ عَلَيْسِمْ حَسِقُ كَاحِبُ هُو أُوجِبُ الْأَجْرِ العَظِيمُ الشَّانِ

الآبةُ الرَّابِعَةُ نِحْوِ هُذِهِ • وأمَّا الحَدِيثُ فَفِيْهِ : إِنْهَاكَ الْرُبُوبِيُّةِ لَكَا صَيْخِ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ إِثْبَاتُ الَّرِوْكِيَّةِ وَأَنهَا فِي ٱلْآخِرَةِ \*

وَاثْبَاتُ عُلُو اللّه على خُلُّقهِ ﴿ وَ ﴿ وَ اللَّهِ العِلْمِ · وَفَيْهِ العِلْمِ · وَفَيْهِ العِلْمِ ·

وفيُه كُلِّيلُ عَلَى الْبَعْتُ والْجُزِّرَةِ والحَسَابِ.

وفيه الحثُ على الطاعة والازْدِيادِ مِنَ الأَعَمَالِ الصَّالِحَةِ، وفيه العَمَالِ الصَّالِحَةِ، وفيه إلرَّدُ على مَن أَنكُر الْمُؤْيَةُ أَوَّ أَنكُر عُلُوَّ اللهِ عَلى خَلْقِهِ، وفيه تَشْبِيْهُ لِلرُوَّيَةِ بِالرُّوِّيَةِ لاَ المُرْزِيُّ بالمُرْزِيُّ فَإِن اللَّكُ تَعَالَى لاَ نَنْبِيْهُ لَهُ وَلاَ نَظِيرَ ، وفيه تَعَالَى لا نَنْبِيْهُ لَهُ وَلا نَظِيرَ ،

ر س ٢٩٦ - بماذا يُرُدُّ على الجُهْمِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ ونحوهم مِمَّنْ يُنْكِرُ الرُّؤْيَة ؟

ج \_ بِالْآيَاتِ الْمُتَقَرِّمُةُ وَالْحَدِيثِ وَ بِقُورِلُهِ تَعَالَى : « كُلاً إِنَّهُمْ رِعَنِ رَبِّهِم كُوْلُمِئِذِ لِمُحْجُو بُونَ ،، فَلَمَّا تُحَجُّبُ أُولَئُكُ فِي كَالِ السَّخَطِّ وَلَا عَلِي أَنْ المُؤْمِنِينَ كِلُوْلُهُ فِي كَالِ الرِّيْضَا ، وَالِلَّا لَمْ كَيْكُنُ فُـكُوْنَ وَلَا عَلِي أَنْ الْمُؤْمِنِينَ كِلُوْلُهُ فِي كَالِ الرِّيْضَا ، وَالِلَّا لَمْ كَيْكُنُ فُـكُوْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ كِيلُ فَلَا السَّخَطِ

بِيهِ لَهُ السَّلَامِ : « رُبِّ أَرْنِيُّ عَن مُوسَى عَلَيْبِ السَّلَامِ : « رُبِّ أَرْنِيُّ أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرُّ أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرُّ أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرُّ مُكَانَهُ فَسُوفَ تَرَانِي » وَوَجُهُ الاسْتِدُلالِ بِهُ مِنْ وُجُوهٍ :

كُرُّ عُلَيه سِنُوَ اللهِ ، وَلَمَّا سَأَلُ نُوْحَ رَبُهُ نَجَاةً : « إِنِّي أَعِظُكُ أَنُّ "كُوْنَ مِنِ الْجَاهِلِينِ » • نُ تَرُانِي ، وَلَمْ يَقُلُ إِنِّيْ لاَ أَدَى أَوْ لاَ تُجُوزُ

ي قُولُهُ : « ولكِنْ انْظُر إلى الجُبلِ فانَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لله کُلُمُ کُمُوسَى وَنَادَاهُ وَنَاجَاهُ ، وَمَنْ جَازَ ، وَأَنْ يُسُلَّمُ مُخَاطِبُهُ كُلَامُهُ بِغَيْرِ وَاسْطَةٍ

إِنَّما يُكُونُ بِالصِيفَاتِ الثُبُو تَيَّتُونَ أَنَّ مَكُمَالُ فِلاَ يُمْدُخُ بِهِ ، وإنها يُمَدُخُ الْمُحْثُلُ الْمُحْثُلُ فَلَيْسُ بِكَمَالُ فِلاَ يُمْدُخُ بِهِ ، وإنها يُمَدُخُ تَعَالَى بِالنَّفْيُ الْمُحْثُمُنَ أُمَّرًا وُجُوْدِياً ، كَمُلاْجِهِ بِنَفْيُ النِسْيَانِ تَعَالَى بِالنَّفْيُ النِسْيَانِ وَعُرُوبُ مِنْ إِذَا تَضَيَّمُنَ أُمَّرًا وُجُوْدِياً ، كَمُلاْجِهِ بِنَفْي النِسْيَانِ وَعُرُوبُ مِنْ إِذَا تَضَيَّمُنَ الْمُتَضِمِّينِ كَمَالُ عِلْمِهِ وَلِحَاطِتِهِ . وَعُرُوبُ مِنْ عَلِمِهِ الْمُتَضَمِّينِ كَمَالُ عِلْمِهِ وَلِحَاطِتِهِ . وَعُرُوبُ مِنْ عَلِمِهِ الْمُتَضَمِّينِ كَمَالُ عِلْمِهِ وَلِحَاطِتِهِ .

ر و نَفْي الثّل المُتُضَمَّن الكَمَالِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ فَقُولُه: «لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَإِن الأَبْصَارُ وَإِن الأَبْصَارُ وَإِن الأَبْصَارُ وَإِن الإبصاري بعطمته وجدره و نمايه اي لا تحيط به الإبصار وإن كانت ثراه في الآخرة و تفكّر بالنظر لوجهه الكريم وفنفي الادراك لا كينفي الروفية بلا كيثبتها بالمفهوم فانه إذا نفى الادراك الذي مو أخص أوصاف الروفية دل على أن الروفية ثابتة فائه لو أزاد نفى الروفية لقال لا تراه الأبصار ونعود ذلك فعلم أنه ليس للمعطلة في الآية حجة فقال ابن القيم رحمه الله: ويروفنه سنبحسانه من فكوقهم ويروفنه سنبحسانه من العيان كمها يرى القمران

وأتى به القسرآنُ تَصَرِيْحًا وَتَعْدَ الايمانِ وَأَتَى بِهِ القسرآنُ تَصَرِيْحًا وَتَعْدَ رَيْحًا وَتَعْدَ رَيضًا هُمُمَا بِسِياقِهِ نَوْعَانِ وَهِيُ الزِّيادَةُ فَسِيرَتُ فِي يُؤْنِسَ وَهِيُ الزِّيادَةُ فَسِيرًا فَي يُؤْنِسَ وَهِي الزِّيادَةُ فَسِيرًا مُنْ قَدْ جَاءً بِالقُرآنِ وَهُمُ قَدْ جَاءً بِالقُرآنِ

## ٣١ \_ أُلسَنَّةُ مُوافِقَةً لِلْقَــرَّآن

س ٢٩٣ - اذْكُرُ شُيْئًا مِن فُوائِدِ سُنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وما مُوْقف أهل السُّنة منها وَهَلْ وَجُوبُ تصديق كُل مِسْئلم بِهَا أَخْبُرُ بِهِ اللهُ وَرسولُهُ مِن صفاتِ الله مُوْقوفَكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الصفة بعَيْنِهَا ؟ عَلَى اللهِ عَلَى الصفة بعَيْنِهَا ؟ رَ جِ لَ أَلْسُنَةً ؛ تُفْسِرُ القُرآنُ وتُبَيِّنَهُ وتُوضِحُهُ وتَكْشِفُهُ وَتُدُلِّ عَلَيْهِ وَتُوضِحُهُ وتَكْشِفُهُ وَتُدُلُ عَلَيْهِ وَتُغُيِّرُ مُ عَنْهُ ، وتُفْصِّلُ مُجْمَلُهُ ، وتُقُيِّدُ مُطْلَقَهُ ، وتخصص عمومه

قال آئِنُ غَدْوَان : تَفُسِّرُ آياتِ السَكِتابِ المُجَسَدِ

رويروْنُ أَنَهُا الْأُصْلُ الثانِي الذي يُجِبُ الرُّجُـوعُ اليَّــةِ وَالْيَصِّــةِ الرُّجَــوعُ اليَّــةِ وَالْتَعُويْلُ عَلَيه ، فَكُمُّمُهُا خُكُمُ القُرآنِ فِي تُبُوْتِ الْعِلْمِ وَالْيَقِينُ ، وَالنَّوْلُ الله عَلَيْكُ الكُتابِ وَالْعَمُلِ ، وَالْوَلُ الله عَلَيْكُ الكُتابِ وقال تعالى «واذكرُن ما يُتلى في بُيُوتكن مِن آياتِ اللّهِ والحِكمة » وقال : «وما يُنطِقُ عن الهوى إنْ هو الأكومي يُوحَى» «ولُو تَقُولُ عَلَيْنَا بَعضَ الأَقَاوِيْل » \_ الآية \_ « فَلْيعْذَرِ الذِينَ لَيْخَلَرِ الذِينَ الْمُونَ عَنْ أَمْرِهِ « مُنْ يُطِعِ الرسولُ فقدُ اطاعُ الله » يخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ « مُنْ يُطِعِ الرسولُ فقدُ اطاعُ الله » وعالَى مَنْ الله عليه وسلم : « ألا وانتي أو تيتُ الكِتابُ ومثله مُعهُ ، ألا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانَ عَلَى أَرِيكَتِهِ يقدولُ عَلَيكُمْ ومثلهُ مُعهُ ، ألا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانَ عَلَى أَرِيكَتِهِ يقدولُ عَلَيكُمْ ومثلهُ مُعهُ ، ألا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانَ عَلَى أَرِيكَتِهِ يقدولُ عَلَيكُمْ ومثل اللهُ عليه مِنْ خلالِ فأجِلُوهُ ، وما وَجُدْتُم فيه مِنْ خلالِ فأجِلُوهُ ، وما وَجُدْتُم فيه مِنْ خلالِ فأجِلُوهُ ، وما وَجُدْتُم فيه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ عليه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ أَي العديث . ومنا اللهُ عليه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ أَي العديث . ومنا اللهُ عليه ومنا اللهُ عليه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ أَيْ العديث . ومنا اللهُ عليه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ أَيْ العديث . ومنا اللهُ عليه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ أَيْ العديث . ومنا اللهُ عليه وسلم \_ كما حُرَّمُ اللهُ أَيْ اللهُ عليه ومنا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ ومِنْ اللهُ عَلَيْهُ ومِنْ اللهُ عَلَيْهُ ومِنْ اللهُ عَلَيْهُ ومِنْ اللهُ اللهُ عليه ومِنْ اللهُ عَلَيْهُ ومِنْ اللهُ عَلَيْهُ ومِنْ اللهُ اللهُ عليه ومِنْ اللهُ اللهُ عليه ومِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عليه ومِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه ومِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ رَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاجِ الْتِيْ نَقَلُهَا وَتَلَقَاهَا أَهَـٰ لُ مَ كَمَا يُجِبُ الاَيْمَانُ بِمَا أَخْبُرُ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ ولا تَعْطِيلُ ولا تَكْيِيْفُ ولا تُمْثِيْلُ . اخْبُر/اللهُ رِبهِ وَرُسُنُولُهُ مِن صِنفاتِهِ لَيْسَ مُوْقُوفًا عَلَى أَنْ يُقَضُّوم (17-6) \_ 137\_

دُلِيلٌ عَقْلِي على رِتْكُ الصِّيفة بعيَّنها فِإنَّهُ ﴿

و الأُفلا فَلاَ فَرْقَ عِنْدُ مِنْ سَلُكُ هَذَا السَّبِيْلُ بَيْنُ وَجُوْدِ الرَّسُولِ وَإِخْدُمْ السَّبِيْلُ بَيْنُ وَجُوْدِ الرَّسُولِ وَعَدَمِ إِخْبَادِهُ وَكَانُ مَا يَذَكُرُهُ مِنَ وَإِخْدُهُ وَقَدْ وَكَانُ مَا يَذَكُرُهُ مِنَ الْقَرْآنِ وَالْجَدِيثِ وَالْاَجِمَاعِ فِي هُذَا الْبَابُ عُدِيْمُ الْأَثْرِ عِنْدُهُ وُقَدُ وَكُورَ مِنَ مُ اللَّهِ عِنْدُهُ وَقَدْ صُرَّحَ بِهِ أَيْمَةً هَذَا الطِرِيقَ الهِ •

ر س عُ ٢٩٤ - ما الْقُبُولُ في باب العَمْلِيَّاتِ مِن أَنْواعِ السُّنَّةِ

تُواتُرُ لُفْظاً وُمُعْنَى .

الثالث: إحبار مستفيضه متلفاة بالفبول . الرابغ : أخبار آحاد تشبت بنقل العدل الضابط عن مثله، فهذا هُو المقبول في باب العمليّات ، فإن هذا الباب لا يُبْنَى الآ على ما يشبّت بطريق لا كلام رفيه ، فهذه الأنواع الأربعة مفيّدة على ما يشبّت بطريق لا كلام رفيه ، فهذه الأنواع الأربعة مفيّدة للعلم والعمل جميّعا ، والعمل ممثل أحاديث المستفات ؟

ج مِثْلُ قُولِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم : « يُنْزِلُ رُبُنا إِلَى السَّماءِ

رُورُ مُنْ اللَّهِ مِنْ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِرِ فَيُقَسُولُ : « مُنْ اللَّيلِ الآخِرِ فَيُقَسُولُ : « مُنْ اللَّيلِ الآخِر فَيُقَسُولُ : « مُنْ اللَّيلِ الْآخِر فَي عَلَيْهُ ، مُنْ يَسْتَغْفُونِي اللَّهُ مَنْ يَسْتَغْفُونِي فَاعْطِيهُ ، مُنْ يَسْتَغْفُونِي

ر - " وقوله صلى الله عليه وسلم : « لله أشدٌ فرحًا بتو بة عبده

وقوله صلى من أُخدِكم بِرُاحِلَتِه » ما العديث و من أُخدِكم بِرُاحِلَتِه » ما العديث و وقوله : « يُضَعِّكُ اللهُ إلى رُجُلَين يقتلُ علائماً للجُنّة » ;

الذي تَفْهَمُه عن مَعْنَى خُدِيث « يُنْزِلُ رُبِّنَا . . . الخ » ؟

دُعَا ثِهِ وَسُنُوالُهُ واسْتِغْفَارِهُ، بَالْاجًا بُلْرِ، وفي الحديث مِن اَلْفُوا ثُلُّ :

لَهُ وَلِمُبَاتُ الْجِهُةِ وَأَنَّهُ فُوقَ الْخُلُقِ اِلكَلَامُ لِلهِ وَهِي مِنَ الصِّيفَاتِ الذَّاتِيةِ

سامدساً : إِنْبَاتُ الأفعال الاخْتِيَارِيَّة • بِتَأُويِلَ بِاطْلِ . وَ عَاشَرًا : الرَّدُ عَلَى الْحُلُولِيَّةِ الذِينِ يَزْعُمُونُ أَنَّ اللهُ حَالَ فِي كُلِ مَكَانَ تَعَالَى اللهُ عَنْ قُولُهُمْ عُلُواً كِنِيْرُا كُلِ مَكَانَ تَعَالَى اللهُ عَنْ قُولُهُمْ عُلُواً كِنِيْرُا الحادي عشر: في الحديث العث على الدعاء في ثلث الليل الأخر . الأخر في الحديث العث على الدعاء في ثلث الليل الأخر . الثاني عَشر: أن الدعاء ينفع . الثالث عشر: العث على الاستغفار والسوال في كلّ وتّت وفي هذا الوقت خاصة . الرابعُ عَشَرُ: الرَّدُ على مَن قَالَ: يُنْزِلُ مَلَكَ مِن الملائِكَةِ ، الخَامِسُ عَشَرُ: الرَّدُ على الجُبْرَيَةِ ، الخامسُ عَشَرُ: الرَّدُ على الجُبْرَيَةِ ، الخامس عشر: الرّد على الجُبْريَة .
السادس عشر: إثبات صِفة الغَفْرة .
السابع عشر: الدليل على عظمة الله وقهر والنخلق .
الشامن عشر: مزيّة شرف السّماء الدُنياعلى سَمَا أَر السّمواتِ حَيثُ يُنزلُ الله واليها كل ليّلة .

ر التاسع عشر: في الحديث ما يضطر العباد إلى محبة الله الرّوف الرحيم المتعرض لعباده في إجابة دعائهم . . . الغ .
الوقف الرحيم المتعرض لعباده في إجابة دعائهم . . . الغ .
العشرون: أنّ الله لا يُتبره بالجاج الملحين .
الواحد والعشرون: دليل على فضل الدّعاء .
الثاني والعشرون: أن الدُعاء والاستغفار وغير همكا من العبادات يُختلف فضلها بحسب الزّمان والمكان .
الشالث والعشرون: لطف الله بخلقه إذ حبّهم على ما فيه نفعهم وصلاحهم . يُجيْبُ دُعُسُوة من دُعَاهُ مَا لَمُ كُولِيلُ عَلَى كُرِيمُ اللهِ وَإِحْسُبَانِهِ • : دُلِيلُ عَلَى أَنُ اللهُ فِي السَّمَاءِ عَـ مَانِع • الخَامِسُ والعِشْرُوْنَ الخَامِسُ والعِشْرُوْنَ لَ عَلَىٰ رُحْمُة ِ اللَّهِ فَانَّ التأسيعُ والعِشرُوُّ الثلاثون : دِلْيلُ على جُزيُّل أَلْنُو إِل بل على تَفْضِ لِلكُّاعَاء و الا كا لدُعَاءَ فِي ذِلكِ الْوَ والثلاثون: رُون (إِنْ الْمُهُ الْمُهُ الْمُعَامُّ كُنُّسُهُ لَهُ الْمُعَلَّمُ كُنُّسُهُ لَهُ الْمُعَلَّمُ كُنُّسُهُ لَهُ ال كَمُ اللّهُ لا يُتَعَاظُمُهُ شَيْءً أَعْطَاهُ كُنُسُهُ لَهُ الْ عِبَادِيُّ لَوْ أَنَّ أُولِكُمُ وآخِرُكُمُ العديث •

الثَّامنُ والثلاثُون : أَنَّ اللهُ يُحِبُّ مِن عِبادِم أَنْ يُدَّعَ وَهُ التاسع والثلاثُون : إِثْبَاتُ الْبُعْثِ والعَسِيابِ والْجُزَارُ عَلَى الْأُرْبِعُون : إلر دُعلى مَنِ أَنكر السَّمَاءُ وَقَالَ مَا فِيه إلا فَضَاء مِي الْحَادِي وَالأَرْبُعُونَ : نَصْحُ الرسولِ صَلَى الله عليه وسلم لِأَمْسَرِهِ . الثاني والأرْبِعُون : دُلَيْلُ عَلَى اثْبَاتَ صِفَةَ الْعُيَاةِ لِلهِ . الثالث والأرْبِعُون : أَنْ مَنْ تَرُكُ الاسْتَغِفَارُ والدُّعَاءَ فَقُلْدُ ظلم نَفْسُه ، والضَّرُرُ جَاءَهُ مِن قِبلِ نَفْسِهِ، وَمَا رُبِكَ بِظلامِ لِلعَبيد لُغُة : السُرُوْدِ ور التوبة ، أُوَّلَاِّ: إِنَّبَاتُ الأَكُورِ مِيَّةٍ

أُولاً: إِنْبَاتُ الأَلُومِيَّةِ . ثَانِياً : لَاثِبَاتُ صِفَةُ الفَرْجِ وَهِمَى الصِّيعَامِنِ الْغِعْلِيَّ ثَالثاً : دَليلُ على لُطُّفِ اللهِ بِخُلقِهِ . رَابِعاً : الحَثُ مُعَلِى التَّوْبِةِ وَفَضْلِهَا .

الثَّالَثُ عَشَرَ : إِثْبَاتُ البُعْثِ والحَسِّنَابِ وِالجَزَّاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ والجَنَّةِ والنَّادِ · س ۲۹۸ ــ ما الذي تَفْهَمُه عن مَعْنَى جُدَيْث « يَضْعُكُ إللهُ إِلَى رَجَلَيْنَ بِيقْتُلَ الْحَدُهُمَا الآخُرُ كِلاهُمَّا يَدْخُلانِ الْعِنَة » واذْكُرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْحُكَامُ ؟ مَا فِيهِ مِنَ الْحُكَامُ ؟

أُرادُ التوبة بالإسلام فَمَا دُوْنَهُ فِلْمَا تَابُ مَحَا اللهُ عَنْهُ الكُوْرُ وَآثَارُهُ ، ثَمْ مَنْ عَلَيْهُ بِالشَّهَادُةِ فَدُخُلُ الْجُنَّةُ كَأْخِيَّهِ الذِي قَتَلَهُ ُ هذا الحديث : أُوَّلاً : إِثْبَاتُ صِفْةِ الضَّحِكِ لِله ، وهِي هِن الصفاتِ الفَعْلِيَّةُ اولا: إثبات صفه الصحوب بد ، وهي من الصدي العيد ثانيا : أثبات الألوهية ، وهي من الصدي العيد ثالثا : الترغيب في الدُّخُولِ في الإسلام و الترغيب في الدُّخُولِ في الإسلام و رابعا : فيه دُلِيْلُ عَلَى تنوُع كُرْمِ اللّهِ وَجُودِهِ . خامسا : أنَّ القَتْلُ في سَهِيْلُ اللّهِ يُكُفِّرُ الدُّنُوبِ حَتَى القَتْلُ . سادسا : أنَّ التَّوْبَة 'تَأْتِيْ عَلَى جُهِيْمِ الدُّنُوبِ حَتَى القَتْلُ . سابعا : الحَثُ عَلَى الجِهَادِ في سَبِيْلِ اللّهِ لِتُكُونُ كُلِمَة 'اللهِ سابعا : الحَثُ عَلَى الجِهَادِ في سَبِيْلِ اللّهِ لِتَكُونُ كُلِمَة 'اللهِ مِي العَلَيْ . وأنَّ القَتْلُ فيه سَبَيْلِ اللّهِ ، وأنَّ القَتْلُ فيهُ سَبَيْلِ اللّهِ ، وأنَّ القَتْلُ فيهُ سَبَبِيلِ اللّهِ ، وأنَّ العَنْهُ . للحول الجناة .

تاسعا : إثبات الأسباب ،
عاشرًا : الرَّدُ على مَنْ الكر صفة الضّحِكِ أَوْ الْوَلُهَا بِتَأْوِيلِ عاشرًا : الرَّدُ على مَنْ الكر صفة الضّحِكِ أَوْ الْوَلُهَا بِتَأْوِيلِ بِالطَّلِ الجُهْمِينَةِ والأَشْبَاعِرَةِ والمُعْبُولَةِ .

باطل الحادي عَشر : أنَّ التَّوْبَةُ مِن أَجل الطاعات ،
التاني عَشر : إنَّ التَّوْبَةُ مِن أَجل الطاعات ،
الثاني عَشر : إنَّ التَّوْبَةُ مِن الجلّ الطاعات ،
الثاني عَشر : البّاتُ البعث بعد الموّت ،
الرّابعُ عَشر : البّاتُ العَمْلِ مُعاسِن الإسكام والجنة والنّاد ،
والحديث على الدُّولِ فيه ،
والحديث على الدُّولِ فيه ،
الخامِسُ عَشر : إنْباتُ الأفعالِ الاختيارية ،
السادِس عَشر : حَدْمُ الْيَاسِ مِن رُحَّمَةِ اللهِ ،
السابع عشر : عدمُ اليَّاسِ مِن رُحَّمَةِ اللهِ ،
الشامن عشر : شَنفَقة الرَّسُولِ عَلى الأَمَةِ حَيْثُ بَين كلّ شيئ المُمْ فيه صَلاح ،

التاسيع عَشَر : أَنْ بَابُ التوبة مُفتوح · التوبة مُفتوح · العِشْرُون / : إِثْبَاتُ عِلْمُ اللهِ · : أُنَّ البِهَادُ فِي سُبِيْلِ اللهِ سَبِبُ لِدُخُولِ دُلِيْلُ عَلَى مُحَاسِنِ الدِّيْنِ الاسْلامِيّ • لهُ المُكُب io, ... ro وِ الْحَالُ مِنْ شِيدُةِ إِلَى رُخُلَا ، الشَّدَةُ وَالصِّيقِ نَّ الأَرْنَ ؛ بَعْسَى اللهُ عَلَيه وسَلَمِ أَنَّ اللهُ - جَلَّ وُعَلا - لَعْنَى يُخْبِرُنَا صَلَى اللهُ عَليه وسَلَمِ أَنَّ اللهُ - جَلَّ وُعَلا - عَنَّ يُغْبِرُنَا صَلَى اللهُ عَليه وسَلَمِ أَنَّ اللهُ - جَلَّ وُعَلا - فَنَوْ مِنْ قُنُولِكِ عِبَادِهِ مِنْ قُنُولِكِ الْعَيْثِ عليهم أَوْنَ أَلْ فَفَى هَذَا الْعَدِيْتِ عليهم أَوْنَ الْعَيْثِ الْعَيْلُةِ . وَهُمْ لا يَشْعَرُونَ وَهِي مِنَ الْصِفَاتِ الفَعْلِيّة . أَوْلاً : إِنْبَاتُ صِنْفَةِ الْعَبْبِ وَهِي مِنَ الْصِفَاتِ الفَعْلِيّة . أَوْلاً : إِنْبَاتُ صِنْفَةً الْعَبْبِ وَهِي مِنَ الْصِفَاتِ الفَعْلِيّة . لِيْلُ عَلَى أَنْ الفُرَجُ مَعُ الكُرُبِ سادسگا: الرُّ صِفةُ الضَّحِكِ وال من الصفاتِ الفعلية • سابعاً : َ إِنَّهَاتُ صَفَة الض ثامناً: إِثْبَاتِ صِفَةُ العِلْمِ وَهِي مِنْ الصِّفَاتِ الذَّاتِيُّةِ رَ تاسعاً: الرِّهُ عَلَى مَنْ أَنكُر صِفَة العِلْمِ أَوْ أَوَّلُهَا بِتَأْوِيْلِ بِاطِلِ - YE9 \_

عاشراً: أن حاجة العباد وضرور تهم من أسباب رحمته. الخادي عشر: أن نزول الغيث مما انفرد الله بعلمه الثاني عشر: دو الله وكرمه و الثاني عشر: دليل على جُود الله وكرمه و الثاني عشر: دان خرا الله لا يستبعد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون و الرابع عشر: أنه لا يعلم الغيب إلا الله بحل وعلا و الخامس عشر: أنه لا يعلم الغيب إلا الله بحل وعلا و الخامس عشر: إثبات قدرة الله ورافته بعباده و السادس عشر: أن الله لا يهمل العباد بل هوروقيب شهيد السادس عشر: أن الله لا يهمل العباد بل هوروقيب شهيد السابع عشر: أن الله لا يهمل العباد بل هوروقيب شهيد على حلقه . المحث على حُسن رالظن بالله . التأمن عشر : الحث على حُسن رالظن بالله . الحث على مُراقبة الله . العشرون : دُلِيلٌ على غنى الله . العشرون : دُلِيلٌ على غنى الله . الحديث ما يدْعُو إلى محبة الله . التأنى والعشرون : أن في الحديث ما يدْعُو إلى محبة الله . الثانى والعشرون : إثبات حِكمة الله . ري والعشرون ؛ رببت جمه رابد . الثالثُ والعشرون ؛ إثباتُ حَياةِ الله . الخامِسُ والعِشرون ؛ الحثُ على التَّوْجُه إلى اللهِ . السادِسُ والعِشرون ؛ إنَّ تَأْخَرُ المُطر لِحَكم . السابعُ والعِشرون ؛ الرَّدُ على مَن ادَّعَى عِلمُ الغيبِ . التاسع والعشرون : أن جميع التلاثون : حُسُنُ مُكَادِثُة الرَّسُو العِبَادِ فَقُرَ الْمُإِلَى اللهَ قال ابنُ عَـنُّوان : رَ رُرُ رُو اللهُ التَّسُدُّدِ رَوْ اللهُ سُنَةُ أَحْمُدُ لَاللهُ سُنَةُ أَحْمُدُ لَا اللهُ سُنَةُ أَحْمُدُ لَ

٣٦ \_ إِثْبَاتُ صِفَةِ القُــدُمِ وَالرِّجْلِ لِلرَّحَمَٰنَ «جهنم » علم على طبقة من طبقات النار ج ... «جهننم » علم على طبقه من طبعات النار و « قط » اي سي و كَكُفيني و « يَلْقَى » يُنظر م الله المتصرف ، « يَنْزُوي » يَنْظُم المعضلة المعضل ، « الرب » المالك المتصرف ، « هكل من مزيد » من المع المناع و هكل النورة أن القوة و العكلية المتناع و هذا الحديث يتضمن الانذار والتخويف منها إمامنا الك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر : أن جهنم الاتزال الك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر : أن جهنم الاتزال أن أخبه المناه المستجهن لها وهي تطلق الزيادة إلى أن أن المناه عليه و الله وهي تطلق الزيادة إلى أن المناه ويكفين ويكفين ، وفي هذا الحديث : وي هذا الحديث : را را روج المعادي عَشر الله المسلم الله المسلم الم الثاني عشر: أن أهل النارِ يلقُونَ فِيها إِلْقَاء كَمِهَا تَلْقُلُ النَّارِ اللَّهُ فِيهَا إِلْقَاء كَمِهَا تَلْقُلُ

قَمَامَة . الثالث عَشر : أن جهنم تتكلم باللغة العربية . الرابع عَشر : إثبات على الله . الخامس عَشر : دليْل عَل سُعة جُهنم . السادس عَشر : إثبات الأفعال الاختيارية . السابع عَشر : دليل على أن الجمادات تعظم الله . الثامن عَشر : أن جُهنم تتكر ك ويدنو بعضها إلى بعض . التاسع عَشر : نصّح الرسول وشنفقته على أمنّه حيث بين .

الْعِشْرُوْنُ : إِنَّبَاتُ صِفَةِ الْوَضَّعِ . الْعَادِي وَالْعِشْرُوْنُ : الرَّدُ عَلَى مُنْكِرِيٌ صِفَاتِ اللهِ . الْعَادِي وَالْعِشْرُوْنُ : الرَّدُ عَلَى مُنْكِرِيٌ صِفَاتِ اللهِ .

س ٣٠١ - مَا هِي أَصُولُ فِرَقِ الْمُبْتُدِعَةِ ، وما مُعْنَى كُونَ أَمْلِ السِنة وسطاً فِي فِرقِ الأمةِ ، وضَح ذلك ؟

الشَّيْيِعَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ والخُوارِجُ والقَــُدُرَّيةُ والْرُجِئةُ

رَ وَمَعِنَى أَنْ أَهُلُ السَّنَةِ وَسَلِطَ بَيْنَ الطَّرِ فَيْنَ الْمُنْ فَيْنَ الْمُنْ فَيْنَ الْمُنْ عُلُوا فَي الْمُمْ الْمَنْ عُلِيهِ السَّلَمُ وقالوا: إنَّ اللهُ هُو المُسْيِّحُ ابنُ مُرْيَم، وقالوا: ثالثُ تَلاثُةً ، وعَلَيْكُوا فِي وقالوا: ثالثُ تَلاثُةً ، وعَلَيْكُوا فِي وقالوا: ثالثُ تَلاثُةً ، وعَلَيْكُ اللهِ وقالوا: ثالثُ تَلاثُةً ، وعَلَيْكُ اللهِ اللهِ والمُسْتِحُ ابنُ مُرْيَم .

والقِسْم الثاني : كَفُوا الْأَنْهِيَاءَ وَأَتْبَاعُهُمْ وَقَتْلُوهُمْ وَرُدُوا دُوا الْأَنْهِيَاءَ وَأَتْبَاعُهُمْ وَقَتْلُوهُمْ وَرُدُوا دُعُوا اللهِ مَعُوا اللهِ مَعْدُوهُ اللهِ وَخُلُوا قُتْلُ المُسْيَّحِ وَرُمُوهُ وَأَمَةً بِالْعُظَائِمِ فَجُعُلُوهَا زَانِيَةً وَقَدْ كَمُلُتُ بِوَلَٰدٍ المُسْيَّحِ وَرُمُوهُ وَأَمَةً بِالْعُظَائِمِ فَجُعُلُوهَا زَانِيَةً وَقَدْ كَمُلُتُ بِوَلَٰدٍ المُسْيَّحِ وَرُمُوهُ وَأَمَّةً بِالْعُظَائِمِ فَجُعُلُوهَا زَانِيَةً وَقَدْ كَمُلُتُ بِوَلَٰدٍ

من ذُلِكُ قَالُ اللهُ تُعالى : س ٣٠٢ - كَيْفُ كَانُ أَهْلُ السَّنَّةِ وَسَطًا بَيْنَ أَهْلِ الْسَنَّةِ وَسَطًا بَيْنَ أَهْلِ الْ الجَهْمِيَةِ وأَهْلِ التَّمَثِيْلِ الشُّرِّبَهَةِ ، في باب صِفاتِ اللهِ س وتعالى ، وضع ذلك ؟ ج \_ وَجُهُ ذلك أَنَ المعطّل من يُنْفِي صِفاتِ اللهِ أُومُ كُرُو قِيامُهَا بِذاتِ اللهِ المُقَدَّسَةِ، فَهُو بِالْحَقِيَّقَةِ مُقَصِّرً

والى أن قال: والعبد في التحقيق شبه تعامه التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق التحقيق التحكيفة بالحك والطيران إذا كان صورتها تدُلُ عَلَيْهُمِكُم اللهِ الله يدان مكن بذاك يدان

\_ 307 \_

ر فلذاك قال بأن طاعات السور وِالْعُقُلُ مُتُواطِئَةً وَعَلَىٰ رَكَةِهِ وَا وَأَمَا القَدرِيَّةَ فَهُمْ أَتِبَاعُ مُعْبُدِ الجَهْنِي ، لأَنَّهُ أُولُ مَن تَكُلَّمُ وَاللّهُ الْفَكُرِ ، وَخَقِيقَة مُذَهُمِهِمْ أَنَهُم يَقُولُونُ : إِنَّ أَفْعَبُ الْ العِبَادِ وَلَقَدرِهِ فَأَتَبْتُوا وَطَاعَلْتِهِمْ وَمُعَاصِيهِمْ لُمْ تَدْخُلُ تَحْتُ قَضَاءً اللهِ وَقَدرِهِ فَأَتَبْتُوا وَطَاعَلْتِهِمْ وَمُعَاصِيهِمْ لُمْ تَدْخُلُ تَحْتُ قَضَاءً اللهِ وَقَدرِهِ فَأَتَبْتُوا قَدْرَةُ اللّهِ قَدْرَةُ اللّهِ عَلَى أَعْيَانِ المُخْلُوقِينُ وَأُوصَافِهِم ، وَنَفُوا قَدْرَةُ اللّهِ عَلَى أَعْيَانِ المُخْلُوقِينُ وَأُوصَافِهِم ، وَنَفُوا قَدْرَةُ اللّهِ عَلَى أَعْبَالِ المُكْلِفِينَ . وقالوا: لَمُ يُردُهَا وَلَمْ يَشَاهُمَا مِنْهُمْ وَهُمُ الذينَ أَرادوها وَشَاءُ وَهُمُ الذينَ أَرادوها وَشَاءُ وَشَاءُ وَفَا اسْتَقِلَالاً وَأَنْكُرُواْ أَنْ يُضِلُ مَن يشباء، ويَهَدُا سَمُوا مَجْوَس وَيَهُدي مَنْ يَشَاء، فَأَثَبَتُوا خَالِقاً مَعُ الله، ولَهذا سَمُوا مَجُوسُ هذه مُنْو الله وَلَهُذَا سَمُوا مَجُوسُ هذه مُنُو الله وَلَامَة وَيَقَالُ لَهُمُ الذينُ وَرُدُ فِيهِمُ الحِديثُ : أَنهُم مُجُوسُ هذه الأَمَة وَيَقَالُ لَهُمُ : القَدِينَ وَرُدُ فِيهِمُ الحِديثُ ، أَنهُم مُجُوسُ هذه المُمْ وَيَقَالُ لَهُمُ : القَدِينَ النَّفَاة ، وَمَذَهَبُهُم بَاطِلَ لَانَهُ إِشْرَاكُ فِي اللهُ الل الربوبيه . وأما أهلُ السنة والجماعة فأثبتُو أَ أَنَّ العباد فاعلُونَ حقيقة وأنَّ أفعالهُم تُنسَبُ إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز وأنَّ المعالهُم ثَنسَبُ إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز وأنَّ

- رسم وحايق افعالهم ، قال الله تعالى : « والله خلقكم وما تعلمون » وقال : «وخلق كل شيء فقدر و تقديرا » وأهل السنة أثبتو اللعبيد مشيئة ا واختياراً تابعين لشيئة الله ، قال تعالى : « لن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » • قال السناريني :

سع لنك يكالأمي

رر س ٢٠٤ - كَيْفِي كَانُ أَهْلُ السَّنَةِ وَسَطَّا فِي بَابِ وَعَيْدِاللهِ، بينَ الرُّجِئُةِ والوُعِيْدِيَّةِ مِنِ القَّدُرِيَّةِ ؟ وَضَحَ ذَلَكَ ٠

بَيْ مَرُوْ الْأَجْتُةُ : رَنْسُبُةٌ إِلَى الْآرُجَاءِ لِأَنَّهُمْ أَخْرُوْ الْأَعْمُ الْعُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمُ اللَّهُ الْعُمُ اللَّهُ اللَّ

شاء عذبه بقدر ذبو به في النار و والتَّمْعِيْسِ والتَّمْعِيْسِ والتَّمْعِيْسِ والتَّمْعِيْسِ والتَّمْعِيْسِ والكَّنْهُ لا يُخلُّدُ في النار بَلْ يَخرُّجُ بَعْدُ التَّطْهِرُ والتَّمْعِيْسِ مِنْ الذُّنُوبِ والمعاصِي إلمَّا بشَفاعَة وإما بفضَّل الله وَدُحمُتِهِ، قال تعالى : « إِنَّ الله لا يَغْفَرُ أَنْ يُشَرَّكُ بِهُ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلَكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَغْفَرُ أَنْ يُشَرَّكُ بِهُ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلَكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو 

رواس ٢٠٦ - مَنْ هُمُ الْعَرُورَيةُ وَلَاذَا سَمُوا بِدَلِكَ ، وَمَنْ هُمُ الْعَرُورَيةُ وَلَاذَا سَمُوا بِدَلِكَ ، وَمَنْ هُمُ الْعَيْزَلَةُ ؟ وَلَمْ ذَعِيمهم الذِي تَتَبْعُتُ الْعَبُزُلَةُ ؟ الْعَبُزُلَةُ ؟ - العَرُورِيَّةُ هُمُ الخُوارِجُ ، سَمُوا بِذَلِكَ نِسْبُة إِلَى قَرْيَةٍ مَ الخُوارِجُ ، سَمُوا بِذَلِكَ نِسْبُة إِلَى قَرْيَةٍ

(1V-c)

قُوْبُ الكُوفَة يَقَالُ لَهُا حَرُوْدُاء \_ بِالْكُرِّ وَالقَصْرِ \_ اجْتَمَعُ فِيهِ الْخُورُاء فِي الْمُؤْ وَالقَصْرِ \_ اجْتَمَعُ فِيهِ الخوادِجُ خُيْنُ خَرَجُوا عَلَى أُويِرْ المؤمنين عَلِي "بَنِ أَبِيْ طَالَبِ رُضِي النَّاسِ وَضِي النَّاسِ مَنْ عَلَيْ "بَنِ أَبِيْ طَالَبِ رُضِي النَّاسِ وَمَنِي عَلَيْ "بَنِ أَبِيْ طَالَبِ رُضِي النَّاسِ وَمَنِي اللَّهِ عَنْهُ وَ النَّاسِ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

رُواُما المُعْتَزِلَةُ فَهُمْ أَتْبَاعُ عَمْرُو بِنِ عَبِيْكَ وَوَاصِلَ بِنِ عَطَاءُ وَاصِلَ بِنِ عَطَاءُ وَاصْحَابِهِمَا ، سُمُوا بِذَلِكَ لَمَا اعْتَزِلُوا الجُمَاعَةُ بِعِدُ مُؤْتِ الْحَسُنَ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللهُ وذلك في أوائل النَّائِةِ ، وكَانُوا يَجْلَسُونَ مُعْتَزِلِينَ فَيقُولُ قَتَادَة وَغَيْرُهُ : أَولَئِكُ الْمُعْتَزِلَة ، وَكَانُوا يَجْلَسُونَ مُعْتَزِلِينَ فَيقُولُ قَتَادَة وَغَيْرُهُ : أَولَئِكُ الْمُعْتَزِلَة ،

وَيَقَالُ: إِنَّ وَاصِلَ بِنَ عَطَاءِ هُو الذِي وَضَعَ أَصُولُ الْمُتَازِلَةُ وَتَابِعُهُ عَمْرُو بِنَ عَبَيْدِ تَلْمِيْذِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي ، فَلَمَّا كَانُ زَمِنُ هَارُوْنِ الرَّشِيْدِ صَنَّفَ لَهُمَ أَبُو الهُديل كِتَابِينَ وَبَني مَذَهُبُهُ وَ عَلَى الرَّسُولِ الخَمْسَةِ التَّي سَمَّوها : العُدْلُ ، والتَّوجيد، وانْفاذُ عَلَى الأَصُولِ الخَمْسَةِ التَّي سَمَّوها : العُدْلُ ، والتَّوجيد، وانْفاذُ الوَعِيدِ ، وَالمَّنزِلَةُ بَيْنُ المَّنزُلِيْنَ ، والأَمْرُ بالمُعروْفِ والنهي عن المنكر ، ولبَسُوا فِيهَا الحَقُ بالبَاطِل ،

س ٣٠٧ - كَيْفُ كَانُ أَهْلُ السُّنَةُ وَسَطاً فِي بِابِ أَسْمَاءِ الدِيْنِ والايمانِ بَيْنَ الحُرُورِيةِ والمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ الرُّجِئَةِ وَالجَهْمِيَّةِ؟

جُ \_ وَجُهُ ذَلِكَ أَنَّ كَلاَ مِنَ الْخُوارِجِ وَالْمَعْتُزَلَةَ يَكِى أَنْ الدَيْنَ وَالْمَعْتُزَلَةَ يَكِى أَنْ الدَيْنَ وَالْإِيْمَانِ قَوْلُ وَعَمَلُ وَاعْتِقَادُ وَلِكِنَ لاَ يَزَيْدُ وِلا يَنْقَصُ وَمَنْ أَتَى كَبِيرَةً كَفَرُ عِنْدُ المُعْتَزِلَةِ فِي مُنْزُلَةٍ مِنْ مُنْزُلَةٍ مِنْ مُنْزُلَةٍ مِنْ مُنْزُلَةٍ مُنْزُلَةً مِنْ مُنْزِلَةً فِي مُنْزُلَةً مِنْ مُنْزِلَتُيْنِ لاَ مُؤْمِنَ وَلا كَافِرَ .

واَ تَفْقَ الْفَرِيْقَانِ عَلَى حَكْمِهِمْ فِي الآخِرة ، فِعِنْدُهُمْ أَنْ مَن أَتَى كَبِيْرَةٌ قَهُو خَالِدٌ مُخَلَدُ فِي النَّارِ ، لا كَيْخُرُجُ مِنْهَا لا بِشَنْفَاعُةِ ولا بِغَيْرِشُنْفَاعُةً .

ر وعند الخوارج أَنَّ مَن أَتَى كَبِيرَةً أَنَّهُ مُبِاحُ الدُّم والمَالِ فِي الدُّمِ والمَالِ فِي الدُّيْ الدُّم والمَالِ فِي الدُّيْلِ ، فَوُقَعُ الاَتفاقُ كِيْنَهُمَا فِي أَمْرُايُّنِ وَوُقَعُ الخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي مُوْضِعُيْنِ .

نق الناس كإيمكان أكمكل الناس ، لا يمان مُعصيلة و قال أبن القيم رحمه الله س ٣٠٨ \_ كَيْفُ كَانُ أَهْلُ السَّنَةِ وَسَطاً فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم كَيْنُ الرَّافِضَةِ والعُسُولِ عَ وَمَنَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَيْنُ الرَّافِضَةَ والعُسُولِ عَلَيْهُ مَعُ أَهْلُ البِدُغِ الرَّافِضَةُ وَلَمَا الْوَاحِبُ فَعْلَهُ مَعُ أَهْلُ البِدُغِ وَمَا الوَاحِبُ فَعْلَهُ مَعُ أَهْلُ البِدُغُ وَمَا الوَاحِبُ فَعْلَهُ مَعُ أَهْلُ البِدُغُ وَمَا الذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْهُلُ البِدُغُ وَمَا الذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْهُلُ البِدُغُ ؟ وَمَنْ هُو البُتَدِعُ وَمَا الذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْهُلُ البِدُغُ ؟ وَمَنْ هُو البُتَدِعُ وَمَا الذِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْهُلُ البِدُغُ ؟ ج - الو الصحابة عنه - وَغَلُوا فِي أَهُلُ الْبُيْتُ وَنَصُبُوا الْعَلَىٰ اَوْهُ الْمُؤْرِدُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وكفروا من قاتل عليّاً وقالوا ; إنَّ علياً إمَّامُ مَعْصُـوْم، وكفروا من قاتل عليّاً وقالوا ; إنَّ علياً إمَّامُ مَعْصُـوْم، وسَبُ تُستمية الشيّعة بالرّافضة أنهم كفضوا زيْدُ بن علي بن الحسّمين وارفضوا كنه حيْنُهَا قالوا لَـهُ : تَبُرأ مِن الشيْعُينَ أَبِي بَكُرُ وعُمَرُ ـ رُضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا ـ فقال : مَعَادُ اللّــ ووزِيْرًا أَبِي بَكُرُ وعُمَرُ ـ رُضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا ـ فقال : مَعَادُ اللّــ ووزِيْرًا جَدِي مُنْ فَتُرَاكُونُ فَ فَسُمُوا الرَّافِضَة .

وَأَمَّا الزَّيْدَيَةَ فَقَالُوا : نَتُولَاهُمَا وَنَبْراً مِمَّنْ تَبُراً مِنْهِا فَخُرِجُوا مَعُ زَيْدَ فَهُم النَّايِدَيْنَ فَخُرِجُوا مَعَ زَيْدَ فَسُمُوا الزَّيْدَيَّةِ ، وَأَمَّا الْخُوارِجُ فَهُم النَّذِينَ خَرِجُوا عَلَى أَمِي المؤمنِينَ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبِ وَفُلَا الْفُو بَسُبُ خَرِجُوا عَلَى أَمِي المؤمنِينَ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبِ وَفُلَا اللهِ بِنَ عَبَاسٍ التَّحْكِيمُ وَكَانُوا اثْنَى عَشَر أَلْفًا فَأَرْسُلُ اللّهِمُ عَبُدُ اللّهِ بِنَ عَبَاسٍ لَا لَتَحْكَيْمُ وَكَانُوا اللّهُ عِنْهُما لِللّهُ عَنْهُم وَأَصُلّهُم وَوَعَظَهُم فَرَجُع بَعْضُهُم عَلَى اللّهُ عِنْهُما وَأَصُلّهُم وَوَعَظَهُم فَرَجُع بَعْضُهُم عَلَى اللّهُ عَنْهُم وَأَصُلّهُم وَأَصُلّهُم بَعْضُهُم عَلَى اللّهُ عَنْهُم وَأَصُلّهُم وَاعْلَمُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُم وَأَصُلّهُم وَاعْلَمُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُم وَاعْلَمُ اللّهُ اللّه

وَأَمَا أَهُلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَكَانُواْ وَسُطًا بَيْنَ غُلُو الْرُافِضَةِ وَجَفَاءِ الْخُوارِجِ وَتَقَصِيْرِهِمْ فَهَدُاهُمُ اللّهَ لِوُالَاقِ الْجَمِيْعِ وَمُحَبَّتِهِمْ وَجَفَاءِ الْجَمِيْعِ وَمُحَبَّتِهِمْ وَعَرَفُوا لِكُلِّ كَفَهُ وَفَضَّلَهُ ، وَرَأُواْ : أَنَهُمْ أَكْمُلُ هَنُوهِ الْأَمَةِ لِسِنْلاماً وَعَرَفُوا لِكُلِّ كَفَهُ وَفَضَّلَهُ ، وَرَأُواْ : أَنَهُمْ أَكْمُلُ هَنُوهِ الْأَمَةِ لِسِنْلاماً

وإيْمَاناً وُعِلْماً وحِكْمَـةً ، وَأَنْزُلُوهُمْ وَإِيْمَالَا وَعِلْماً وحِكْمَـةً ، وَأَنْزُلُوهُمْ

السَّكُلُف مِن الصَّكَا كُلِّرُ وَالْتَابِعِينَ وَإِنَّهَا كُفَّةً لَّغُةَ وَتُجِدُهُمُ لَا كِتَّتُهِ دُوْنَ عَلَى كُتُبُ التَّفْسُيْرِ الْ إِنْ عَلَىٰ كُتُبِ الأَدْبِ وَكُتُبُ الكَلاَمِ الرَّبِيُّ وَضُ

الفلسفة وكتب الأدب واللغة وأما كتب القدر آن والحديث والفلسفة وكتب الأبياء والآثار فلا يكتفتون إليها وهؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم وأولئك يتأولون القرآن برأيهم إذ هي عندهم لا تفيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: قال وفقيه بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: قال أحمد : أحمد الثاوي ما يخطى الناس من جهة التاوي لا يقوم عليها دليل ولذا تدبرت حجج أهل الباطل رأيتها دعاوي لا يقوم عليها دليل و تدبرت حجج أهل الباطل رأيتها دعاوي لا يقوم عليها دليل و النباطل الماسل به و المناسون المنا

مَا هُوُ الْإِيُّمَانُ بِالْيُوْمِ الْآخِرِ وَمَا الَّذِيُّ يَتَضَّمُّنَّهُ

يبون بعد الموت مِن فِتْنَةِ القَبْرُ وعَدَالِهِ وَنَعِيْوِهِ والْبَعْثِ وَالْمِعْثِ وَالْمِعْثِ وَالْمِعْثِ وَالْمُعْثِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمَا وَالْمُعْتِ وَالْمَارِ وَمَ الْمُعْتَ وَالْمَارِ وَمَ الْمُعْتَ وَالْمَارِ وَمَ الْمُعْتَ وَالْمَا وَمَا اللّهِ وَالْمُعْتَ وَالْمَارِ وَمَ اللّهِ وَالْمُعْتَ وَالْمَا وَمُعْتَ اللّهِ وَالْمُعْتَ وَالْمُعْتِ وَالْمَارِ وَمَ اللّهِ وَالْمُعْتِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتَ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِيلِ وَمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعِلِيلُونَالِ وَمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعِلِقِي وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعِلِقِي وَالْمُعِلِقِي وَالْمُعِلِقِيْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِقِيْقِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْتِي وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِ وَالْمُعْتِقِ وَالْمُعْتِي وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِ

## س ٣١٠ \_ ما المُرادُ بالإيْمانِ بِفَرْنَةِ القَبْرِ وما الدُّلِيْلُ على ٤ ڪان

ذلك؟

- المراد التصديق الجازم بما وردمن أن الناس يمتعنون في قبورهم وفي الصّحيعين من حسديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: « يُثَبِّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثّابِت في العياة الدُنيا وفي الآخرة » نزلت في عذاب القبر وزاد مسلم قال في الله وفي الآخرة » نزلت في عذاب القبر وزاد مسلم ولله نيقال له : من رُبُك ؟ فيقول كربي الله ونبي مُحَمَّد فذلك قوله سبعائه « يُثِبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » وعن أبي داود : فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ ربك فيقول : ربي الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولان ليب فيكم ؟ فيقول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولان ليب فيكم ؟ فيقول نيب الله عليه وسلم ، فيقولان ليب في وصدق في فيكم ؟ وما يُدر يك ؟ فيقول قرات كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق في فيكم ؟ وما يُدر يك ؟ فيقول قرات كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق في في المختلق في فينادى مناد : أن صدق عدى فاق شهر هم من الخالية ،

فَيُنَّادِي مُنَادِرَ أَنْ صَدُقَ عَبْدِي فَأَفْرِ شَهِٰ وَهُ مِنَ الْجَنْةِ، وَالْجَنْةِ، وَالْجَنْةِ، وَالْجَنْةِ، وَالْجِنْةِ، وَالْجِنْةِ، وَالْجِنْةِ، وَكُفْسُنَعُ لَــُهُ

مَّ وقال في الكافر: فيأتيه ملكان فيجُلسانه فيقولان له: من رَبَكَ ؟ فيقول: هَاهٌ هَاهٌ ، لا أَدْرِيْ إلى أَنْ قَالَ : فينادي مُنا د مِن السَّماء: أَنْ كَذَب عُبْدي فأفر شُوّهُ مِن النار وافتحوا كَ با با إلى النار ، فياتيه مِن حَرِّهَا وُسُمُوْمِهَا ويُضَيَّقُ عَليه القَبْرُ حَتَى تَخْتَلِف فِيهِ أَضْلاعه » .

س ٣١٦ ـ ما الكُّلِيْلُ عَلَى عُذَابِ القَبْرُ ونُعِيْمِهِ مِن الكتاب

ر ج - قُولُه تَعَالَى في حُقّ آلِ فِرْعُونَ : « أَلْنَارُ يُعرضُونَ عَلَيْهَا غَدُواً وَعُشِيبًا » ٢٠٠٠ النخ وقوله تعالى : « وُلُو ْ تَرَى إِذِ الظالِوْنَ

اعرفوا فادحبوا قارا » • وفي الطبع المستحيث عن عائشة رضي الله عنها - أنها سألت وفي الطبع عن عائشة رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غذاب القبر ، قال : «نعم عذاب حق » وقال : « استعيناتوا بالله من عذاب القبر » وقال : « إذا تَشْهَدُ أَحْدُ كُم فَلْيُسْتُعِدُ بالله مِنْ أَرْبُعِ » وَذَكَر منها عَذَابَ الله مَنْ أَرْبُعِ » وَذَكَر منها عَذَابَ الله مِنْ أَرْبُعِ » وَذَكر الله عَنْ الله وَلَا الله مِنْ أَرْبُعِ » وَذِكر الله الله مِنْ أَرْبُعِ » وَذَكر الله مِنْ الله مِنْ أَرْبُعِ » وَذِكر الله الله مِنْ أَرْبُعِ » وَذِكر الله مِنْ الله مِنْ أَرْبُعِ » وَذِكر الله الله مِنْ الله مِنْ أَرْبُعْ الله مِنْ عَذَابًا الله مِنْ عَذَابًا الله مِنْ أَرْبُعُ الله مِنْ عَذَابًا الله مِنْ عَذَابًا الله مِنْ أَرْبُعْ الله مِنْ عَذَابًا اللهُ اللهُ مِنْ عَذَابًا اللهُ مِنْ عَذَابًا اللهُ مِنْ عَذَابًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عَذَابًا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله والحديثُ المتقدّم فريبًا قَبْلُ هَذَا السُّؤَالُ ، وفي الصَّحِيْحين قال: مَرَ النّبِي صَلَى اللّهُ عليه وسلم بُقَبُرُ يَنْ فَقَال ; يُعَدُّنَانِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيْرِ »، ثم قَالَ : « بَلُى إِنّهُ مَا أَخُدُهُمَا فَكَانُ لا يَسْتُبُرِي رَمِن الْبُولِ ، وأَمَّا الآخر مَمَا أَخُدُهُمُا فَكَانُ لا يَسْتُبُرِي رَمِن الْبُولِ ، وأَمَّا الآخر مِن النَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ رضي الله عنه س " تنزهو امن البول فقال الناس : هُنيْنا له الجُنّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَلاَ وَالذِي نَفْسِي بِيدهِ إِنَّ الشَّهْلَة الَّتِي أَخَذُهَا يُومُ غيبُر / مِن المغانِم التَّي لَمْ تَصَنّبُهَا المَقَاسِمُ تَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا » . سَ ٣١٢ \_ هُلَّ عَدَابُ القَبْرِ ونَعِيْهُهُ يَخْصُلُ لِلرُّوْجِ والبَّدُنِ جَمِيْعًا ، وضِحْ ذلك، وهُلُّ هُوَ مُشَتَمِرَ أَمُ يُنْقَطِعُ أَمُّ فِيهِ تَفْصِيْل؟ رَسِرُ عَرْجَ يُعْضُلُ لَهُمَا جُمِيْعًا وَالرُّوْحُ تَبْقَى بَعْدُ مُفَارُقَةِ الْبُدُنِ مِنْعُمَّةً أَوْ مُعُذَّبِةً وَتَتُصِّلِ بِالبُدِنِ أَحْيَاناً ، والعكذَابُ في القَبْسِ

نُوعَانِ : دائم كُمَا في قوله تعالى : « النَّارُ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وعَشِئيًّا » الآية ·

النوع الثاني: إلى أمد، ثم يُنقطع وَهُو عَلَا أَبُعْضِ العُفَابُ بَعْضِ العُفَابُ كَمُكُا العُصِاةِ الذِينَ خَفْتُ جُرُائِمُهُمْ • ثم يُخَفَفُ عَنهم العُذَابُ كَمُكُا يُعَذَّبُونَ فِي النارِ مَدَةً ثم يُزُولُ عَنْهُم العُذَابُ •

س ٣١٣ \_ هَلِ الرُّوْحُ مُلازِمَةٌ لِلْبُدنِ فِي البُرْذُخِ ، وضع ذلك ؟

ج \_ لَهَا بِالبُدُنِ خَمْسَةُ أَنُواعٍ مِنُ التَّعَلُقِ مُتَعَايِرَةُ الأَحْكَامِ.

أَحَدُهُ الْ عَلَمُ اللّهِ فَي بُطِنِ الْأُمْ بَحِنيْنَا . أَحَدُهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ بَعْدُ خُرُوجِهِ إِلَى وَجُهِ الأَرْضِ . الثالث : تَعَلِقُهَا رِبهُ فِي خَالِ النّومُ فَلهَا رِبهُ تَعَلَقُ مِن وَجْهِ، وَمَفَارَقَة مِن وَجُهِ.

إِرْقَهُ فِرَاقًا كُلِيّاً بَكَيْتُ لا يُبُّقِي لَهَا إِلَيهِ التَّفْإِيُّ ةً ، فَقِدَ وُرَدُ رُدُهُما إليهِ وَقَتْ سَكِلامَ الْمُسْلِمِ ، وَوَرَدُ : أَنَّهُ مُ مُعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حُيْنُ يُولُونَ عِنِهِ ، وَهَذَا الرَّدُ خَاصَّة لا يُوْجِبُ إِعَاكُةٌ كَيَاةِ البُّدُنِّ فَيْبِلُ يُومِ القِيَامَةِ.

رِ الخامِسُ : تَعَلَّقُهَا بِهِ يُومَ بَعْثِ الأَجْسَادِ وَهُو أَكْمَلُ أَنُواعِ الْحَلَقِهَا بِالْبَدِنِ وِلا نِسْبَةً لِمَا قَبْلَهُ مِن أَنواعِ النَّعْلَقِ إِلَيهِ إِذْ هُو تَعَلَقُ لِاللهِ إِذْ هُو تَعَلَقُ لِا يَقْبَلُ البَدُنُ مُعَهُ مُوْ تَا وَلا نَوْمًا ولا فَسَنَادًا ﴾ تَعَلَقُ لِلهِ إِذْ هُو تَعَلَقُ لِا يَوْمًا ولا فَسَنَادًا ﴾

س ٣١٤ ــ مَاذَا يَكُونُ بَعْلَ وْتُنَةِ الْقَبْرُ وَنَعِيْمِهِ أَوْ عَذَابِهِ ؟ وَدُلِّلُ عَلَى مَا تَقُولُ ٠

رُ ج - تقومُ القيامةُ الكُبْرِي فَتُعَادُ الأَرْوَانُ إِلَى الأَجْسَادِ الَّتِيَّ كَانَتْ تَعْمُرُهَا فِي اللهُ بِهَا فِي كَانَتْ تَعْمُرُهَا فِي الدُنيا ، وهَذِه القِيَامَةُ التِيُّ أَخْبُرُ اللهُ بِهَا فِي كِنَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسلم ، وَأَجْمُعُ كُوتُنَا بِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وسلم ، وَأَجْمُعُ

عليها الْمُسْلِمُونَ ، فيقُوم الناسُ رمن قُبُورِهِمٌّ لِرَبِ العَالِمِينَ حَفَاةً عُرُاهً عُولًا ﴾ عُرَاةً عُولًا ﴾

قال تعالى : « و نَفَخ فِي الصِّوْرِ فاذا هُمَّ مِنِ الأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبُهُمْ يَخْرُجُونُ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبُهُمْ يَنْظُرُونَ » وقال : « خُشَعًا أَبُصُلُ الْأَجْدَاثِ » ، « نَمْ نَفْخ فِيْهِ أَخْرَى فَاذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ » إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلَ اللهِ فَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلَ اللهِ فَيْرِ أَخْرَى فَاذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ » إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلَ اللهِ فَيْرِ أَنْهُ فَيْ فَيْ إِلَىٰ غَيْرِ أَنْهُ فَيْ فَاذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ » إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكُ مِنَ الأَدِلَ اللهِ فَيْ أَنْهُ فَيْ الْمُ اللَّهِ لَهُ مَا اللَّهِ لَهُ مِنْ اللَّهِ لَهُ مَا قَلْهُ مِنْ اللَّهِ لَكُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْ مِنْ اللَّهِ لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ قُلْمُ اللَّهُ فَاذًا هُمْ قَيْلًا مُ اللَّهُ فَا فَا فَا مُنْ اللَّهُ لِلْ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهُ فَا إِلَىٰ عَيْرِ اللَّهُ فِي الْمُنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ فَا فَا أَنْ اللَّهُ لِلْ إِلَىٰ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ إِلَىٰ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللْ إِلَيْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ قُلْمُ لَيْطُولُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ مِنْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ قُلْمُ اللَّهُ لَا لَهُ لِللْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللْ اللّلِلْ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ الللَّهُ لِللْ اللَّهُ لِلْ الللَّهُ لِللللْ اللَّهُ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ الللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللّ

وفي الصَّحِيْثِينَ عن ابن عَمر \_ رَضِيُ اللهُ عَنْهُما \_ : أَنَّ النبي صلى اللهُ عَليه وسلم قال : « يقُومُ الناس لرب العالمين علي الله عليه وسلم قال : « يقُومُ الناس لرب العالمين علي المنافِ أَذُنيُهُ » .

س َهُ ٣١ ــ ما هُوَ الِمَيْزَانُ ، وهُلْ هُوَ مِيْزَانُ حَقَيْقِي وَم دُلِيسلهُ ؟

خفت موازينه » الآية ، وقال : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » الآية

م وأما من السُنَاة ففي حديث البطاقة « فتُوْضَعُ السِّجلات في كفة والبطاقة و فتُوْضَعُ السِّجلات في كفة والبطاقة و ثقلت البطاقة و لا يُثقُلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقُلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقُلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقُلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقَلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقَلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقَلُ شيء بسُم الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقَلُ شيء أَلِيهِ الله الرحمن الرحيم » • ولا يُثقَلُ شيء أَلِيهِ اللهِ الرحمن الرحيم » • ولا يُثقِلُ شيء أَلِيهِ اللهِ الرحمن الرحيم » • ولا يُثقِلُ شيء اللهِ الرحمن ال

\_ هُلِ الذِي يُوْذُنُ العُمُلُ

عُن ابن عِبْاس كِما جَاءَ فِي الصحيح مِن أَن سُمُوَّرَّتَي ﴿ الْلِهَرَةِ » و « آل عِبْرُان » تأتَّيْان يُومُ القِيامة كَأَنهُمَا غَمَامَتَانِ أَو ْغَيَايْتَانِ أَوْ فَرْقَانُ مِن طَيْرٍ صُوافَ •

ومن ذلك ما في الصحيح قِصَة القرآن وأنّه يأرتي صاحبهُ مَوْرُة شَاكِ شُكِ الْمُحِبِ اللَّوْنِ فَيقُولُ: مَن أَنْتُ فيقُولُ أَنُا في صُوْرَة شَابُ شَبَ حَبِ اللَّوْنِ فَيقُولَ \* مَنَ اللَّهُ فَيقُولَ اللَّهُ اللَّ

لُ على ذلك وقيلُ يُوزُنُ صَاحِبُ العُمْلِ مَعَ عُمْلِهِ وَيَشْهُدُ لَهُ مَسَا رُوي وقيلُ يُوزُنُ صَاحِبُ العُمْلِ مَعَ عُمْلِهِ وَيَشْهُدُ لَهُ مَسَا رُوي خاري عن أبي هريرة ب رضي الله عنه ب عن النبي صَلَى له عليه وسلم قال : « إِنَّهُ لَيُأْتِي الرَّجُلُ العَظِيْمُ السَّمِيْنُ يُوْمَ مُنَامُةً لا يُزِنُ عِندَ اللهِ جُنَاحُ بَعُوضَ فِي إِنَّهُ اللهِ بَعَنَاحُ بَعُوضَ فِي إِنَّهُ اللهِ الْمُؤَلُولُ إِنْ القيامة لا يَزِنُ عندَ الله جَنا شئتُم : ( فلا تُقِيمُ لَهُمُ يُوْمُ

كُمدُّ ــ رُحِمُهُ اللهُ ــ عن إبن مُسِعُود ــ رَضِيَ كَيْجُنِى سِنُواكُا وَكَانُ كُـقِيْقُ السَّاقَيْنِ فَجُعَلْتُمْ وِكُ القَوْمُ مِنْهُ فقالُ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ

وَ الْمَالُ فَي الْمِيزُ أَن مِنْ أَخُدِ » وَقَدْ يُمْكِنُ الْجَسْمُ الْجَسْمُ لَوَ الْمُكُنُ الْجَسْمُ لَمُ الْمُونَ يُمْكِنُ الْجَسْمُ لِمَانَ يُكُونُ وَلَكُ كُلُهُ صُجِيّحِكًا ، فَتَارَةٌ تُورُن اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا تُولُزُنُّ مُكَّالَهُا ، وَتَارُةٌ يُورُزُّنَّ فَاعِلُهَا

، س ٣١٧ - هَلِ اللَّيْزَانُ وَاحِدُ أَوْ مُتَعَدِّدُ ؟ وَضِّحْ ذَلِكَ مَعَ فَرِ الْجُوابِ عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَى جُوابٌ ٠

رَهُ جَ بِ قِيْلُ : إِنَّهُ وَاحِدُ لِجَمِيْعِ الأَمْمِ ولِجُمِيْعِ الْأَعْمُالِ ، وَأَتَى بلفظ الجمْع باعتبار تعدد الأعمال والاشتخاص أو لِلتَّفْخِيمُ كَمَا في قوله تعالى : « كَذَّبَتُ قوم نُوحِ المرسَلِينِ » مَعَ أَنَّهُ لَمُ يُرُسُلُ

إليهم الأواحدًا وكقورله « يا أيها الرُسل » وقيل : الكل عبث د ميزان في وقيل الأصل ميزان واحد عظيم ولكل عبد فيه ميزان مناقربه ، وقيل : جمع الأن الميزان يُعتوي عسل الكفتين والشاهين والكسان ، ولا يَتم الوزن الإساعة عماعها .

رُسُ ٣١٨ \_ ما هي الدُّواوِيْنَ ؟ وما معنى نشرها ؟ واذْكُرْ

وَنَشُرُهُما : بِسُطُها وَفَتَّهُما ، وَنَشُرُهَا : بِسُطُها وَفَتَّهُا ، فَاخِذُ كِتَابُهُ بِينَّيْنِهِ ، وَآخِذُ كِتَابُهُ بِسَمَالِهِ ، أَوْ مِنْ وُرَاءِ ظَهْرُهِ قَالَ تَعَالَى : « فَأَمَّا مُنْ الْوَبْنِي كِتَابُهُ بِينَيْنِهِ فَيَقُولُ هُلَاؤُمُ اقْرُوا كَتَابِهُ بِينَيْنِهِ فَيَقُولُ هُلَاؤُمُ اقْرُوا كَتَابِهِ » وقال : « وَكُلَّ إِنْسَانِ الزُهْمَنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنْقِهِ وَ نَخْرِجُ لِتَابِيهِ » وقال : « وَكُلَّ إِنْسَانِ الزُهْمَنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنْقِهِ وَ نَخْرِجُ لِتَابِيهِ » وقال : « وَكُلَّ إِنْسَانُ الْمُنْ مُنَّابِكُ كَفَى بِنُفْسِكُ اللهِ مَ عَلَيكَ حُسِيبًا » وقال : « وَاذِا أَلْصَلْحُفُ نَشُرَتُ » • اليوم عَلَيك حُسِيبًا » وقال : « وَاذِا أَلْصَلْحُفُ نَشُرتُ » •

س ٣١٩ \_ مَا هُوُ الحِسَابُ ، وَمَا الدُّلِيْلُ عَلَيْهِ مِن الكِتَابِرِ والسَّنة ؟

مَوْ اللهِ عَبَادُهُ قَبُلُ الانْصِرِ افِ مِن المُحْشِرِ على اللهِ عَبْرًا كَانِتُ أَوْ شُرُّا .

والدّليلُ قوله تعالى : « يوم يبعثهم الله جميعي فينبعهم , بها عُمِلُولُ أَخْصَاهُ اللهُ وُ نَسُوهُ » ، وقال « فأما مَن أَوْتِي كُتَابُهُ م بيمينه فسكوف يكاسك حسكاباً يستيرًا » الآيتان .

وفي الصَّحِيْحَيْن عن عائشة له رضي الله عنها له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليش أحد يخاسب يوم القيامة الله صلى الله عليه وسلم قال! «ليش أحد يخاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت : يا رسول الله ، أليش قد قال الله تعالى : « فأما من أو تى كتابه بيمينه فسوف يكاسب حساباً يسيرًا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك العرض وليش أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذب » .

ولهُما عن ابن عُمَل - رضى الله عنهم الله يُهُمَل الله يَدُنِي المؤمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول : «إن الله يَدُنِي المؤمَّن فيضع مُعليه كَنفهُ ويسبَّرُهُ مِن الناس ويَقرَّرُهُ بِذُنوُ بِهُ ويقول له : أَتعرَّفُ ذُنب كَذا حَتَى إذا قرَّرُهُ بِذُنوْ بِهِ الله يَكُنُ وَيَ الله وَيَقَرَّدُهُ بِهُ الله الله الله الله عليك في اله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في اله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في اله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في اله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في اله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في اله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في الله عليك في اله

٣٢٠ \_ هَلْ هُنَا كَافَرُقُ بَيْنَ مُحَاسَبَةِ المُؤْمِنِ وَمُحَاسَبَةِ

مُ ، المؤمن تُوزُن كسناته وسيئاته ، ج معم ، الومن بورن حسبانه وسيبانه ومن رجعت حسناته على سليباته على سليباته كخل الجنة ، ومن خفت موازينه بأن رجعت سيباته على سليباته كخل الناكر ، كأمسا من تسباوت حسناته وسيباته فقيل إن أولئك أصلحاب الأغراف وأما الكفار فك لا وسيباته من توزن حسنات وسيباته فأنه لا حسنات ليحاسبوك مكاسبة من توزن حسنات فيوقفون عليها ويقردون بها المهم فتحصى فيوقفون عليها ويقردون بها

فيوقفون عليها ويقررون بها قَالَ تِعَالَى : « أُولَيْكِي لِهُمْ سُو إِلَا يِسِكَابِرِ » وَقَالَ : « وَقَدِمْنَا الى كَمَا عُمِلُوا مِن عَمَلَ فَجُعُلْنَاهُ هُبُاءً مُنْتُوْرَا » ، وقالَ : « وقدِمْنَا اللهُ مَا عُمِلُوا مِن عَمَلَ فَجُعُلْنَاهُ هُبُاءً مُنْتُوْرًا » ، وقالَ : « فلا نُقِيمُ لَهُمْ وَكُوْرًا أَعْمَالُهُمْ كَسَرُابٍ لِهُمْ يَوْسُلُهُ مُ الطَّمَآنُ مَا يَا » . . والذين كفروا أعمَّالُهُمْ كسراب بقيعة بيعسبه الطَّمآنُ مَا يَا » . . والخ .

س ٣٢١ ـ ما هُو الحُوْضُ، وأَيْنَ مُوْضِعُهُ ومامَعْنَى الايمانِ
به، وماحكُمُ الايمانِ به، ومَنْ يُرِدُهُ، وما مَسَافَتُهُ، وكُمْ عَدُدُ
رُكَيْزَانِهِ، وما هُو الدُليلُ عَلَى دُلكِ ؟

ركيزانه ، وما هو الدليل على ذلك ؟ ج \_ الحوض ، المراد حوض النبي مُحَمَّد صكى الله عليه وسلم ، ومُعْنَى الإيمان به التَصْدِيقُ الجازِمُ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ وَسلم ، ومُعْنَى الإيمان به التَصْدِيقُ الجازِمُ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيه وَسَكَمَ حَوْضًا في عُرَصَاتِ الْقَيَامَةِ وَدَ عَلَيه وَسَكَمَ حَوْضًا في عُرَصَاتِ القيامة وَدُ عَلَيه وَسَكَم وَ عَلَيه وَسَلم . القيامة وَدُ عَلَيه أَمَّنَه صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلم . أَخْرَجُ الشَّيْخَان وَغَيْرُهُمَا مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بنِ

العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حُوْضِي الله عليه وسلم « حُوْضِي مُسِيْرَةُ شَهْرِ مَاؤُهُ أبيض مِن اللّبن ، وريحه أطيب من ديم المسكو ، ركيز أنه كنجوم السّماء ، من شرب منه لا يُظمأ أَ أَبُداً » .

وَفَي صَبِحَيْج مُسلم « لَيُرِدُنَّ عَلِي الْحُوْضَ أَقُوامَ فَيَخْتَلْجُوْنَ دُوْنِي • فَأَقُولُ أَ أَصُنْحُا بِي ، فَيُقَالُ : إِنْكُ لاَ تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعُدَّوُا اللهِ عَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعُدَّدُوا بَعُدَادُ اللهِ اللهِ عَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعُدَادًا اللهِ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهِ عَنْدُانِ اللهُ عَلَانُ اللهُ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهُ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَدْدُانِ اللهِ عَلَيْدُانِ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَدْدُانِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْدُانِ اللّهِ عَلَيْدُانِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَانِهُ عَلَيْدُانِ اللّهِ عَلَيْدُانِ اللّهِ عَلَيْدُانِ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَيْدُانِ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَانُ أَنْ اللّهُونُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَانُ أَنْ أَنْ عَلَانُ اللّهُ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَلَانُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَانُ عَلَيْدُانِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَانُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُو

س ٣٢٢ ــ ما الذِيَّ يَتَلُخُّصُ مِن الأَحَادِيثُ الوَّارِدُو فِي صِفَةِ العُوْضِ وَمِنْ أَيْنُ بُمُـكِ ؟

بعوري ول ولي المحروبية : والدي يتلخص من الأحاديث الواددة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ، ومؤدد كو يمر يما الماردة من شراب الجنّة من نهر الكوثر الذي هُو أننك بياضاً من اللبنا وأبراد من الثّلج وأحل من العشيل وأطيب ريْحًا من المشك، وهو/ في غاية الانتشاع عرضه وطوك له سكواء كل داوية مِن دواياه مسئرة شهر.

َ سَ ٣٢٣ ــ هَلِ الْحُوْضُ مُغْتُصُّ بِنَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ صلى اللهــهُ اللهــهُ اللهــهُ اللهــهُ الله والم

ج \_ المحوضُ الأعظمُ مُخْتَصُّ بنينا مَحَمَّد صِلَى الله عليه وسلم لا يُنشَرُ كَهُ فِيهِ نَبَيُ غُيرٌ مُ وَالْمَا سَائِرُ الْالْبِيارِ فَقَدْ رُوي وسلم لا يُنشَرُ كَهُ فِيهِ نَبَيُ غُيرٌ مُ وَالْمَا سَائِرُ الله عنه لِعَالَ فَقَدْ رُوي الله عنه لِعَالَ الله عليه وسلم: «إن لكل نبي حوصًا والهم يتباهون الله صل الله عليه وسلم: «إن لكل نبي حوصًا والهم يتباهون أيهم أكون الكر مُهُ وردا واليم يتباهون أيهم أكون الكر مُهُ وردا والمركم أوردا مرا الموق أن المحق أن الكوردا من الكوردا الموق أن الحوق أن الحوق أن المحق أن الحق أن الكورد عمل المحق أن الكورد عمل المحق أن الكورد المحق أن المحق أن الكورد أن المحق أن المحق أن المحق أن الكورد أن المحق أن الكورد أن المحق أن المحق أن الكورد أن المحق أن

وحَوَّضُ رَسُنُولِ اللهِ حَقَّا أَعَـُــَدُهُ لَهُ اللـــهُ دُوْنُ الرُسْلِ مَاءُ مُبَرُدًا المؤمنون وكل من المؤمنون وكل من منه المؤمنون وكل من المبيعة المعدة أصدا النجوم وعرضك المنطقة المسافة حددا كبضرى وصنعا في المسافة حددا

س ٣٢٤ ـ ما هُو الصِّرَاطُ ، وأَيْنُ مُوْضِعُهُ ، ومَا صِفَةُ مُرُوْدِ النَّالِيْلُ عَلَيْدُ الدِّلِيْلُ عَلَى ذَلك.

ج - « الصراط » لغة الطريق السالجسر المنتفر ال كُواضِحُ ، وفي الشرَّع : قروالنادِ يُرِدُهُ الأُوَّلُوْنُ

لَى اللّه عليه وسكم قال: نَمْ وَيَمُنُ المؤمنون عليه فراقا الريح ثم كمر الطير وأشه

وعن أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِي - رضي الله عنه - أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسُلم قال : «يُخلُصُ المؤمِنُونَ مِن النار فَيُعْبَسُونَ عَلَى قَنطُرة بَيْنَ الجنة والنار فَيُقْتَصُ البَعْضِهم مِن بَعْضُ مَظَالِم كَانتُ بَيْنَهُمْ فِي الدِّنيا حَتَى إذا هُذَبُوا وتُقُو الْذِن لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنة، فُوالذِي نفسي بيدِهِ لأَحْدُهُم أهدي بِمُنزِلِهِ فِي الجنة مِنه بَعْنزِلِهِ فِي الجنة مِنه بَعْنزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنيكُ » وَمُمَّا نَنْسُهُ اللهُ اللهُ

لِهُ كَانَ فِي الدّنيا » وَمُمّا يُنْسُبُ إِلَى الشّيخ رُحِمَهُ الله: وَمُمّا يُنْسُبُ إِلَى الشّيخ رُحِمَهُ الله: وَأُوْسُ بِالِيْزَانِ وَالْحَسُوْضِ إِلَّذِي وَأُوْسُ بِالِيْزَانِ وَالْحَسُوْضِ إِلَّذِي أَرْجُمُسُوْ بِأَرْبِيْ مِنْ أَرْجُمُسُوْ بِأَرْبِيْ مِنْ وَرَدُ . رَ وَكُذَا الصِّرُاطُ يَمُدُ فَبُوقَ جُهَّنَهُ رِ فَمُسُكُمْ نَاجٍ وَآخِ فَمُسُكُمْ نَاجٍ وَآخِ

س ٣٢٥ \_ ما هُوُ الإِيمانُ بالجُنَّةِ والنَّارِ ؟ واذَّكُرِ الدليلَ على ذلك • \_ هُو الاعتقادُ الجازِمُ بأنُّ الجنبَّةُ والنارُ مُخْلُو قُتَانِ لا ر، فالجُنَّةُ دُارُ أَوْلَيَانِهِ أَعُدَّهُمَا اللهُ ومَا فِيهِا مِن النَّعِيمِ

الآية ، وقال : « جُنَّات عُدَّن إِلَّتِي وَعَدُ الرِحمنُ عِبَادُهُ بِالغَيْبُ إِلَّا الْعَيْبُ إِلَّهِ عَالَى اللَّهِ الْعَيْبُ إِلَهُ كَانَ وَقَالَ : « كَمثُلُ الْجِنَةِ الرِّتِيُّ وُعِهِ دُمُ

والنارُ كَارُ لَاعْدَائِهِ أَعَدَّهُمَا اللهُ وَهُمَا فِيهَا مِنِ أَنُّواعِ العَدَابِ لَهُمْ ، قال تعالى : « لا يَهْتَرُ عِنهُم وُهُمَ فِيهُ مُبْلِسِنُونِ » ، وقال : «الذي يَصْلَى النارُ الكُبُرَى ثُمُ لِإ يَمُونُ فِيهِا ولا يَعْيَى» ، وقال: 

رُ وَفَيَ الصَّحَيْحِينَ : ﴿ يُجِنَّاءُ إِبَالُوتِ فِي صَوَّرَةً كَبْشِ أُمْلِمِ ، فيوقفُ بينَ الجُنة والنَّارِ ، وَيُذَبِّحُ وَيُقَالَ : يَا أَهُلُ الجُنَّةِ خَلُودُ فلا مُوْت ، ويا أَهْلُ النَّارِ خُلُودَ فلا مَسُوْت » ، قال ابن الفيم

ر سر۳۲۳\_ علی ما تقول ۰

ج ـ محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصعيع عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ; « آتى بابُ الجنة يومُ القيامة فأشبتُهُ تبحُ فيقولُ الخازنُ : مَكَنَأَنْتُ ؟ فأقولُ مُحَمَّدُ ، فيقولُ : بِكُ أَمِرْتُ أَنْ لا أَفْتَحَ لأَحَدِر قَبْلُكُ » •

ال الناظم : رُوُرُورُ مُفْتُو جِرِ لَـهُ بَابِّ جِنسَةٍ وَأُولُ مُفْتُو جِرِ لَـهُ بَابِّ جِنسَةٍ كَأُولُ مُحْبِسُوعٍ بِغَسْيُرِ تُرَدِّدِ

س ٣٢٧ - مُنْ أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مِن الأُمْمِ ؟ وما الدُّلْيُلُ على ذلك ؟

ج - أُمَّةُ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمكا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَحْنُ السابِقُونُ الأولُونُ يومُ القيامَةِ، بَيْدُ أَنَهُمُ أُو تُوا الكتابُ مِن قَبْلِنَا وَاوْ تِينَاهُ مِن بَعْدِهِمٍ» القيامَة، بَيْدُ أَنَهُمُ أُو تُوا الكتابُ مِن قَبْلِنَا وَاوْ تِينَاهُ مِن بَعْدِهِمٍ» وَرَوَى مُسْلِمُ في صَحيْحِه مِن خُدِيْثُو أَبِي هُرُيْرَةً لَهُ رُضِي اللهُ عَنه وسِلم : « نَحْنُ عَنه وسِلم : « نَحْنُ اللهِ مِن كُذِونُ الأولُونُ يومُ القِيامَةِ ، و نَحْنُ أُولُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّة » الآخِرُونُ الأولُونُ يومُ القِيامَة ، و نَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّة » الآخِرُونُ الأولُونُ يومُ القِيامَة ، و نَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّة » المَا الله مَن يَدْخُلُ الْجَنَّة » المَا الله مَنْ اللهُ أَلْمُ اللهُ اللهُ

قال ابنُ القيم رحمه الله :
هـندا وأولهم دُخُـولاً خُرْو خُلْهِ
وَالْمُنْ اللّهِ مَنْ قَلِهُ خُصُ بِالقَرآنُ
وَالْمُنْ عَلَى مُرَاتِبِهِم مِنِ التّهِ
وَالْمُنْ عَلَى مُرَاتِبِهِم مِنِ التّهِ
هذا وأمّنة أخمر النّباق با
مذا وأمّنة أحمر النّباق با
وأحقهم بالسّبق أسْبَقهم إلى الهِ
وأحقهم بالسّبق أسْبَقهم إلى الهِ

## وكَذَا أَبُو بَكُر هُو الصَّدِيْقُ أَسُدُ وَكَذَا أَبُو بَكُر هُو الصَّدِيْقُ أَسُدُ

## ٣٨ \_ الشَّفَاعُـــة

س ٢٢٨ \_ ما هي الشَّفَاعَةُ ؟ وما النُّبْتَةُ مِنها ؟ ومَا أَثْبُتَةُ مِنها ؟ ومَا أَثُنُفَةً ؟ ومَا النُّنْفَيَةً ؟

مَوْلُولُ الْمُورُ الْمُعَالَّمُ الْمُوسِيَّلَةُ وَالطَّلِبُ ، وَعَرَّفُهُمَا بِعُضُهُمْ بَأْنِهُا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللِهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللِ

لَا هُلُ الْآخِلُاصِ • ره و ران في قورله رَّعَالَى : « و كم رمن ملكرِ رَبِّ اللهِ عَالَى : « و كم رمن ملكرِ

وبه سروان من تُغْنِي شَمَفَاعَتُهُم شَكْيْنَا الآمِن بَعْدِ أَنْ يَأْذِنُ اللّهُ كُنْ السموات لا تُغْنِي شَمَفَاعَتُهُم شَكْيْنَا الآمِن بَعْدِ أَنْ يَأْذِنُ اللّهُ كُنْ يَشَاءُ وَكِرَّ ضِي » ، وقال : « يومنذ لِلْ تَنْفَعُ السَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ

وأما المنفيّة مفهي التّي تطلبَ مِن غيرُ اللّهُ أو بعيرِ الدّبِهُ أَوْ لِأَهْلِ الشَّرُكِ قَالَ تُعَالَى : «رَمِن قُبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومُ لا بَيْعُ رَفِيهُ ولا مُنْ الرّبِي ( هُ مُنَاكُمُ الرّبِيةِ مِنْ

سُ ٣٢٩ ــ مَا أَقْسُامُ الشَّهُفَاعَةِ الْمُبْتَةِ الْخَاصَّةِ بِالرَّسِولِ صلى الله عليه وسيلم والعَامَةِ لهُ ولِغَيْرُه ِ مِن المسلائكةِ والنبييَّنَ

رسين والمومنين ؟

الرج - أمّا الْأَقْسُامُ التي ذكرها شيخُ الاسلام في الواسطية فلاثه أن النّنتانِ خَاصَّتُان به صلى الله عليه وسلم ورر النّنفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليث وسلم لأهل الموقف حتى يُقْضَى بَيْنَهُم بعد أن يَتَدافع الأنبيكاء أصحاب الشرائع من آدم إلى نوح وإثراهيم ومُوسى وغيسى عليهم السلام .

وهي المقام المجمود قال تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً مجمودا » قيل : إنه المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم المشفاعة يوم القيامة للناس لديحه ربهم مما هم فيه ، وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية . (القول ألا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة في تفسير الآية . (القول الثاني ) إنه إعطاؤه صكل الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة ، ولا منافاة بين كونه قائماً مقام الشفاعة وبيده لؤاء الحمد والمستقل الناظم : وييده لؤاء الحمد والمستقل المناظم : وريده لؤاء الحمد والمستقل المناظم : وحوض بماء الكوثر المتد ماؤه بين المتد وريد المتد والمنافئة المسيم الثيانية والمنافئة المسيم الثيانية والمنافئة المنافئة المناف

الثَّانِيَة : شَفَاعَتُهُ فِي أَهِّلِ الْجُنَّةِ أَنَّ يُدَّخُلُوُهُمَّا ﴿ وَأَمَّا الْعَامَّةُ ، وَهُيُ الْتَكُو وَهُيُ الْتَنِي لَهُ ولِسَائِرِ النبيينِ والصَّدِيقِينِ وغيرِهِم ، فيشفُّمُ فِيْكُنُ اسْتُحَقِّ النَّارُ أَنْ لا يُدْخِلُها وفِينُهُن دَخُلُها أَنَّ يُخْرَجُ مِنها . أنهاها في شرح الطحاوِية إلى ثمانِيةً أقسَّام .

أنهاها في شرَّح الطحاوية إلى ثمانية أقسام . رس ٣٣٠ - إلى كم أنقسم الناس في إثبات الشفاعة وعدمها ؟

رَ جَ لِي ثُلاثُةِ أَقْسُام : طَرِفُ إِن وُوسِطٌ ، فَقَسْمَ نَفُوْا اللَّهُ فَنَفُوْا شَفَاعَتُهُ صَلَّى اللّهُ عليه وسِيلِم في أَهِل الكَبَارِيْر . وَالْمُعَتَوْلَةُ فَنَفُوْا شَفَاعَتُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسِيلِم في أَهِل الكَبَارِيْر .

وقسم أَثْبَتُوهَا لِلإصْنَاءِ وَهُمِ الشَّرِكُونَ كَمَا ذَكُر اللهُ عَنْهُمْ فَي كِتَابِهِ بِقُولُهِ : « وَيَقُولُونَ هُؤُلاً شُفَعاوً نا عند الله » • في كِتَابِهِ بِقُولُهِ : « وَيَقُولُونَ هُؤُلاً شُفَعاوً نا عند الله » • وقَسْمُ تُوسُطُوا : وُهُمْ أَهْلُ السُّنَة فِأَثْبَتُوا الشَّفَاعَـة وَلَي سَمْ وَطُهَا الْتَقَدِّمُة • فَهُمْ أَهْلُ السُّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاعَـة سَمْ وَطُهَا الْتَقَدِّمُة • فَهُمْ أَهْلُ السُّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاءَ فَهُمْ فَهُمْ أَهْلُ السُّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاءَ فَي فَيْمُ وَلَيْ السَّنَة فَا أَثْبَتُوا الشَّفَاءَ فَي فَيْمُ وَلَيْهُا السَّنَة فَا أَنْ السَّنَا فَي أَلَا السَّنَا وَلَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ السَّنَا وَلَوْلُ السَّنَا وَلَا السَّنَةُ اللهِ السَّنَا وَلَوْلُوا السَّنَا وَلَوْلُ السَّنَا وَلَيْ اللّهُ السَّنَا وَلَوْلُ السَّنَا وَلَوْلُوا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا السَّنَا وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

س ٣٣١ - هُلُ يَدْخُلُ أَحَدُ الْجِنَّةُ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ ؟ ج - نَعَمْ : يُخْرِجُ اللهُ أَقُو امَّامِن النَّارِ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بِلَّ بِفَضْلِهِ ورحمته و يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من المراكد نيا فينشى الله لها أقواماً يُدخِلهم الجنة و

وفي الصَّحِيْنِ مِن حَدِيثِ أَبِي سُعِيْد الخُدْرِي \_ رضي اللهُ عنه \_ في حُدِيثِهِ الطَّوِيْلِ قَالِ : فَيُقُولُ اللهُ : « شُفَعَتُ المَلائكةُ وَشُفَعُ النِّبِيُوْنَ وَلَهُ كُنِّقَ إِلاَّ أَرْحُمُ الرَّاحِيْنِ فَيقْبِضُ قَبْضَةَ مُن النَّارِ فَيَخْرِجُ مِنْهَا قُوْمًا لَمُ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ » •

منه - في رُون وَلَمْ يَبُورَ الْمَ يُعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ » • النادِ فَيخْرِجُ مِنْهَا قُومًا لَمُ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ » • وَقُلْ يُخْرِجُ الله العظيم بِفَضْلِهِ وَقُلْ يُخْرِجُ الله العظيم بفضيله من الفحم تطرح من النادِ أقوامًا مِن الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمارته هم رود و على النهر في الفردوس تحيا بمارته و رود و

۲۹ \_ الإيمُكانُ بالقُكْرِ خَيرِهِ وَشُرِهِ س ٣٣٢ \_ ما هُوُ الْإِيْمَانُ بالقُكْرِ ؟

ج - هُو التَّصَديقُ الْجَازِمُ بِأَنَّ كُلَّ خِيْرُ وَشَرِّ فَهُو بَقَضَاءِ الله وقدرو، وأنه الفَعَالُ لِمَا يَرِيْد، لا يَكُونُ شَيْءً لِلا بارَادُتِه، الله وقدرو، وأنه الفعَالُ لِمَا يَرِيْد، لا يَكُونُ شَيْءً لِلا بارَادُتِه، ولا يُخْرُجُ عُنْ تَقَدِيرُه، ولا يُخْرُجُ عُنْ القَدِيرِه، ولا مُحِيْدُ لاَحْلُوعَ القَدِيرِه، اللهُ عَنْ تَدَيْدُونَ أَلُوحٍ المُحْلُوفِ اللهُ يَعْدُونَ أَلَا خُطُ فَي اللَّوْحِ المُحْلُوفِ . المُعْلُوفِ . المُحْلُوفِ . المُحْلُوفِ . المُحْلُوفِ . المُحْلُوفِ . المُحْلُوفِ . المُحَلُّونَ أَمَا خُطُ فَي اللَّوْحِ المُحْلُوفِ .

وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي . رو ومع ذلك فقد أمر العباد والطاعات والمعاصي . ومع ذلك فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لافعالهم غير مجبورين عليها بل هي واقعة رسسب قدرتهم وإدادتهم . عير مجبورين عليها بل هي وأقعة رسسب قدرتهم وادادتهم . والله خالقهم وخالق قدرتهم يهدي من يشاء برخمت .

س ۲۲۳ ما هي مراتب القدر وما دليلها؟ رج مراتبه أربط: الأولى: إثبات علم الله بكل شيء، وتقدم أدلة إثبات صفة العلم في جواب ( ١٣٤ إلى ١٤٣) ونذكر زيادة عِلَى مَا هُنَاكُ ، قال تَعالى : « لَكِنِ اللَّهِ يُشْهَدُ بِمَا أَنْزُلُ البُّكُ أَنْزِلُهُ بِعِلْمِهِ » ، وقال : « فإن لم يَسْتُجِيْبُوْا لَكُمْ فأعْلَمُوْا أَنْهَا أَنْزِلُ بَعِلْمَ إِلْكَهِ » .

ر المرتبة الثانية : مُرْتبة الكتابة ، وهي كتابة الله الجيميم الأشياء باللوج المحفوظ الدويقة والجليلة، ما كان وما سيكون موكيلة ما كان وما سيكون موكيلة في وكليل هذه المرتبة قولة تعالى : « مَا أَصَابُ مِن مُصَيبة في الأرض ولا في أنفسِكم إلا في كتاب مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْراها إِنْ ذَلِكُ على الله يسير » .

وفي حَدَيْثُ عَبَادُة بن الصامِتِ رَضِي اللهُ عنه : « أَنْ أَوْلَ مِلْ خَلُقُ اللهُ القَلْم / فقال : أَكْتُبُ أَفَقَالِ: يَارُب وَكَمَاذَا أَكْتُب؟ قَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِ يُرُ كُلُ شَيء حَتَى تَقُومَ السّاعَة ]، ١٠٠ الحديث ، أَكْتُبُ مَقَادِيْنُ بَرُ كُلُ شَيء حَتَى تَقُومَ السّاعَة ]، ١٠٠ الحديث ، المَّذَ المَّذَا المَا المَّذَا المَا المَّالَ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّالَ المَا المَالمَة المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالَّ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّامِ المَا المَالَّ المَا المَلْمُ المَا المَ

برر المُرْتَبَةُ الثَّانِيَةِ أَنَّ مُرُّتُبَةُ الشَّيْعَةُ الشَّامِلَةُ النَّافِذَةُ الَّتَى لا يَرْدُهُا شَيءَ الشَّامِلةُ النَّافِذَةُ الَّتَى لا يَعْجِزُهَا شَيءَ فَكُويَّمُ الْحَوْادِن واقِعَة بَمُشِيْعُةً اللهِ وقَدُّرُتِهِ قال تعالى: « وما تشاءُونَ إلا أنَّ يَشَاءُ اللهُ رَبُ العالمين » وتقدم أَدِلَتَة إنْبُاتُ صِفْتُي الإرادَةِ والمُشْئَة في حَوَال شَعْ الدولادِة والمُشْئَة في حَوَال شَعْ الدولادِة .

يشاء الله رب العالمي » و مسم الرب والمسيئة في جواب سؤال ١٥٥٠ والمشيئة في جواب سؤال ١٥٥٠ والمشيئة في جواب سؤال ١٥٥٠ وموجدها وقال الأيمان بأن الله خالق الأشياء كلها وموجدها وقال تعالى : « الله خالق كل شيء » وقال : « الحمد لله ربّ العالمين » وقال : « بديغ السيموات والأرض » ، « والله خلقكم وما تعلمون » وقال « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » خلقكم وما تعلمون » وقال « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » وهذه المرتبة من مراتب القدر وهي مراتبة خلق الله سبحانة الأعمال العباد وتكوينها والعاده لها أمر متفق عليه بين الرسك صلى الله عليهم وسلم ، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول و

رُوكُوكُ فَي ذَلِكَ مُجُوشُ هُذِهِ الأُمُكَةِ، فَأَخْرُجُتِ طَاعُهَاتِ مُلاَئِكَتَهُ وَأَنْشُرُفُ مَا فِي مُلاَئِكَتِهُ وَأَنْشُرُفُ مَا فِي مُلاَئِكَتِهُ وَأَنْشُرُفُ مَا فِي مُلاَئِكَتِهُ وَأَنْشُرُفُ مَا فِي مُلاَئِكَتِهُ وَأَنْشُرُفُ مَا فِي

كرم و ره مم الخالِقين جعلوهم هم الخالِقين س ود بعنى به بمسينت ولا بدخل تحت قدرته و كذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم انه سنبخانه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتدياً ، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلم مهتدياً ، ولا يقدر ذلك بجعله ما أنفسهم ، كذلك لا بجعله تعالى . وقابلهم الجبرية فقالوا : العبد مجبول على أفعاله مقهرور على افعاله مقهرور عليها لا تأثير له في وجودها البته ، ولا رهي واقعك الرادته واختياره ، وغلا غلاتهم فقك الوا : بل هي عين فعل الرب ولا ينسب إلى العبد إلا على المجاز . والحق ما عليه أهل السّنة وهو أن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : رُرُ مُنْ الْقُدُّرِ ٱلَّذِي جُارِ ٱلوَّرِي مِ مَرَ مِ الرَّحَلَمِ الْمُحَلِّي مُعْمَدِهُ الرَّحْلَمِ الرَّحْلَمِ

ذَاتِ اخْتَصِنَارِ وَهِي ذَاتُ مَعُسَانَ قُسُامُ التَّقُدِيْرِ ؟ وَمَا دُلِيْلُ مَا لُمْ يَتُقَدُّمُ كُ بِبَابِ القَدُرِ ؟ رَجُوبِ الصَّحِينِ مَرْفُوعاً: بُطْنِ أَمُعَ أَرُّ بَعِينَ يُوماً نُظْفَةً ، ثَمْ يَكُونُ ضُبِغَةً مِثْلُ ذَالكُ ، ثُمْ يُرُسُلُ إليهِ الملكُ بأَرْبع كَلِمَاتِر بكتب رِزْقِ فَ وَأَجْلِهِ بأَرْبع كَلِمَاتِر بكتب رِزْقِ فَ وَأَجْلِهِ بنا أَلْحَدُيث . وعُمُلَةِ وشَيَقِي أَو سَعِيد ، ١٠٠٠ العديد وعُمُلَةِ وشَيقي أَو سَعِيد ، ١٠٠٠ العديد والتَّالِثُ : التَّقَدُّيْرُ السَّنُوي ، وُذُلِكُ يَكُونُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ، ويُدَلِّ يَكُونُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ، ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرِ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ » • ويدلُ عليه قولُه تعالى : « فيها يَفْرُقُ كُلُ أَمْلُ عَلَوْنُ فِي لَيْهَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَهُ عَالًا وَلِيهُ إِنْ قُلُلُ أَمْرٍ حُكِيمٍ هِ وَلِهُ لِنَاهُ وَلِهُ عَلَهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ لِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَا عَلَيْهِ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ لِهُ لَهُ وَلِهُ لِهُ لَا عَلَاهُ وَلِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ وَلِهُ لِنْ لِهُ لِهُ وَلِهُ لِهُ لِهُ لِه رقال أبن عباس – رُضِي الله عنهما : يُكُتُّبُ مِن أَمُّ الكِتابِ في ليلة القَدْر ما هُو/ كَاثِنَ فِي السَّنَاة مِن الخُيْرُ والشُّرِ وَالأَرْزَاقِ والآجالِ حَتَّى الْحُجِّاجُ رُيقالُ : يُحُبَّمُ فلانٍ ويُحُبَّ فلان . ورد جور منى العجاج يس العج دار ويعج دار المهر ويعج دار المهر وقال الحسن ومُجاهد : « يُبُرُمُ فَيُ ليلغ القُدْر في شهر رمضان كُل أَجُل وُعُمل وَخَلْق وَرُزْق وِما يكونُ في تلك السّننة » الرابع : التقدير اليوم ويدل عليه قوله تعالى : « كُل يوم هو في شأن » وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن حنيف الأزدي وابن أبي حارتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله المازدي وابن أبي حارتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » قال:
« مِن شَأْنِهِ أَن ۗ يُغْفِر ذُنَّباً ويُفُرِّج كُوْبًا ويَرْفَعُ قوماً ويضكعُ
آخُرِيْن » •

س ٣٣٥ \_ هُلِ العُرْشُ مُغُلُوقٌ قَبْلُ القَلْمِ ، أَمْ القَلْمُ قَبْلُ ، وضح ذلك وما الجواب عن حديث عبادة؟

ج - العرش خلقة متقدم على خلق القلم، في الصحيح من على خلق القلم، في الصحيح من على خليق عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قدر الله مقادين الخلق قبل أن يخلق السموات بخمسين الفر سنة وكان عرشه على الماء » . يغلق السموات بخمسين الفر سنة وكان عرشه على الماء » . وأما حديث عبادة بن الصاحت فقال العلماء : إما أن يكون معناه عند أول خلقه قال له : « اكتب » .

والناس مختلفون في القلم الذي المرمن السديان كتب القضائي به من السديان هل كان قبل العرش أو هو بعدة والعكم العرش أو هو بعدة والعكم الهمكذان والحسق أن العرش قبل المنته كان ذا أدكان وكتابة القسلم الشريف تعقبت وكتابة القسلم الشريف تعقبت وكتابة القسلم الشريف تعقبت المراه الله قال أكتب كذا وكيان

ولا يُحْتَجُّ بِهِ أَحَدُ إِلا مَعْ عَلَمْ عِلْمِهِ بِالْحَجَّةِ بِمَا فَعَلَهُ فَاذًا كَانَ مَعْهُ عِلْمُ الْحَكَةُ وَهُو الْمُورُ وهو الذي يَنْبُغي فِعْلَهُ لَمْ يُحْتَجُ بِالقَدْرِ وكذلك إذا كان مُعُه عِلْمُ بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس همو ممر مأمورا به لم يحتج بالقدر بل إذا كان مُتَبِعًا لِهَ فَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمُ الْحَدْرِ بَلْ إذا كان مُتَبِعًا لِهَ فَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمُ الْحَدْرِ بَلْ إذا كان مُتَبِعًا لِهَ فَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمُ الْحَدْرِ بَلْ إذا كان مُتَبِعًا لِهَ فَاهُ وَاهُ بِغَيْرِ عِلْمُ الْحَدْرِ بَالْقَدْرِ فَالْمُ الْحَدْرِ بَلْ إذا كان مُتَبِعًا لِهَ اللهَ وَاهُ بِغَيْرِ عِلْمُ الْحَدْرِ بَلْ إذا كان مُتَبِعًا لِهُ أَلْحَدْرٍ بَالْقَدْرِ فَالْمُ اللهِ اللّهُ لِهُ إذا كان مُتَبِعًا لِهُ الْحَدْرِ بَالْمُ الْمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

س ٣٣٧ \_ مَن الْمُوبَّجُهُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ والنَّهْيُ ؟

ج \_ المستطيع للفعل والترك قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفسنا إلا وسنعها لها ما كسبت وعليها ما التسبت وقال و فاتقوا الله ما استطعتم » وقال « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمر تكم بأكر فأتوا منه ما استطعتم » .

س ۱۳۸۸ ـ مَا مُعْنَى الرَّضَى بالقَضَاءِ ، وما حُكُمُ الرَّضَى به، وما الدليل على ذلك ؟

ج آلرضى المسلم وسيون المسبون المسبورية والمُكَا القائم بذاته كُلُهُ خَيْرُ القَضَاءُ الذِي هُوَ وَصُفَهُ سُبُحَانَهُ وَفِعْلَهُ القَائِم بِذَاتِهِ كُلُهُ خَيْرُ عَدُلُ وَأَمَا القَضَاءُ الذِي هُمُو وَمُكَا القَضَاءُ الذِي هُمُو مَنْ وَأَمَا القَضَاءُ الذِي هُمُو مَنْ وَمُكَا القَضَاءُ الذِي هُمُو مَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَمُنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ زُمنون حتى يحكموك فيمًا شُجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم رَجا مما قضيت ويسلموا تسليماً » وهو أساس الأسلام · والنوعُ الثاني : الكوني القدري ، منه ما يجبُ الرضى به النعم التي يجبُ شكْرُهُمَا ، ومِن تَماْمِ شُكْرُهُمَا الرضَى بها ومن تَماْمِ شُكْرُهُمَا الرضَى بها ومنه ما لا يجوزُ الرضى به كالمعانبوالذُنوبِ النّبي يُسْخطها للهُ ، وإنْ كَانْتُ بقضَاءُ الله وقدره . ومنه ما يُسْتُحَبُ الرضى به كَالمُصَائِب، قال ابن القيم رحمه الله \_ والمعترضُون على الله ثلاثة أقسام: مُعَثَرضُون على أشمائِه وصفاتِه ومُعَثَرضُون على شرَّعه ودينه ومُعثرضُون على أشمائِه وقدره، ولا يتم للعبد دين وايمان إلا بترك هسندا الاعتراض والتسليم للحكم الديني والقدري والشَّعَآدَةِ فَهَا حُكُمُ تُرْكِ الأَثْدِ بالأسْكَابِ والقَّسِدُرُ بالشَّعَاوُةِ والشَّعَآدَةِ فَهَا حُكُمُ تُرْكِ الأَثْدِ بالأسْكَابِ والاعْتُهَادُ عَلَى هَاسَبُقَ وضح ذلك توضيعتُ شَافِياً \* وُبَيِّنُ انْقِسَام النَّاسِ فِي الشرُّعِ والقَّسَدُرِ • و إذا كُانُ قُدِّ مُسْبُقُ القَصْاء والقِيكِ دُرُ بالثَّ ج \_ لا يَجُوزُ لان القَدرُ السَّابِقُ لا يَمِنْعُ الْعُمُلُ ولا يُوجُبُّ الاتكالُ بل يُوْجِبُ رَالِجِدُ والاجْتِهِ كَادُ والْحِرُّصُ عَلَى الأَعْسَالِ الصالحة ، ولهذا لما أخبرُ النبيُ صلى الله عليه وسلم أصحابه الصالحة ، ولهذا لما أخبرُ النبيُ صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وُجُرُيانِها وَجَفُوفُ القلم بها فَقِيْلُ لهُ: أفلا تُتَكِلُ على كِتَابِنا وَنَدُعُ العَمَلُ .

قال: «لا ، ولكن اعْملُوا فكل ميسر لِما خَلْقِ لَهُ » • أَمْسًا السُّنُعَادَةِ فَسُبُيُسُرُوْنَ لِعُملِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وأَمَّا أَهْلُ الشَّهْاوَةِ يُسْرُونَ لِعَمْلِ أَهْلِ الشَّنْقَاوَةِ ثُمُّ تَلاً: « فأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتَّقَى وصَّدَقُ بالحسَنَّى فسَّنيسره للَّيسري وأما من بخل وأستَّغني وكذب بالحسني فسنيسره للعسرى .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِحْرَضْ عسلى ما يُنْفَعُكُ واشْتَعِنْ بالله ولا تَعْجُنْ » الحديث ، رُو والشَّعَنْ بالله ولا تَعْجُنْ » الحديث ، رُو والنّاسُ في الشّرُع والقَدر على أَرْبَعُة أَنْواع فَشَرُ الخُلْق مُنْ يَحْتَجُ بالقَدر لنفسِه ولا يُراهُ تُحَجّة لغيره يسْتَنِدُ إليه في الدُنوبِ والمُعَانِب والمُعَانِ والمُعَانِب والمُعَانِب والمُعَانِب والمُعَانِبُ والمُعَانِ والمُعَلِقِ والمُعَانِ والمُعَانِ والمُعَانِ والمَعَانِ والمُعَان

ويصبر وأزار هؤلا خير الخلق الدين يستغفرون من المعسائب ويصبر والثالث من لا ينظر إلى القدر لا في المعائب والثالث من لا ينظر إلى القدر لا في المعائب التي هي أفعال العباد بل يضيفون ذلك إلى العبد وإذا أسكاؤا السَّتغفروا وهذا حسن لكن إذا أصابتهم مصيبة وفعل العبد لله ينظر إلى القدر الذي مضى بها عليهم ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعو أو قضي شي الكان لا سيما وقد تكون المصيبة بسبب دنو بهم فلا ينظرون اليها قال وقد تكون المصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها » الآية ورابعهم من يحتج بالقدر لكل أحدر وهذا مذهب غداة الجبرية وقد الهن فسائده شرعاً وعقلاً أهد التقسيم من كلام المنتزية وقد الهن فسائده شرعاً وعقلاً أهد التقسيم من كلام الشيف حمله الله الشبيخ رُّحِمُهُ اللهُ ٠

٤٠ ـ تُعُريْفُ الايمْـــانِ س ٣٤٠ \_ عُرِّفُ الإِيْمَانُ والدِّيْنُ عِنْدُ أَهُـلِ السَّنَةِ والجُمَاعِكَةِ ؟ ج \_ قَـُولُ القُلْبِ واللِّسَانِ ، وعَمُـلُ القُلْبِ واللِّسَانِ

، تَزِيْدُهُ الطَّاعَـةُ وَتَنْقُصُ وينقص طُوَّراً بالمُ س ٣٤١ - ما هُو كُولُ القُلْبُ وَمَا كُلِيْلَهُ ؟ ج \_ قُولُ الْقُلْبِ كِكُونُ بِتَصْدِيْقِهِ وَإِيقًانِهِ ، قال الله تعالى : « والذي جَاء بالصِدَّق وَصَدَّق رَصَدُ أُولَنَكُمُ الْمَتَقُونِ » ، « وكَالَكُ نُرِيُ ابْرًا هِيْم مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن الموقِنِيْنِ» نُرِيُ ابْرًا هِيْم مَلَكُوبَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن الموقِنِيْنِ» وَقَالَ : « إِنْهُمَا المؤْمِنُوْنَ الذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّبِ وَرُسُولِ مُمْ لَمُ \* وَكُلُّولِ مِنْ اللَّهِ عَ يُرْكَا بُوا » وقال : « قُولُوا آمَنَّا باللهِ وَكَا أَنَزْلَ اللَّيْنَا » الآية · س ٣٤٢ ــ ما هُوْ قُوْلُ اللِّسَكَانِ وما دُلَيْلُهُ ؟ ج \_ هُو النَّطْقُ بِالشَّهَادُتُنْ : شَهَادُةِ أَنْ لا إِلهُ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله ، والاقرارُ بِلُوازِمِهِ مَا ، قال تعالى : «إِلا مَن مُحَمَّدًا رسولُ الله ، والاقرارُ بِلُوازِمِهِ مَا ، قالُوا رُبُنا اللَّهُ ثَم شُهِدُ بِالْحَقِ وَهُمُّ يَعُلُمُونَ » ، « إِنْ اللَّهُ ثَم اللَّهُ أَم اللَّهُ أَمْ اللَّهُ أَمُ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْ اللَّهُ اللّ ره روقال صبلى الله عليه وسيلم : « أمِرتُ يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله وأني رسول الله » ، وقال لسُفْيان ابنِ عُبُدِ الله : « قُلُّ آمَنْتُ باللهِ ثُمُ اسْتَقِمٌ » • س ٣٤٣ \_ ما هُوُ عُمَلُ الْقُلْبِ وِما دُلِيلُهُ ؟ رَجٍ \_ النَّيةُ والاخْلَاصُ والْمُحَبَّةُ والانْقِيادُ والاقْبَالُ عَلَى اللهِ والتَّوْكُلُ عَلَى اللهِ والتَّوْكُلُ عَلَيْهُ اللهِ والتَّوْكُلُ عَلَيْهُ والإِنَّاكِةُ وَلُوازِمُ ذَلِكُ وَتُوابِعُهُ ، قالُ تَعَالَى : « ولا يَ تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » ،

وقال : « وما رلاً حَدْرِ عِنْدُهُ مِن رَبِعِمَةً تَجْزَى إِلَا ابْتَغَاءُ وَجَــَّهُ رَبِهُ

الأعلى ولسكوف كيرْضى » ، « إنَّمَا نَطْعِمُكُمُ لِوجُهُ إللهِ » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إنَّمَا الأعمالُ بَالنِيَاتِ وَلَرِنَمَا لِكُلِ امْرِي، ما نَوَى » •

س ٣٤٤ \_ ما هُو عَمَلُ اللَّسِيانِ وما دَلَّيْلُه ؟

ج - عُملُ اللّسَانِ مَالاً يُؤدّى إلا به ، كُتلاوة القُرآن وسَائر الأَذْكَارِ مِن التَّسَنَّبِيْجِ والتَّكْبِيْرُ وأَلتَّهْلِيلِ والدُعاءَ والاسْتغْفُ أَرَ وَعَلاَ مِن التَّسَنِّبِيْجِ والتَّكْبِيْرُ وأَلتَّهْلِيلِ والدُعاءَ والاسْتغْفُ أَرَ وَعَلاَ مَن وَقالَ: « إِنْ الدِينَ يَتُلُونَ كِتابِ الله » ، وقال: « وإثْلُ مَا أَوْحِي اليَّكُ مِن كُتَابِ كَبِّكُ » ، « يَا أَيها الذِين آمنوا اذْكُرُوا اللهُ ذَكْراً كَثيراً وسُبِعُوهُ بَكُرةً وأصيلاً » ، « أَي أَيها الذين آمنوا اذْكُرُوا اللهُ ذَكْراً كَثيراً وسُبِعُوهُ بَكُرةً وأصيلاً » ،

« واذْكُر ْ رُبُكُ في نَفْسِكُ تَضُرُّعاً وَخِيْفَة ُ وُدُوْنَ الْجَهْرِ مِن الْقُولِ بِالْغُدُو والآصال » ، « والباقياتُ الصالحاتُ خَيرَهُ عِنْدُ رَبِكُ ثُواباً وخير أَمك » وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قُوَّة إلا بالله والعلى العظيم ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا صَلَاة كِنْ لَمْ يَقَرِأ بْامْ القُرآن» وقال صلى الله عليه وسلم : « لا صَلَاة كِنْ لَمْ يَقَرِأ بْامْ القُرآن»

س هُ ٣٤ ـ ما الرُّادُ بِعُمِلِ الجُوارِجِ وَما دُلِيْلُهُ ؟

ج \_ مَا لا يُؤَدَّى إلا بَهُا كَالَقيام وَالرَّكُوع وَالسَّبُود والْمُشْى فِي مَرضَاة اللهِ والأَمْسُرُ بِالمُعرُوفُ والنهى عن المُنْسَكُر والحَجِّرُ والجَهَاد فِي سَبِيْلِ اللهِ ، قالِ تعالى : « وما أمروا إلا ليُعْبَدُوا اللهُ مَخْلَصُوْنَ له الدِين جَنفا ۚ ويقيْمُوا الصلاة ويُوتُوا اللهُ وذلك دِينُ القَيْمَة » ، « وقُومُوا لِلهُ قانتُيْنِ » ، « يا أيمًا الذين آمنوا أركَعُوا وأَسْبَحُدُوا وأَعْبَدُوا رَبَّكُمُ وأَفْعَلُوا الخِيرُ لَعُلَكُمْ تَفَلِحُونِ» وأَمْوا لهم ألجنة « إنَّ اللهُ اشْتَرَى مِن المؤمنينَ أَنْفُسُهُمْ وأَمُوا لهم ألجنة ألجنا لهم الله » الآية ،

وقال صلى اللهُ عليه وسلم: «مُنْ رَأَى مُنْكُراً فَلَيْغَيْرُهُ بِيدِهِ» الحديث وقال : « الايمانُ بِضَيَّعُ وسَيْبُعُوْنَ شُعْبُة فُا عُلاهُ الحديث وقال : « الايمانُ بِضَيَّعُ وسَيْبُعُوْنَ شُعْبُة فُا عُلاهُ الحديث شُهَادَةُ أَنْ لا إِللهُ إِلاَ اللهُ ، وَأَدْنَاهُ إِماطَةُ الأَذَى عن الطريق » • شُهَادَةُ أَنْ لا إِللهُ إِلاَ اللهُ ، وَأَدْنَاهُ إِماطَةُ الأَذَى عن الطريق » •

رِسِ ٣٤٦ \_ ما الدِّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِيْمَانُ يُزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَينْقَصُ

بهعوسيه. ج \_ قوله تعالى: « وإذا تكيتُ عليهم آياتُه زادَّتُهُمْ إيْمَانًا » « فأما الذين آمنوا فزَادَّتُهُم إيمانًا » ، « ليزْدُادُوْ إيْمَانَا مَكِمَ إيْمَانِهم » ، وحديث : « الايمانُ بضع وسَبْعُونِ شُعْبُهُ» فأعْلاَهَا قُولُ لا إله إلا الله وأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأَذَى عن الطَرِيْقِ وَحُسُدِيْثِ « يُخْرَجُ مِنَ النارِ مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وفي قُلْبُهُ مِثْقَالُ بُرَّقٍ أَوْ

كذلكُ الْإِيمِانَ وَ وَ عَبْدِ الرحمن : الإَيْمَانُ يُسْمِنُ فِي الْخُصْدِ وقالُ خَيْثُمَةُ بِنُ عَبْدِ الرحمن : الإَيْمَانُ يُسْمِنُ فِي الْخُصْدِ وَيُهْزِلُ فِي الْجُدْبِرِ فَخُصْبُهُ الْعُمَلُ الصَّالِحُ وَجُدْبُهُ السَّدُنُورُ

قُال ابنُ القَيم : الايُمَانَ لِهُ ظَاهِرَ وَبَاطِنَ فَظَاهِرُهُ قَرَوْلُ اللّسَانِ وَعُمَلُ الْجُو ارْجِ وَبَاطِنَهُ تَصَّدِيقَ الْقَلْبُوانَّقِيَادُهُ وَمُحَبِّتُهُ اللّسَانِ وَعُمَلُ الْجُو ارْجِ وَبَاطِنَهُ تَصَّدِيقَ الْقَلْبُوانَ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَلَا يَنْفَعُ ظَاهِرُ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَلَا يَنْفَعُ ظَاهِرُ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَلَا يَنْفَعُ ظَاهِرُ لَا ظَاهِرُ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَلَا يَنْفَعُ ظَاهِرُ لَا نَاطِنَ لَهُ ، ولا يُجْزِي بِاطِنَ لا ظَاهِرُ لَهُ إِلاَّ إِذَا

خُوْف أَوْ هَلاكِ فِتخُلُفُ الْعَمِلِ ظَاهِرًا مُمَّ باد الباطن وخُلُوهُ مِن الإيمانِ ، وُنقَصُه الرقيرية بُرْ دبين بعصه ، وقرّته دُليل قُوّته ، واليقيْنُ قَلْبُ الإيمان ولَبُهُ ، واليقيْنُ قَلْبُ الإيمان ولَبُهُ ، واليقيْنُ قَلْبُ الإيمان ولَبُهُ ، واليقينُ فَمُدْخُولُ وكُلُ إِيمانِ ولَبُهُ ، وكُلُ عِلْم وَعُمُلُ لا يُزيْدُ الأيمان واليقينُ فَمُدْخُولُ وكُلُ إِيمانِ لا يَبْعُثُ عَلَى الْعُمُلِ فَمُدَّخُولُ أَهِ . لا يَبْعُثُ عَلَى الْعُمُلِ فَمُدَّخُولُ أَهِ .

س ٧٤٧ \_ كُمُّ مُرُاتِبُ المؤمنين، واذْكُرِ الدُّلِيْلُ عَلَى مَاتَقُول؟

القِسْمُ الأُولُّ: ۚ ظَالِمُونَ لِأَنْفُسِهِم وَهُمُ الذِّيْنَ خَلَطُوا عَمَــُلُا صالحاً وآخرُ سُبِيثاً ٠

القَسِّمُ الثَّانِيُّ : المُقُتُّصِدُوْنُ وَهُمُ السِّدِيْنُ اقْتُصُرُوًّا عَلَى الْقَصُرُوا عَلَى الْعَالِيَّ الواجِبَاتِ واجْتِنَابِ المُحَرَّمَاتِ فَلَمْ يُزِيْدُواْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُنْقَصُواْ

إلى الله بالواجبات والمستكنات و تركوا المحرّات وهم الدين تقربوا قال الله بالواجبات والمستكنات و تركوا المحرّات والمكرّنوهات قال تعالى : « ثم أور ثنا الكتاب الذين اصطفيْنك من عبادنك فمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سكابق بالغيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » .

جَ - كُلُّ مُن يَدَّعِي الاسلامُ ويسَّتُقَبلُ القَبْلَة لِقوله صلى الله عليه وسلم : « مُنَّ صَلَى صَلاَتُنا واسْتَقْبلُ قِبْلُتُنَا فَهُو المُسْلِمُ لِلهُ مَا لَناً وعَلَيه مَا عَلَينا » •

س ٣٤٩ - مَنْ هُوَ الْعُسَاصِي وَهُلُّ يُغْرُجُ مِنَ الإِيمَسَانِ بِعَصِّيَانِهِ أَمْ لا ؟ ج - كُلُّ مُن ارْتكب كبيرة أوْ أصر على صُغِيرة مِيسَمَّى فَاسِقاً

هُوَ كُسُارُ الْوُمنيُّنِ لا يُخْرُجُ مِن الايميانِ بِمُعْصِيّةِ اللّهُ نِيَا أَنَّهُ لا يُشْلِبُ عنه إيميانُ بالكُلِيةُ بَلُّ يُقَالُ: نَاقِصَ لَا يُهَانُ ، أَنُّ كُيْقَالُ : كُوْكُمْنُ بَارِيْهُانِهِ فَإِسِنَ بِكُبِيْرُتِهِ، أُوْ يُقال : مُؤْمِنُ عاصِ وَ نحو ذلك ، قالَ الْسَنفارِ يْنِيُّ - زُحِمْ لُهُ وَ لِيَالُ لا يُخْرَجُ المرَّمِنُ الإِيم رس ٢٥١ ـ بماذا اسْتَدُلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَّاعَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمُ مِن أَنَّ الْعَاصِي لَا يُخْرُجُ مِن الايمانِ بِمُعْصِيْتِهِ ؟ وُوضِحُ مُعْنَى قوله تعالى : « وإن طَائِفْتَانِ مِن المؤمنينُ اقْتَتَلُواْ » الآيتين، وُبَيْنُ ج \_ بقوله تعالى : « فَمَنْ عُفِي لَهُ مِن أَخِيْ وَ شَيْءُ فَاتُّا بالمعروف » وقوله « وإنْ طائِفْتَانِ مِن المؤمنينُ اقْتَتَكُوا فأَصْلِ الآية الثانية : وهي قوله : « وإنَّ طَائِفْتَانِ مِن المُسُؤُّمِنِيْنَ الْعَالِيَةِ الْمُلِيُّلِ قُولِهِ الْمَعَاعُة أَقَلَ مِنِ الْفَرِقَة بِدُلِيْلِ قُولِهِ الْقِنَة ، وقوله « فَأَصَّلُحُوْا تَعَالَى « فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِ قُرْقَة مِنْهُمْ كَالِيْفَة » وقوله « فَأَصَّلُحُوْا تَعَالَى « فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِ قُرْقَة مِنْهُمْ كَالِيْفَة » وقوله « فَأَصَّلُحُوْا بينهما » الآيتان ·

بِينَ أَخِو عِيكُم » أَيْ فَكَفُو هُمَا عِن القِتَالِ بِالدَّعَاءِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَٱلْرُّضُا ۚ بِهِ ۚ وَبِمَا ٓ فِيهِ ٠

أَلْعُنَى يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادُهُ بِالإصْبِلَاجِ وَأَنَهُ إِذَا اقْتَتَلَتُ طَا تُفْتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ أَنْ يَتَكُلُفُوا هُذَا طَا تُفْتَانَ مِن المؤمنين فَإِنَّ عَلَى غَيْرُهِمْ مِنَ المؤمنينِ أَنْ يَتَكُلُفُوا هُذَا الشَّرَّ الكِنْيُ بِالْإَصْلَاجِ بَيْنَهُمْ وَالتَّوْسُطِ وَوَجُهُ الدَّلاكَةِ مِن الشَّرَّ الكِنْيُ بِالْإَصْلَاجِ بَيْنَهُمْ وَالتَّوْسُطِ وَوَجُهُ الدَّلاكَةِ مِن الشَّرَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى أَنْهُ لا يَخْرَجُ مِنَ الإِيمَانِ بِالمُعْصِيَةِ السَّتَدُلُ البُخَارِي وغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لا يَخْرَجُ مِنَ الإِيمَانِ بِالمُعْصِيَةِ السَّتَدُلُ البُخَارِي وغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لا يَخْرَجُ مِنَ الإِيمَانِ بِالمُعْصِيَةِ السَّتَدُلُ البُخَارِي وغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لا يَخْرَجُ مِنَ الإِيمَانِ بِالمُعْصِيَةِ السَّتَدُلُ البُخَارِي وغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لا يَخْرَجُ مِنَ الإِيمَانِ بِالمُعْصِيَةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ففي الآية:

۱ \_ الحَثُ على الاصلاح بين النَّاس · ٢ \_ النَّهُيُّ عَنِ الاَّاسِ · ٢ \_ النَّهُيُّ عَنِ الاَّتِتَالِ · ٣ \_ إنْبَاتُ الألومِيّة · ٣ \_ إنْبَاتُ الألومِيّة · ٤ \_ التّثبُتُ في خَبْرِ الواحِدِ · ٥ \_ الحَثُ عَلَى العَدْلِ · وَ الحَثُ عَلَى العَدْلِ · وَ الْحَثُ عَلَى العَدْلِ · وَ الْحَثُ عَلَى العَدْلِ · وَ الْحَثُ عَلَى العَدْلِ · وَ الْحَدُ وَ مَنْ اللَّهِ الْمُواحِدِ ، وَ الْحَدُ وَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧ - أَلْنَهُ يُ عَن الظَّلْمِ وَالْحَيْفِ فِي الصَّلْحِ وَغَيْرُهِ .
 ٨ - على الانسان أَنْ يُحِبُّ لِلْحِيْدِ مَا يُحَبُّ لِنَفْسِهِ .

٨ = على الانسان إن يببرو ريبر أو يبرو ويبرو والنه ويبرو والنه ويبرو والنه والنه ويبرو ويبرو ويبرو ويبرو ويبرو والنه ويبرو وي

كُفُرُ لِكَانَ اللهُ قَدُ أَمْرُ بِالكُفْرِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكُ

- 719 -

(19-c)

رُ إِلَطًا نُفِتينَ إِذَا رَفَضَتَا الصَلْحُ يَقَاتُلانَ لِأَنَّهُ يَصَدَقَ عَلَى

ي كُوفِضًا كُكُم الله في المسكائل المُتنازع فيها فعلى

- أَنَّ أَمْرُ اللهِ هُو وَضَعُ الْخُصُومَةُ بَيْنَ أَلَمُو مِنْ وَقَبُولَ حَكُم اللهِ فِيمَا اخْتُلُفُوا فِيه وَأَدَّى إِلَى الْخِصَامِ وَالقِتَالِ وَ اللهِ فِيمَا اخْتُلُفُوا فِيه وَأَدَّى إِلَى الْخِصَامِ وَالقِتَالِ وَ اللهِ فِيمَا اخْتُلُفُوا فِيه وَأَدَّى إِلَى الْخِصَامِ وَالقِتَالِ وَ اللهِ فَيمَا الْخُتُلُونَ اللهِ قَامَ اللّهُ قَامَ اللّهُ مَنُونَ الإَصْلاحِ اللّهُ عَلَى اللهِ قَامَ اللّهُ عَلَى العَدْلِ الدّقِيقَ طَاعَةً لِللهِ وَطَلّبَا لِرضَاهِ وَ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَطَلّبَا لِرضَاهِ وَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

٣٦ \_ في الآية إخبار عن ما له يفع قَبْلُ وُقَوْعِهِ وَقد وُقع وَهُو مَهُ

التقاتل بين الطوا تفر المؤمنه و و التقاتل بين الطوا تفر المؤمنه و و ٢٧ ــ أَنُّ اللهُ لا يأمُّ اللهُ إِنَّا بِهَا فِيهِ الصَّلاحُ و اللهُ أَمْرُ نَا بِهَا وَ السَّلاحُ و اللهُ أَمْرُ نَا بِهَا وَ اللهُ اللهُ أَمْرُ نَا بِهَا وَ ٢٨ ــ الرَّدُ عَلَى اللهُ أَمْرُ نَا بِهَا وَ اللهُ اللهُ أَمْرُ نَا بِهَا وَ ٢٩ ــ أَنَّ لَهُ يَرُّ اعِيْ أَجُدُهُمَا لِقُرابُة إَوْ وُطْنَ ٢٩ ــ أَنَّ لَا يُرُّ اعِيْ أَجُدُهُمَا لِقُرابُة أَوْ وُطْنَ وَالْأَعْرُ اضِ النِّيْ تَوُجُبُ العُدُولُ عَنَّ اللهُ اللهُ

الصُلْحُ قَدْ يُوْجُدُ وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ بِالْعَدُّلِ وَلهذا قال : خُوا الْبَيْنَهُمُا بِالْعَدُّلِ .

أَيُّهَا الذِيْنُ آمِنِّوا لا تَتَخِذُوا عَدُويْ

كِيَانُ سُنَبُ نُزُولِ هُذِهِ السُوْرَةِ الكُرِيمَةِ قِصَّةً » ، وقال « لا تَرْجِعُوا بَعْدِي رقاب بعض " ولأنة صُلَى اللهُ عليه وسلم عَامَلُ الْعَصَاةُ مُعَامَلُهُ الْعَصَاةُ مُعَامَلُهُ الْسُلِمِينِ وَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّيْبِ الرَّابِيُ الْسُلِمِينِ وَلَمَ يَأْمُونُ بِقَالُهِم وَلاَ أَوْجِبُ دَلِكَ إِلاَّ عَلَى الثَّيْبِ الرَّابِينُ وَالنَّفُسِ وَالتَّارِكِ لِللهِ يَنِهِ المفَكَارِقِ اللَّجَمِبُ عَسُلُمُ وَالنَّفُسِ وَالتَّارِكِ لِللهِ يَنِهِ المفَكَارِقِ اللَّجَمِبُ عَسُلُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الله وأني وكذا مَنْ بَدُّلُ وَيُنَهُ يَقْتُلُ ، لِحَدِيثُو: « مَنْ بَدُّلُ دِيْنَـهِ النَّيبِ

س ٣٥٧ ـ مَا الْفُرْقُ بَيْنُ الإيْمَانِ النظلق ومُطْلِق الإيْمَانِ؟
ج ـ الايمانُ المُطْلَق هُو الذّي لا يَتُقَيّدُ بَمُعْصِياةً ولا فَسُوق ولا نقصان و نَجُو ذلك ، ويُقالُ الإيْمَانُ الكَامِلُ وَهُلُو الاتيانُ بالواحِبَاتِ و تُولُكِ المُحُرَّمَاتِ :

رِين يَعُونُون وَنَ مِنْ مِنْ وَمَنِي الْمِجْدِرَةُ وَمِنْ الْمُؤْرِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي الحويث أَوَّالا ﴾ النَّهُيُّ عن الزنك . ثانيا ﴾ النَّهُيُّ عن السُّرِقَةُ .

َسُ ٣٥٣ \_ مَن الْمُؤْمِنُ الْمُطْلَقُ الْمُمْدُوْحُ وما الذِي يَتناوُكُهُ الإِيمَانُ إِذَا أَطْلِقُ ؟ الإِيمَانُ إِذَا أَطْلِقُ ؟ الإِيمَانُ إِذَا أَطْلِقُ ؟ ﴾

الركان النار وهو الذي إيمانه يمنعه من دُخُول النار وهو الذي أدَّى الوَاجِبَاتُ وَتُرَكَ الْمُحَرَّمَاتُ وَأَمَّا مَنُ أَطْلِن عَلَيْهِ إِسْمُ الايَّمَانِ الْوَاجِبَاتُ وَتَرَكَ الْمُحَرَّمَاتُ وَأَمَّا مَنُ أَطْلِن عَلَيْهِ إِسْمُ الايَّمَانِ الاَيْمَانِ وَكُونَ فَهُذَا إِنَّهُ عَلَى بَعْضِ الْمُعْفَالِ أَوِ التَّكُودِ فَهُذَا الذي مُعَهُ أَصْلُ الإيْمَانُ وَلَكُنَّهُ يَتَجُرا عَلَى بَعْضِ المُحَرِّمُ عَلَى بَعْضِ المُحَرِّمُ الوَاجِبَاتِ فَهُذَا إِيْمَانُهُ يُمْنَعُهُ مِنَ الخَلُودِ فَهُ النَّارِ وَ لَكُنَّهُ مِنَ الْخَلُودِ فَهُ النَّارِ وَ فَهُ النَّارِ وَ النَّارُ وَلَيْنَاهُ الْمُنْعُمُ مِنَ الْخَلُودِ فَلْ النَّارِ وَالنَّهُ الْمُنْعُمُ مِنَ الْخَلُودِ فَلَا الْمُنْعُمُ الْمُانُ وَلَكُنَاهُ يَمْنَعُهُ مِنَ الْخَلُودِ فَلَا اللَّهُ الْمُنْعُمُ الْمُلُودِ فَلَا الْمُنْعُمُ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ يُمْنَعُهُ مِنَ الْخَلُودِ فَلْ النَّارِ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ وَلَائِنَاهُ الْمُنْعُلُودُ اللَّهُ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلَيْنَاهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ وَلَيْنَا فَيْ الْمُلْونَ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ وَلَيْنَاهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُلِكُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُنْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

ي المار وقال والايمانُ إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناولُ فعُلَ الله ورسوله يتناولُ فعُلَ الله ورسوله يتناولُ فعُلَ الله ورسوله يتناولُ فعُلَ الله ورسوله عنه الإيمان فلا بدخ أن يكون ترك واجبًا أو فعل مُحَرَّمًا فلا يدخ لُ في ألاسم الذي يستجق أهله الوعد دون الوعيد بل يكون من أهسل الوعيد أه من كلام السيخ رجمه الله .

٤١ ـ الواجبُ نَعُو أَصْعَــابِ النبي صلى الله عليه وسلم

س ٣٥٤ ـ مَا الواجِبُ نَعُو أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ومَا مُعْنَى قولِهِ تَعَالى: «والذينُ جَاءُوا مِنْ بَعَدِهِمِ»الآية واذكر ما فيها مِن أحكِام ؟

واد در ما فيها مِن احكام ؟ ررج - مِن أَصُولِ أَهُلِ السَّنَةِ والْجُمَاعُةِ سَلَمَا لَامَةُ قُلُو بِهِم رِلُاصَّحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَمَنَ الْجَقَدِ وَالْبُغُضُّ مَا حَكَاهُ اللهُ عَنهُم قَالَ اللهُ جُلُ وعَلا و تَقدس

« وِالذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرٌ لِنَا وَلاَجْ الذين سَبُقُونا بالايتمان » الآية ، وَيُوقِرُوْنَهُمْ أَيْضًا طَاعَةُ لِلنَّبِي صِلَى الله عليه وسلم في قوله « لا تُسْبُوا أَصْحَابِي فوالسِدِي نَفُوالسِدِي نَفُولُ أَنْفُق مِثْلُ أَخُدِ ذَهَبًا مَا بِلْغُ مُدَّ أَحْدِهِم وَلا نَصِيْهُهُ » •

والمعنى الجملي راديم. بعد إن التي المحكوم من المتبعين الهاجرين والأنصار وذكر ما يقوله من جاء بعدهم من المتبعين الهاجرين والأنصار وذكر ما يقوله من جاء بعدهم من المتبعين الهاجرين والمحكمة بأنهم يشالون ربهم المعفرة لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم ويدعونه أن لا يجعل في المغفرة لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم ويدعونه أن لا يجعل في قلوبهم حقداً وحسدا للمؤمنين والحقد والحسد هما رأس كل قلوبهم حقداً وحسداً للمؤمنين والحقد والحسد هما رأس كل خطيعة وينهو عركل معصية فهما يؤجبان سفك الدماء والبغي المناه والبغي

والطلم والسرقة . والسابقون الأولون من الله الجرين والمنابقون الأولون من الله الجرين والأنصار والذين البيعة « والسابقون المولون من الله عنهم ورضوا والأنصار والذين البيعة هم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقوله « ربنا انك رؤف رحيم » خَتَمُوا هذه الآية بعث منابه بالشمين كريمين والين على كمال رَحْمتِه وشدة وافته تعالى دعانه بهم الذي من جملته بل من أجله تؤفيقه مركفيام

يَفْهُم مِن هَذِهِ الآية : . - ببت الربوبية . ٢ - ألحث على الدعاء الصّحابة رضي الله عنهم ٣ - الحث على الدُعاء السّارْد السّلمِين ٠٠

مِن فَضَائِلُ الأيمِانِ أَنَّ الْمُومَنِيْنَ أَوَ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُلْكِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِ ربعهد الاحوة بين المؤمنين و المنصب و نحو ذلك ٠ - المحبّة عنى المؤمنين والموالاة والنصّع و نحو ذلك ٠ - المحبّة عنى المؤمنين والموالاة والنصّع و نحو ذلك ٠ - ان من صفاتهم الاقرار بالذنوب والاستنفار منها ٠ ٨ - الحث على الاجتهاد في بازالة الحقد والغل الاخوانه المسلمين ٩ - دليل على ومجوب محبّة الصّعابة رضي الله عنهم ٠ - ١ - إثبات صفة الرّحية . \_ إِثباتٍ مِسَفَة الرَّاافَة ١٧ - الرَّدُ على الرَّافِضَةُ والخُوْادِجِ زَرَا ) . ١٣ - الرَّدُ على الرَّافِضَةُ والخُوْادِجِ زَرَا ) . ١٤ - البَداءَةُ بِالنَّفْسُ في الدُّعَاءُ يُرَيَّدُ مَنْ عَادَى لِيْ ولوالدِي . ١٥ - التحذيرُ مِن بُغْضِ المُؤْمِن يُرِيَّدُ مَنْ عَادَى لِيْ وليا الخ ١٦ - النَّبَاتِ صِفَةَ الكَلَامِ لِلهِ زَرِيدُ مَنْ عَادَى لِيْ وليا الخِيرِ اللهِ زَرِيدُ مَنْ عَادَى لَيْ وليا الخِيرِ اللهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ إِذَا كَانَ كَيْفَ يَكُون . \_ إَثْبَاتُ البَّنْتُ وَالْحِسَابِ وَالْجَزِارِعَلَى الْأَعِمَالِ وَالْجِنَارِ الْبَارِ ١٩ \_ أَنَ ۚ فِي الآية تَتَكِيلُ الآصِرُة ُ القُولِيَة ُ الوَّ ثِيْقَةُ ۚ الَّتِيْ تَرْ بِطُ الْوَلِ كَمِذِهِ إِلاَمَةِ بِآخِرِهَا وَآخِرِهَا بِأَوَّلِهَا فِي تَضَامُن ِ وَتَكَافُلِ وَتُوادُمِ ٢١ - تعثر يُكَ المشاعر خلال القُرُون الطَّويْلة فَيُذَكَّ المُسْعِي عَيْرَةِ الْكُومِنُ الْكُورِينَ الطَّويْلة فَيُذَكَّ الْكُومِنُ أَوْ أَخَاهُ الْحُيُّ أَوْ أَخَاهُ الْحُيُّ أَوْ أَشَكَّ فِي إِعْرُازٍ وَكُواهِ وَحُدِيرٍ مِ فُضَائِلِ الصُّحَابِةِ رِضُوانُ اللَّهُ عليهم أَجْمُعِيْنَ ؟ جُ مُو أَنْهُمُ يُقْبِلُونَ مَا جَاءُ بِهُ الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْاجْمَاعُ

مِنْ فَضَائِلُهِم وَمُرَاتِبِهِم ، وَيَفَضِّلُونَ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحَ وَهُوَ صُلَّحُ الْحُدِّيبِيَةِ وَقَاتَلُ ، عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وُقَاتِلُ . ويقدمون المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى : «لا يستوي منكم مَن أَنْفَقَ مِن تَعْدُ وقاتِلُ الفَتْجِ وَقَاتُلُ ، أُولِنَكَ أعظمُ درُجَة مِن منكم مَن أَنْفَق مِن قَبْلِ الفَتْجِ وَقَاتُلُ ، أُولِنَكَ أعظمُ درُجَة مِن الذين أَنفقوا مِن بَعْدُ وقاتُلُوا وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير » .

س ٣٥٦ \_ لاذا كان الماجرون أفضل من الانصار ؟ وضح ذلك • وَحَ لَا عَلَى ما لَعْول لَيْ

رَج ﴿ لِأَنَّهُمْ جُمِعُوا بَيْنَ الهِجْرَةِ وَالنَّصْرَةِ ، وَقَدْ جَاءَ تَقَدِيمُ الْهَجْرَةِ وَالنَّصْرَةِ ، وَقَدْ جَاءَ تَقَدِيمُ الْهَاجِرِيْنَ عَلَى الْانْصَارِ فِي القُرْآنِ بَقُولُهُ تَعَالَى : « لِلْفُقَدُوا ؛ الله الجريْنَ الذينَ ، وقال : «وَالسَا بَقُونَ الأولونَ مِنَ المهاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ » ، وكُلُّ العُشْرَةُ الشّهُودِ لَهُمْ بِالْجِنَةِ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ » ، وكُلُّ العُشْرَةُ الشّهُودِ لَهُمْ بِالْجِنَةِ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ » ، وكُلُّ العُشْرَةُ الشّهُودِ لَهُمْ بِالْجِنَةِ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ •

س ٣٥٧ \_ مَا مَنَاسَبُهُ قُولُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم: (لا تُسَبُّوا أَصْعَابِي) العديث \_ وتقدم فريباً؟

( يُ مُسَجُونِ اللهُ عِنهِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدَّرِي -رُضِيُ اللهُ عِنهِ - قال: ج \_ مَا وَرَدُ عِن أَبِي سَعِيْدِ الخُدَّرِي -رُضِيُ اللهُ عِنهِ - قال: كانُ بَينَ خَالِدِ بُنِ الوَلِيدِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَـوْفِ شَيْءً وَسَيْهُ خَالِدُ فَقَالُ رَسِّولُ اللهِ صَلَى اللّهِ مَلَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم : ( لا تُسَبِّوا أَصْحَابِي ) الحديث \_ و تَقَلَّمُ قَرِيْبًا .

ثانياً: أَنْهُمُ أَنْفَقُوا أَمُّوالَهُم قَبْلُ الفَتْحِ وَقَاتِلُوا ، وكلا وعد اللهُ الخُسْنَى فقد انْفَرَدُوا مِن الصُحْبَة بِمَا لَمْ يَشْرُ كَهُم فِيهِ خَالِدُ وَنَظُرُاؤُهُ مِمْنَ أَسْلُم بِعُد الفَتْحِ الذِي هُوَ صَلْحَ الحَدَيْبِيةَ وَقَاتَلَ وَنَظُرُاؤُهُ مِمْنَ أَسْلُم بِعُد الفَتْحِ الذِي هُوَ صَلْحَ الحَديْبِيةَ وَقَاتَلَ اللهِ يَظُرُاؤُهُ مِمْنَ أَسْلُم بِعُد الفَتْحِ الذِي هُوَ صَلْحَ الحَديْبِيةَ وَقَاتَلَ اللهِ اللهِ المُنْفَالِ الفَتْرَا الفَتْرِ الفَتْرِ الفَتْرِيقِ أَوْ اللهِ الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرُ الفَتْرُ الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرَا الْمُدُونُ الْمُنْفَالِ الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرَا الفَتْرَا الْمُنْفَالِ الْمُنْفَالِينَ الفَتْرَا الفَتْرَا الْمُنْفَالِينَ الْمُنْفَالِ الفَتْرَا الْمُنْفَالِ الْمُنْفِي الفَتْرَا الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفَالِقُونُ اللَّهُ الْمُنْفَالِ اللّهُ اللّ ي مو صنع العدا بُ أولئك الذين صحبوه قبله، ومن رُمن صرحبه كنسسكة خالد المالسات س ٥٩٩ ـ ما طريْقَة أَهْلِ السَّبِنَةِ وَالْجَمَاعَة نَعُو اَهْلِ بَدْرٍ ، وَاهْلِ بَدْرٍ ، وَاهْلِ بَيْعَةً وَاهْلِ بَكْرٍ وَاهْلِ بَيْعَةً الرِضُوانِ ؟ وَكُمْ عِدُدُ كُلِّ مِنْ أَهْلِ بَكْرٍ وَاهْلِ بَيْعَةً الرِضُوانِ ؟ الرَّضُوانِ ؟ وَمَتَى كَأْنَتُ بَيْعَةَ الرِضُوانِ ؟ الرَّضُوانِ ؟ . هُوُ أَنَّهُم يُؤُمِنُونَ بِأَنُّ ٱللهُ اطَّلَعَ عِلَى أَهُلِ بِدُر وَكَانُوا و بِضْعُة عَشَر فقال: «إِعْمُلُواْ مَا شِئْتُمْ فَقَدُ غَفَرَّتُ لَكُمْ» قال الشاعر : فُلْيُعْمَٰلِ القَوْمُ مَا شَاءُوا لِأَنْفُسِهِمْ هُمُ أَهْلُ بُدْرِ فَلَا يُخْشُونُ مِنْ ضُرْدِ ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشَّبَرة ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشَّبَرة والله تعالى : « لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشَّبَجرة » الآية ، ولإخبارة صلى الله عليه وسلم ، ففي محديث خابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يدخل النار أحد بايع تحت السَّجرة وكانوا اكثر من الفو وأر بعمائة ) وكانت بيعة الرشوان عام العديية سنة سِت مِن الهجرة ، يْنُ مُوْقِعُ بِدُر ، وَمَتَى كَانَتْ ، وكُمْ عَدُدُ الْقَتْلُ مِنْ كُمْ عَكُدُ الشُّهَدَّ إِنْ السُّلْمِينَ ، وكُمْ عَدُدُ الأَسْرَى ر ۲۶۰ - این المشرکین /، وکم رمن الکفارِ ؟ جرمي قرية مشهورة تقع على نحو أربع مراحل من المدينة

وسميت الواقعة المشهورة باسم مؤضعها الذي وقعت فيه، وهي من أشهر المو اقع التي أعز الله بها الاسلام وقمع بها

السرائيل الواقعة نهاراً في يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة قُتُل مِن الكفار سُبْعُون، وأُسِرُ سُبْعُون، وأَسِرُ سُبِعُون، وأَسِرُ سُبِعُون، وأَسْرُ سُبِعُون، وأَسْرُ سُبِعُون، وأَسْرُ سُبُعُون، وأَسْرُ سُبُعُون، وأَسْرُ سُبُعُون، وأَسْرُ سُبُعُون، وأَسْرُ سُبُعُون، وأَسْرُ سُبُعُون، وأَسْرُ فَهُمَا رَبِيهُ مِن الْأَنْصُار،

رُرُرُسُ (٣٦ \_ أَيْنُ تَقَعُ الشَّحْرُةُ ، وُلِاذَا سُمَّيْتِ الْبَايِعَةُ التِي تَعْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضُوانِ ، ومَنِ الْذِي أَمْرُ بِقُطْعِهَا ، وَلِاذَا قَطْعَهَا ، وما هُوُ السَّبَبُ فِي ذَلِك ؟

وَكُلَّ كَانَ عُمُنُ فِي الْخِلافَةِ أَمُنَ بِقَطْعِ الشَّجْرةِ وَإِخْفَاءُ مُكَانِهَا فَيُصَلُونَ فَيُسَلِّهُ الشَّجْرةِ وَإِخْفَاءُ مُكَانِهَا خَشْية الافْتِتَانِ بِهَا لَمَا بُلغَهُ أَنْ نَاسَا يَذَهُبُونَ بِالنَّهُ فَيُصَلُّونَ تُحْتَهَا وَقَالَ : « كَانُ كَحِمَةٌ مِنَ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ المؤمنين » وَسُمُعِيْتُ البِيعُةِ التَّقْرِمَةِ « لَقَدْ رُضِى الله عَنْ المؤمنين » • الآية الكريمة المتقدمة « لقد رُضِى الله عن المؤمنين » •

س ٣٦٢ \_ مَنْ هُمُ العَشَرَةُ الشَّهُوْدُ لُهُمْ بِالْجَنَّةِ ؟

ج \_ هُمُ المذكُورُوْنُ فِيمُا رُوى التَّرِمِذُيِّ فِي جَامِعِ عَنْ عِبِدَ الرحمن بن عوف عِنُ النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبد الرحمن بن عوف عِنُ النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أَبُو بَكُرُ فِي الْجِنَةُ ، وعَمَرُ فِي الْجِنَةُ ، وَعُلِيُ الْجِنَةُ ، وَالزُّبِيرُ فِي الْجِنَةُ ، فَي الْجِنَةُ ، وَالزُّبِيرُ فِي الْجُنَةُ ، فَي الْجِنَةُ ، وَالزُّبِيرُ فِي الْجُنَةُ ، فَي الْجُنَةُ ، فَي الْجُنَةُ ، وَالزُّبِيرُ فِي الْجُنَةُ ، فَي الْجُنَةُ ،

وُسَعُدُ بِنَ أَبِيْ وَقَاصِ فِي الْجِنَّةِ، وَسَعِيْدُ بِنَ زَيْدٍ فِي الْجِنَةِ وَأَبُو عَبِيْدُ اللهِ فِي الْجِنَةِ ، وَالْبُو فِي الْجِنَةِ ، وَالْبُو فِي الْجِنَةِ » . عَبِيْدُ اللهِ فِي الْجِنَةِ » . س ٣٦٣ \_ هُـلُ يُشْهَدُ وَحُرَّهِ بِالْجُنَةِ غَيْرَ الْعَشْــرَة ؟ وَضِحْ ذَلِكَ مَعُ ذِكْرِ مَا تَسْتَعْضِرُهُ مِنَ الأَدِلَةِ .

ر ج \_ نعم كُلُ مُنْ شهدُ له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له كالحسن والحسنين ركم في حديث أبي سنعيْد الخدري \_ رضي الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الحسن والحسن سبيدا شباب أهل الجنة ، وهما الحادي عشر والثاني عشر فوق العشرة ممن شبهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنت "

بُوبِبِ . روالثَّالِثُ عَشر ثَابِتُ بنُ قَيْسِ لِقُولِهِ صِلَى اللهُ عليه وسلم: « إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ » •

وَعُبِدُ اللَّهِ بِنُ سُلامِ لِلاَ رَوَى البُخَارِيُ فِي صَحِيْحِهِ عِن سُعِدُ إِبْنُ أِبِي وَعَلِيمِهِ عِن سُعِدُ إِبْنُ أَبِي صَلَى البَيْصَلَى النبي صَلَى النبي النبي صَلَى النبي صَل

الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض أنه مِن أَهْلِ الرابع عشر : عكاشة بن معمون و للا ذكر السبعين ألفًا الذين كدخلون الجنة بغير حساب ولا عُذابٌ ، فقال : أدع الله فادْعُ اللهُ تعالى لِيْ فقال : «إِنْ شِئْتِ صَبَرَتِ ولكِ الْجَنّة وُإِنْ شِئْتِ صَبَرَتِ ولكِ الْجَنّة وُإِنْ شِئْتِ صَبَرَتِ ولكِ الْجَنّة وُإِنْ شِئْتِ حَبَرَ » ، فقالت : «أَصَّبِرُ » ، ثَم قالتُ : « إِن أَن كَشِفْ ، فادْعُ اللهُ أَنْ لا أَتكَشِفْ » فدعًا لها · قالتُ : « إِن أَن كَشِفُ ، فادْعُ اللهُ أَل لا أَتكشِفْ » فدعًا لها · السادِسُ عَشَر : والرجل الذي قال للنبي صلى اللهُ عليه وسلم يوم أُحدِ : أَرُأينَتُ إِن قَتِلتُ فَايْنُ أَنا ؟ قال «في الجنة » ، فألقى تمرات كن في يدم ثم قاتل حتى قبل \_ والحك يَنْ في المُنافِي المُنافِق اللهُ الل السابع عَشر: وبلال، لا في حديث أبي هَريْرة - رضي الله عنه \_ الكسابع عَشر: وبلال، لا في حديث أبي هَريْرة - رضي الله عنه \_ ان رسول الله صلى الله عليه وسكم قال لبلال: « يَا بلال خديث خديث عَمل عَملته في الاسلام فارِني سُبِعتُ دُفَّ نَعْلَيْك بَدُنْ يَعْلَيْك بَيْنَ يَدِي فِي الجنة ِ » الحديث . أي يُدي في الجنة ي الحديث . رُورِي اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى هَذَا ﴿ فَلَمَا وَلَى قِالِ النَّبِي صِلَّى إِللَّهُ لَفُسْسِي بِيدِهِ لا أَزِيْدُ عِلَى هَذَا ﴿ فَلَمَّا وَلَى قَالِ النَّهِ فَلَيْنَظُرُ إِلَى رَجُلِ مِن أَهْلِ الْجَنَّةَ فَلَيْنَظُرُ إِلَى رَجُلِ مِن أَهْلِ الْجَنَّةَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنْ آم الرُّ المير بنت البراء وهي أم كادثة بن حرارة بن سُرُاقِة أَتَّتُ النبي صَلَى الله عَلَيهُ وَسَلَم فَقَالَتُ: يَا رَسُوُلُ اللهُ مُ أَلاَ تَحَدِّثُني عُنْ خَارِثَة \_ وكانَ قَدْ قَبِل يُوم بَدُر \_ فإنْ كانَ في

الجنة صبرات ، وإنْ كَانَ غيرُ ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال « يَا أُمْ الْحَارِثُة إِنَهَا مَانَ وَإِنَّ ابْنكِ أَصَابُ الفَرْدُوْسَ الأعْلَى» ويا أَمْ الْحَارِثُة إِنهَا مَجْنَانُ وإِنَّ ابْنكِ أَصَابُ الفَرْدُوْسَ الأعْلَى» العِشْرُوَّن : وَجَعْفَر ، لِمَا رُوى التَرَّمِذِي عَن أَبِي هَرُيْرَة كُورِ التَرَّمِذِي عَن أَبِي هَرُيْرَة كُورِ التَرَّمِذِي عَن أَبِي هَرُيْرَة كُور اللهِ صلى الله عليه وسلم: وسلم: « رَأَيْتُ جَعْفُرُ يَطِيْرُ فِي الجنة مُمُ الملائكة » •

الثاني والعشرون: وفاطمة إبنة الرسول صلى الله عليه وسلم \_ رضى الله عنها \_ رلا في الصحيحين من أنه صلى الله عليه عليه وسلم قال لها: « يا فاطمة ، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل إلجنة ؟ » وفي حديث بحديث بحديث في آخره « إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة إستاذن رهم أن يسلم على ويبشر ني بأن فاطمة سكيدة نساء أهت ل الجنسة وأن الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنبة » .

والثَّالَثُ والعَشْسَرُوَّنُ والرابعُ والعَشْسَرُوَّنُ والخَامِسُ والعَشْسِرُوْنُ والخَامِسُ والعَشرون : عَمَّارُ بنُ ياسِر وأُمَّهِ وَآبِيْهِ، وَكَانِ رَسُنُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مُنَّ بهم وَهُمُّ يُعَذَّبُونُ بالْأَبْطَحِ فِي رُمُضَاءِفِهُكُمُّ فَيقُولُ صَبَّرًا آلُ يُاسِرُ مُوَّعِدُ كُمُ الْجَنَة .
فيقُولُ صَبَّرًا آلُ يُاسِرُ مُوَّعِدُ كُمُ الْجَنَة .

السّادس والعشرون : خدَّيْجة نَّنْتُ خُويْلِد زُوْجُ النّبي صَلَّى الله عليه وسُلم و بقيّة ُ زُوْجُ اللّآتِي خيره مُن الله عليه وسُلم و بقيّة ُ زُوْجُ اللّآتِي خيره مُن الله عليه الله عليه الله ورسُوله والدّار الآخرة فاخترن الله ورسّوله والدار الآخرة وإليّك عَدُدُ اسْما لهن قال بعضهم : 
وَرَسَوْلُهُ وَالدَّارُ الآخرة وإليّك عَدُدُ اسْما لهن قال بعضهم : 
تُوفِي رسُولُ الله عن تستم نسسُوة مِ المَّرْمَاتُ وتُنسَبُ فَالْمَاتُ وتُنسَبُ الله عَنْ تَسْمَ اللّه عَنْ المَدْمَاتُ وتُنسَبُ

مَا نَسُّتَخْضِرُهُ ۚ ٱللَّذَى، والله أعِلم • وصلى الله و آلهِ وسكم • رس ٤ ٢٦٠ - مَنْ هُمُ الخُلْفَاءُ الرَّاشِدُوْنُ ومَن الدِيْنُ يَلُوْنَهُمْ ع - هُمُ أَبُو بَكُر وَعُمَر وَعَثْمَانُ وَعِلَى ، وَيَلِيْهِمْ فِي الأَفْضَلِيّةِ باقى العشرة المتقدم و كُرُهُم م فأهل بَدُرَهُم أهل الشبكرة وقيل أهلُ أحد المقدمة في ألزمن والأفضلية والقول الأول أولى الورود النَصُوصِ مِن الكَتَابِ والسُّنة وَتقدَّمَتُ الآية والْحَدِيث بعدماً . وروى البخاري ومُشلم وغَيْرُهُما مِن حَسَدِيثَ جَابِر بن عبدِ الله \_ رضى اللّـــهُ عنه \_ قال : كُنّا في الْحُدَيْبِيَةِ الْفَيْبَا وَأَرُّ بُعْمِا لَهُ فِقَالَ لَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلَم : « أَنْتُم ربي ه ٣٦٥ من أحق الصّعابة بالغيلافة ومن الذي يليّ الأحق بالغيلافة ؟ , رج - الأحق بها أبو بكر حرض الله عنه لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة والحماع الصحابة على دَلِك ، قال ابن القيم رُحِمَه الله :

ويقول في مرض الوفاة يؤمكم ويقول في مرض الوفاة يؤمكم ويظل يمنع من إمساهة غليه وينظل يمنع من إمساهة غليه ويقول لو كنت الخليل لواحب ويقول لو كنت الخليل لواحب ويقول لاخ والرفيق وصباحبي لا منت الاخسان ويقول للضب علينا منت الخسان ويقول للصب علينا منت الاحسان ويقول للصب علينا منت الاحسان أللت ثالثنا وتلك فضيلة الله فتي عثمان

ثم مِنْ بَعْدِهِ عُمَر \_ رُضَى اللهُ عنه \_ لِفَضْلِهِ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرِ اللهُ عنه \_ لِفَضْلِهِ وَتَقْدِيمِ أَهُلَ الشّوُرَى الله عنه \_ لِفَضْلِهِ وَتَقْدِيمِ أَهُلَ الشّوُرَى لَهُ مَ عُلِيهِ مَا لِللهُ عنه \_ لِفَضْلِهِ وَالْجُمَاعِ أَهُلَ عُصْرِهِ عَلَيهِ قَالَ صِلَى الله عليه وسلم : « الخَلافَةُ بَعْدِي ثلاثونُ سُنَةً » فكانِ قال صلى الله عليه وسلم : « الخَلافَةُ بَعْدِي ثلاثونُ سُنَةً » فكان آخِرُهَا خِلافَة عَلَي فَذَهَبُ أَهْلُ السُنَة إِلَى أَنْ تَرَبَّيْبِ الخَلَفَاءَ فِي الْفَصْلِ عَلَى حَسَبِ تَنُ تِيهِم فِي الْخِلافَةُ ، وَمَن اعْتَقَدُ أَنَّ خَلافَةً فِي الْفَصْلُ عَلَى حَسَبِ تَنُ تِيهُم فِي الْخِلافَةُ ، وَمَن اعْتَقَدُ أَنَّ خَلافَةً فِي عَمْمُ اللهُ عِنْهُ مِنْ الْعَبْدُ فَهُو ضَال . وَضِي اللهُ عِنْهُ مِنْ الْعَيْدُةُ فَهُو ضَالَ .

ر س ٣٦٦ \_ أَذْكُرُهُ شَيْئًا مِن فَضَائِلُ الصحابَةِ رِضُوانُ اللهِ عليهِم أَجمعين ؟

رُ أَمِنَ مُزاياهُمْ أُوَّلاً: الإِيمَانُ باللهِ وبِرسوله • يَ أَوَّلاً: الإِيمَانُ باللهِ وبِرسوله • العِلمَ اللهِ والِهجْرَةُ والنَّصَرَةُ والعِلمُ النَّافِعُ والعَمْلُ السَّالِحُ وَمَن نَظَرُ فِي سِيْرَةِ القُومِ فِيعِلْمِ وبَصَيْرَةً ومَا مَنْ اللهُ عَلَيهِم به مِن الفَضَائِلِ عَلَمْ يَقَيْنَا أَنَهُمْ • خَيْرَ الخَلقَ بَعْدَ وَمَا مَنْ اللهُ عَلَمْ يَقَيْنَا أَنَهُمْ • خَيْرَ الخَلقَ بَعْدَ الأَنْهَا فَوَةُ مِن قُرُونُ مِثْلُهُم ، وأنهُمُ الصَّفْوَةُ مِن قُرُونُ هِذَهِ لِللهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُم وَأَكْرُهُمُا عَلَى الله • الأَثْمَةِ النّبِي هِي خَيْرُ الأَمْمِ وَأَكْرُهُمُا عَلَى الله •

ل والْمُورُون والإصِــابُهُ يدواً في الل رَ بِبَغُضَّةً فِسَاقُنَعٌ وَخُسَدُ مِن عِلَمُ الْكُنَةِ وَالْجُمَاعَةِ حَوْلٌ السُّنَةِ وَالْجُمَاعَةِ حَوْلً وَصَغَاثِرَهِ بَلَّ يَجُوزُ عَلَيهِمُ الْدُنُوبِ فِي الْجُمَّلَةِ أَبِقِ وِالْفَضَائِلِ مَا يُؤْجِبُ مُغْفِرَةٌ مَا صَدَرُ مِنْهُ إِنّهِ يَغْفُرُ لِهُمَّ مِنَ السَّبِيثَاتِ مَالًا يَغْفَرُ لِنْ بَعْدُهُمُ يَ بَقُولِ رُسِنُولِ اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسِهِلُمُ أَنَّهُمُ

مَنْ كُبَائِرِ الاِثْمِ وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُورُ عَلَيْهِمِ الدُّنُوبِ فَي الْجَهْرُ، مَا صَدُرُ مِنْهُمُ الْهُمْ مِنَ السَّيْنَاتِ مَالاً يُغْفُرُ إِنْ بَعْدُهُمُ وَلَا مُنْ السَّيْنَاتِ مَالاً يُغْفُرُ إِنْ بَعْدُهُمُ وَلَا مَنْ السَّيْنَاتِ مَالاً يُغْفُرُ إِنْ بَعْدُهُمُ وَلَا الله صلى الله عليه وسلم أَنْهُمْ خَيْرُ لَقَرُونِ وَأَنَّ المُدَّمِنَ أَخَدِهِمِ إِذَا كَانَ قَدُ صَدِرُ مِنْ أَخْدِهِم ذُنِكُ الله عَلَيْهِ وسلم أَنْهُمْ خَيْرُ الله عَلَيْهِ وسلم الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَّمِينَ وَمُحُومُ أَوْ عَفِرُ لَهُ بَسَبِهِ الله عَلَيْهِ وسلم الله عَنْهُ وَلَا بَعْنَ الله عَلَيْهِ وسلم الله عنه والناس بشيفاعته أصّحابه أو النيل ببلاء في الدنيا كُفر به عنه والناس بشيفاعته أصّحابه أو النيل ببلاء في الدنيا كُفر به عنه والناس بشيفاعته أصّحابه أو النيل ببلاء في الدنيا كُفر به عنه والناس بشيفاعته أصّحابه أو النيل ببلاء في الدنيا كُفر به عنه والناس بشيفاعته أصّحابه أو النيل ببلاء في الدينا كُفر به عنه والناس مُنْ الله عليه وسلم : « دُوسِعُ الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُ مُغْفُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسِعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسُعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسُعُ وَالْمُورُ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوسُعُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَوْ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُوالِمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَوْمُ وَالْمُورُ وَلَامُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَالُهُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَالْمُورُ وَلَهُ وَلَالْمُورُ وَلَهُ وَلَال

وفي الصَّحيْحُيْنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةٌ وُعَمَّرُو بِنَ الْعَاصِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنْ رُسُولُ الله صَلَىُ اللهُ عليه وسلم قَالِ : « إِذَا اجْتَهِدُ الْحَاكَمُ فَأَصُابُ فَلَهُ أَجْرُانَ وَإِنْ اجْتَهُدُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْسُلُ

ر س ٣٦٨ ـ مَا مُوْقِفُ أَهُلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ حُولُ مَا شَجَرُ بِيْ الصِعَابَةِ ؟ ومَا حُكُمُ لُعُنْ أَحُدٍ مِن الصِعَابَةِ رَضِي الله عنهم؟

قِبِهِمْ لِقُولِكُ تِعَالَى : ﴿ وَالذِّينِ كَانُوا مِنْ الْمُلْدِهِم أَيْقُولُونَ ﴿ غْفِرُ لُنَا كُورُلا حُو اَنِنَا الَّذِيْنُ سَكَبُقُو كَا بَالِلا يُمَانَ ، الآية ٠

ربن اعقر لنا وروجواب الحريل سبسو - برويس به و كمه و كومه و أما حكم لعن أحد من الصّحابة فقد قال الشيخ رحمه الله : ومَن لَعَن أحدًا مِن أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كمّعاوية وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلا كأبي موسى الأشعري وأبي هُريْرة أو من هو أفضل من هؤلا كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هو النّبير وعثمان أو غلي أو أبي بكر أو عائيسة من هو الزّبير وعثمان أو غلي أو أبي بكر أو عائيسة

لى الله عليه وسلم ورضي/ الله عَنْهِم فَانِهُ يَسْتَحِقُ ٱلْعُقُورَةُ الْبِلِيْغَاتُ بِالْقَصَاقِ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمِينَ وَتَنَازُعُوا مِلَ يُعَاقَبُ بِالْقَتْلِ أَوْ مَا ذُوْنَ الْقَتْلِ •

وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: « لا تسبوا أصّحابي » الحديث واللعنة اعظم من السب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لعن المؤمن كَقَتْلِهِ » وأصحابه خيار المؤمنين كما قال « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » وكل من وآه و آمن به فله من الصحبة بقدر ذلك أه .

وقال السُّفَارِيَّنِيُ

واخْذُرُ مِنَ ٱلخَوْضِ الذِيْ قَدْ يُزْ فافَّهُمُ أَذَلُ الله من لهُمْ هُجَرُ

وقال آخر :

و نستكت عن حرّب الصّحابة فالذي جُرُك مُرَّب الصّحابة فالذي جُرُك مُجَرِّدًا مُجَرِّدًا

بهدا مجردا س ۳۷۰ ـ ما مُوَّقِفُ اَهْلِ السُّنَّةِ حُوْلُ أَذُوْاجِ النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلم المهاتِ المؤمِنين ؟

ج \_ مَوُ أَنَهُمُ يُتُولُونَ أَزْوُاجُ النبي صلى الله عليه وسلم ويُتُرضُونُ عنهنَّ ويؤمنون أَنَّهُنَّ أَزُواجُه في الدنيا والآخرةِ، وأَنَّهُنَّ أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن، وأنهن مطهرات مبرءات من كل سُوء، ويُتبر اون ممن آذاهُن أو سُبهن ويحرّمُون الطّعن فيهن وقدُفهن خُصُوْصًا خديجات بنت خويلد ــ رضى الله عنهــا ـ أمُ أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده و ناصره على أمره ، وكان لها منه المنزلة العالية . والصِّدِيَّقَةَ بِنْتُ الصِّبَدِيْقِ \_ رُضِيُ اللهُ عَنها \_ الْتَي قَالَ فِيهَا صلى اللهُ عَلَيه وسلم « فَضُّلُ عَالِّشُهُ عَلَى النِّسُّاءِ كَفُضُّلِ الثَّرِيَّدِ على سكائِرِ الطَّعَامُ » ، وقال فيها حُسَّان : يىت م يُثِيرُمن لُحُومِ الغُوَافِلِ ر ومنسبب كي دِي المكرماتِ الفواضِلِ زُوْجَاتِهِ أَمُ سُلَمَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهَا ذَاتُ الِهِجْرُ تُنْ مَسَعَ يْ سُلَمَةُ إِلَىٰ الْحُبُشُةُ ثُمُ إِلَى اللَّهِ يُنَةِ . لَهُنْ زُيْنَابُ أَمِ المؤمنين \_ رُضِي الله عُنْهَا \_ اللَّهِ وَوَجَهُ مُ مُرْبَةُ صَلَفِيَّةً رَبِنْتُ عَيْبِي \_ رُضِي اللهُ عَنْهَا \_ مِنْ وُلدر مارُوْن رِبنّتُ الحارِثِ ـ رُضِي اللّهُ عَنْهَا ـ مُلِكِ بُنِي نُودة ربنت زُمْعة \_ رضي الله عنها \_ البتي كانت هُنَّ أَمُ كِبْيَبَة \_ رُخِي اللهُ عَنها \_ ذاتُ الهجْرُ تَيْنأيضًا • هُنَّ مَيْمُونة بُنْ أَيْضًا • هُنَّ مَيْمُونة بُنْتُ الْحَارِثِ \_ رُخِي اللهُ عَنْهُا • س ٣٧١ - مُنْ أَفْضُلُ نِسُاءُ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وضِيعٌ ذلك مَعُ ذِكرِ ما فيه مِن خلاف ؟

ج - أَفُضْلُ زُسُلَائِهِ عَالِمُسَةُ وَخُدِيْجَةً - رَضِي اللهُ عَنْهُما \_

وقَدُّ وُقَعُ الخِلافُ بَينَ عُلَماءِ السَّلْفِ فِي التَّفَاضُلِ بِينَ عِسَائْسَةُ وَخَدِيجَةً ، فَقَالَ المُوفَقُ وَابِنُ حَجَرٍ وَغَيرُهُمَا : خَدَيجَةً ـ رضى

وقال شيخ الاسلام جهاتُ التفضيل بينُ عائشةُ وخُدِيْجَةُ مُتُقَارِبَةٌ وكَانِهُ رَأِي التَّوْقُفُ ، وقَدَّمُ البَلْبُانِي تَبُعًا لِإَبْنِ حَمْدانُ أَنَّ عَافِشَةً ﴿ وَكَانِهُ عَنِهَا ﴿ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَنَّ عَافِشَةً ﴿ رَضِي اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنِهَا ﴿ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنِهَا ﴿ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنِهَا ﴿ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنِهَا ﴿ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنِهَا ﴿ اللّهُ عَنِهَا ﴾ أَفُضُلُ • رَمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

زِ إِن أَرْبِدُ بِالنَّفْضِيْلِ كُلْرَةُ التَّوابِ عندُ اللهِ يُطَّلِمُ عَلَيْهِ إِلا اللهُ ، فَإِن عَمُلُ القِلُوبِ أَفَضِلُ مِنَ 

سِ ٢٧٢ ـ مَنْ أَهْلُ كَبَيْتِ رسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم ؟

جُعْفُو، وآل عُقِيْلُ ، والرَّعُبُّاسِ ، وَبُنُو الْحَادِثِ بِنْ عَبْدِ الْطَلْبِ، وآلُ وَكُنُو الْحَادِثِ بِنْ عَبْدِ الْطَلْبِ، وَكَذَلْكُ أَذَّوْ الْحَادِثِ بِنْ عَبْدِ الْطَلْبِ، وَكَذَلْكُ أَذَّوْ الْحَدْ الْحَدْلُ عَلَيْهِ سَكَاقُ آية الأَحْزُ الْبِ، وَكَذَلْكُ أَذَاكُ عَلَيْهِ سَكَاقُ آية الأَحْزُ الْبِ، وَالْحُسُنُ وَالْحُسُنُ وَالْحُسُنُ اللّهِ عَلَيْهُمُ الْدُادُ عَلَيْهُمُ الْكُوسَاءَ وَخَصَّهُم بِالْدُعَاءِ نِ الْكُوسَاءَ وَخَصَّهُم بِالْدُعَاءِ نِ الْكَسِلَاءَ وَخَصَّهُم بِالْدُعَاءِ نِ

حَدَّثُنَا شُكَدًّا أَدُ بِنُ عَبَّارِ قال : دُخَلْتُ عَلَى وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ وَعِنْدُهُ قَوْمُ فَذَكُرُوا عَلِيًا فَلُمَّا قَامُوا قال : ألا أُخْبِرُكُم بِمَا رُأَيتُ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ : بَلَى قال : أَثَيْتُ فَاطِمَةً - رُضِي الله عَنْها \_ أَسْالُها عَنْ عَلِي \_ رُضِي الله عنه •

فِقَالَتٌ : تُوجُّهُ إِلَى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسيلم فَجُلُسْتُ أَنْتَظِرُهُ حتى جاء رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومعسَهُ على والحسنُ والحسنُ والحسنُ والحسنُ والحسنُ والحسن والله عنهم - آخِذاً كُلُ وَاحِدِ منهماً بيدِهِ ، حتى دَخَلُ فأَدْنَى عُلِياً وفَاطِمُهُ - رُضِي الله عنهما - كُلُ واحدٍ مِنْهُما عَلَى فَخِذِهِ مُ الله كُلُ فَخِذِهِ مُ الله عَلَى فَخِذَهِ مُ الله عَلَى فَخِذِهِ مُ الله عَلَى فَخِذَهِ مُ اللهُ عَلَى فَخِذَهِ مُ الله عَلَى فَعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ثُمُ لُفَّ عَلَيْهِمَا ثُوْ بُهُ \_ أَو قَالَ كَسَاءُهُ ، ثَم تَلاَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهُمَا ثُوْ بُهُ \_ أَو قَالَ كَسَاءُهُ ، ثَم تَلاَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم هَذَهِ الرَّجْسَ عَلَيْهِ وَسِلّم هَذَهِ الرَّجْسَ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْهَم الرَّجْسَ أَهُلُ البَيْتِ وَيُطُهِرُ كُمُ تَطُهِيرًا » وقال : اللّهم هَوَلاَءِ أَهُلُ ابْيَتِي ، وَأَهْلُ البَيْتِ وَيُطُهِرُ كُمُ تَطُهِيرًا » وقال : اللّهم هَوَلاَءِ أَهُلُ ابْيَتِي ، وَأَهْلُ البَيْتِ أَحْقَ .

قال في سُلكُم الوصُولِ إِلَى عِلْمِ الأُصُول: رَ فِي سَمِّ وَ الْمُنْطَفَى الأَطْهَارِ وَأَهْلُ بَيْتِ المُنْطَفَى الأَطْهَارِ وَأَهْلُ السَّاحَادَةِ الأَخْيَارِ فَكُلُّهُمْ فِي مُحْدَكُمِ القِّلْرِآنِ أَنْ الْأَكُوانِ أَثْنَى عَلَيْهِمْ خَالِقُ الأَكُوانِ في الفتّج والحُدِيْدِ والقِتَالِ ، وغُيرِهَا بِأَكْمُلِ الخِصِلِ الْخِصِلِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ ا

س ٣٧٣ \_ ما الوَاجِبُ نَعُو الْمُلِلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ؟

ج \_ الواجِبُ مُخَبَّتُهُم وتُولِيُهِم واحْتِرَامُهُمُ والْكُرَامُهُمُ لِلهِ ، ولايشلامِهِمْ ولقر البتهم مِن رُسُولِ اللهِ صِلى اللهُ عليه وسلم ، ولايشلامِهمْ وسُنْبَقِهِمْ وَحُسْن بَلائِهِمْ فِي نَصْ سَرَة دِينِ اللهِ ، وغَيْرُ ذَلك مِنَ فَضَنَا بِلْهِمْ ، فَاخْتِرَامُهُمُ وَمُحَبِّتُهُمْ وَالْبِرُ بِهِمَ مِن تُوقِيرِهِ صَلَى

الله عليه وسلم واحْترُامِهِ ، وامْتِثَالاً لِللهُ جَاءَ فِي الكُتَابِ والسُنَّةِ مِن الحَثِّ عَلَى الكُتَابِ والسُنَّةُ مِن الحَثِّ عَلَى الْكَتَابِ وَالسُنَّةُ مِن الحَثِّ عَلَى الْكَتَابُ وَالسُنَّةُ مِن الحَثِّ عَلَى الْكَتَابُ أَسُنَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجْسُرًا لِلاَ اللهُ وَهُ فِي الْقُرْبُى » • المُؤدَّةُ فِي القُرْبُى » •

إس ٢٧٣ - ما هي وصيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نِ اهْلَ بُيْتُهِ ؟

و هي قُولُه صلى الله عليه وسلم يُوم عسديْر خم :

وَقَالَ لِلْعُبَاسِ أَيْضُنَا وَقَـَـُدُ اشْهَتَكُى لِلْيُعِ أَنَّ بِعُضِمُ نُو كِنْنُ هَاشِمَ فَقَالَ : « وَالذِيْ نَفْسِنُ بِيُدِهُ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى بُو كُمْ لِلهِ وَلِقَرَّا بُتِي » \*

السُماعِيْلُ كِنَّانَةً ، واصْطَفَى رَمَنَ كِنَانَةً قَرُيْشَكَا ، واصْطَفَى رَمِنَ قَرُيْشَ بُنِي هَاشِهِ واصْطَفَانِي مِنَ بُنِي هَاشِهِ » ، فَهَذَا يَتَضَمَّنُ الحَثُ عَلَى ٱحْتِرُامِهُمْ وَتُوْقَيْرِهِمْ والاجْسُثَانَ إِلَيْهِمْ \* •

س ٣٧٥ \_ مَا مُوْقِفِ اَهُلِ السَّنَّةِ والْجَمَاعَةِ حُوْلَ طُرِيْقَةِ الرَّوَافِضِ والنَّوَاصِبِ ؟ الرَّوَافِضِ والنَّوَاصِبِ ؟

في جُواب سُنُوالًا ٣٠٦ ، وكذلك يُتَبَرُءُونَ مِن ظُلَّ يُقَةَ النَّوَاصِبِ وهِمُ اللَّذِينَ نَصُنبُوا الْعَدَاوَةَ لِأَهْلِ الْبَيْتُوو تَبُرُّ وَالْمَنْهُمُ وَكُفُرُوهُمُ الْمَدِينَ وَتُلَانُوا مُنْهُمُ وَكُفُرُوهُمُ

المؤمنين ، وَيُعَرَّفُونَ قَدُر/الصَّنَعَا بُتُرُ وَفَضَّلُهُمْ ، وَيَرْعَلُونَ الْمُعَوَّنِ المُعْتَارُ بِنَ أَيْرُ وَلَحَقُوقَ أَهُلَ الْبَيْتِ ، ولا يُرْضُونُ بِنَا فَعُلَهُ الْمُعَارُ بِنَ الْعَلَالِمِينَ ، ولا مَا فَعُلَهُ الْمُجَاجُ وَغَيْرُهُ مِنِ الظَّالِمِينَ ، ولا مَا فَعُلَهُ الْمُجَاجُ وَغَيْرُهُ مِنِ الظَّالِمِينَ ، ولا مَا فَعُلهُ الْمُجَاجُ وَغَيْرُهُ مِنِ الظَّالِمِينَ ،

ونختيم ما يتعلق بالصحابة بما قال بعضهم فيهم: ونَشْهُدُ أَنْ اللّبِ خَصْ رُسُولُهُ رَسُولُهُ اللّبِ خَصْ رُسُولُهُ اللّبِ اللّهِ الْمِرْارِ فَضْلَلْ وَأَيْدًا فَهُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللّهِ يَعْدُ أَنْبِيَانُهُ رَرِ وَقُدُا فَهُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللّهِ يَعْدُ أَنْبِيَانُهُ رَرِ وَقُدُدَى فِي الّدِينَ كُلّمَنُ اقْتُدَى وَأَفْضُلُهُمْ بُعَيْدً أَلِنبِي مُحَمَّدِ إِلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه يىبى مَحَمَّدِ كُرِ الصَّدِّيقُ ذُوَّ الفَضْلِ والنَّدى في كُلَّ قُوْلِدِهِ // مر ي/ البو بـ لقد صدق المختار/ مُن ُ قُبُلُ النَّاسِ كَقَسًّا وَوَحَسُدُا وَوُاسِكَ اللهُ بِالْأُمُولِ خَتَى تَجُرُدُا وَمِن الفَارُوقِ لِا تُنْسَ فَضْلَهُ لَّهُ أَكُنَّ كَانَ لِلاسْلِمِ حِصْناً لَقُدُ كَانَ لِلاسْلِمِ حِصْناً لَقُدُ فَتَحُ الفَارُوْقُ بِالسَّنَيْفِ عُنُوةً كَانَ لِلاَسْلِمِينَ وَمَهُ وَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَهُ وَمَهُ وَمَهُ وَمُوا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَهُ وَمَهُ وَمُوا لِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وعثمان ذو النورين قد مات صائما برر وقد قام بالقرآن دهراً تهجدا وجهز جيش العشر يوما بماليه وجهز جيش العُسْرِ يُومًا بِمَالِ وَ لَمَنْ بَهُ اللهِ وَ وَ الصَّحْبِ مُسْجِدًا وَ الصَّحْبُ اللهُ عَنْهُ المُسْطَعَى بِسِمَالِ فَ وَالصَّحْبُ وَالصَّحْبُ اللهُ ولا تنسُّ صِهْرُ المُضْطَفَى وَابِنَ عُمَّهِ فَقَدْ كَانَ خَبْرٌ لَمُ لِلْعُلُومِ وَسُسِيدًا وفادى رسُولَ الله طَوْعًا بِنَفْسِهِ عَشِيَّة لمُتَا بِالفِرَاشِ تَوُسَّسُدًا عَشِيَّة لمُتَا بِالفِرَاشِ تَوُسَّسُدًا ومَنْ كَانُ مُوْلاَهُ النبيُ فَقَدْ غَدَا عَلَيُ لَهُ بِالْحَبِقِ مَوْلاً ومُنْجِب وَطَلْحُتَهُم ثُمَّ الزُبَيْرُ وسَعْبُدُهُمْ وَطَلْحُتَهُم ثُمَّ الزُبَيْرُ وسَعْبُدُ هُمْ

## ٤٢ ـ الكرامــة ُ

س ٣٧٦ \_ ما هِيُ الكُرُامُــةُ ؟

ج - هي أمرَّ خارِقُ لِلْعَادةِ غَيْرُ مُقْرُوْنَ بِدَعُوْكِ النَّبُوةِ ولا هُو مُقَدِّمَةً ، يُظْهَرُ عَلَى يُدِ عَبُدُ ظَاهِرُهُ الصَّلَاحُ مُلْتُزَمُ التَّابِعَةِ لِنَهِي مُقَدِّمَةً ، يُظْهَرُ عَلَى يُدِ عَبُدُ ظَاهِرُهُ الصَّلَاحُ مُلْتُومُ التَّالِحِ عَلَمُ بِهَا كُلِّقَ بَشُرِ يُعْتِهِ مُصْحَوِبًا بَصِيحَةً الاعْتقَادِ والعَمَلِ الصَّالِحِ عَلَمُ بِهَا كُلِّقَ بَشُرِ يُعْتَهِ مُصْحَوِبًا بَصِيحَةً الاعْتقَادِ والعَمَلِ الصَّالِحِ عَلَمُ بِهَا وَلَا وَلَا يَتِهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ ، ولا تَدُلُ عَلَى صِدْقِ مَنْ ظَهَرُتْ عَلَى يَدُيْهُ ، ولا ولا يَتِهُ اللّهُ عَلَى عَيْدُهُ لِجُوازِ سَلَبِهَا، وأنْ تكونَ استدراجا ومكرا ولا فَضَلَه عَلَى عَيْدُهُ لِجُوازِ سَلَبِهَا، وأنْ تكونَ استدراجا ومكرا والفَضَلَه عَلَى عَيْدُهُ لِجُوازِ سَلَبِهَا، وأنْ تكونَ استدراجا ومكرا والفَضَلَه عَلَى عَيْدُهُ لِجُوازِ سَلَبِهَا، وأنْ تكونَ استدراجا

س ٢٧٧ \_ مَا الفَرْقُ بَيْنَ المُعْجِزُةِ والكُرُامَةِ والأُحْسُوالِ

الشَّيْطَانِيَّة ؟ ج - أَلْعُجْزَةُ : (هِي مَا يُحْرِيُّ اللهُ عَلَى أَيْدِيْ الرَّسُلِ وَالأَبْسِاءَ مِنْ خُوارِقِ الْعَادَاتِ التِيْ يَتَحَدُّوْنَ بِهَا الْعِبَادَ ، وَيُخِبُرُونَ بِهَا عَنِ الله التَّصُدِيْقِ (مَا بَعْمُهُمْ بِهُ وَيُؤَيِّدُهُمْ إِهَا ، فَهِنْ مُعْجِزُاتِ النبي الله التَّصُدِيْقِ (مَا بَعْمُهُمْ بِهُ وَيُؤَيِّدُهُمْ إِهَا ، فَهُنْ مُعْجِزُاتِ النبي صلى الله عليه وسلم كلامُ اللهِ الذي أَعْجُزُ الْخُلْقَ ، وكَانْشِقَاقِ القَمْرِ ، وحَنِيْنِ الْجِذْعِ ، وَنَبُوعُ عِللمَ اللهِ إِلمَا مِن بَيْنِ أَصَارِبِعِهِ . القَمْرِ ، وحَنِيْنِ الْجِذْعِ ، وَنَبُوعُ عِللمَ اللهِ الذِي أَصْرَابِعِهِ .

وَالْأَحْيَاءَ مُعْتَقِدًا أَنْهُمْ كُنْفُعُونِ أَوُّ يُضُـــُرُّوْنُ كَالسَّحْرُةُ وَالكُّهُنَةِ والمُشَعِّوِذَةِ ، لِأَنَ الكرامةُ لابدُ أنِ تكونَ أمرًا خَارِقًا لِلْعَادَةِ ، أَتَى ذَلِكَ النَّخَارَقُ عَنَ إِمْرِى، صَالِحٍ مُوَ اظِبِ عَلَى الطَّاعِـُــَةِ، وَتَارِكُ لِلْمُعَاصِيُّ وقد تَكُونُ ابتَلاَءٌ فَيَشَّعِدُ بَهَا يُّومُ ويَشْقَى بِهَا آخِرُونَ سُ ٣٧٨ \_ ما هُو مَذْهُبُ أَهْلِ السِّنَّةِ والجُهَاعَةِ في الكُرِامَةِ؟ ج - مَذْهُبُهُمُ التَّصُدِيقُ الْجَازِمُ بِكُرُامَاتِ الْأُوْلِيَارُ وَأَنْهَا حَقَّ 

س ٣٧٩ - هَلَّعَدُمُ الْكُرَّامَةِ نَقْصَ فِدِيْنَ الْانِسْمَانِ وَمَرْ تَبْنِهِ عِنْدُ الْلِيْسُمَانِ وَمَرْ تَبْنِهِ عِنْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر ج - اعْلُمْ أَنَّ عَدُمُ الخَارِقِ عِلْمًا وقدُرُهُ لا يَضُرُّ السَّلَمُ فَ دُينِهِ فَمَنْ لَم يُنْكُشِفُ ذلك فِي مُرْ تُبَتِهِ

عِنْدُ اللهِ بِلُ قَيدٌ يَكُوْنُ عَدَمُ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ فِي دِيْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنَّ وَيُدِهِ إِذَا لَمْ يَكُنَّ وَخُودُ ذَلِكِ مَأْمُو رَّا بِهِ أَمْنُ إِيجَابٍ ولا اسْتِحْبَابٍ •

ما النِّي يُسَنَّتُفَادُ مِن الكُرَامَــة ؟ ومُــلُّ هِيْ

اسبابا بمنسلى المستركز البشرة البشرة

ر بعا : فِيلُ ، أَنِهَا مِن المُبشِّرُاتِ النِّبِيُّ يَجْعُلُهُا اللهُ لِمَنْ أَتُتُّ عَلَىٰ يَدَيُّهُ وَلَهِي بِاقِيةَ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ ، مِن يَدَيُّهُ وَلَهِي بِاقِيةَ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ ، سِي ٣٨١ مِنْ الْمُرَاتِ

س ٣٨٦ ـ أُذْكُرُ شَيْئًا مِمَّا يُجْرِى إللهُ عَلَى أَيْدِي رُسُلِهِ مِن خُوَارِقِ الْعَادَاتِ مِنَ أَنْوَاعِ الْقُدُرُةِ وَالْتَأْثِيرِ وَالْعِلَمِ وَالْأَخْبُ إِرِ

ذَلِكُ مُوافِقَ لِنُقُولِ الأَنبِياءَ ثَارَةٌ بِهَا فِي أَيْدِيْهُمْ مِنَ الْكُتُبِ الظَّاهِرَةِ وَنَحُو ذَلِكَ مِن النُقُلِ الْمُتُواتِرِ • وَنَحُو ذَلِكَ مِن النُقلِ المُتُواتِرِ • وَاللَّهُ مِن النَّقلِ المُتُواتِرِ • وَاللَّهُ عَلَيْهُ الخَاصَّلَةُ مِن عُلَمُ إِنَّهُم • وَأَمَّا القَدُرُ وَ لَذَا مِعْراجُهُ صِلَى اللهُ عليه وسلم والتَّاثِيرُ فَكَانشِيقًاقِ القَبرِ وكذا مِعْراجُهُ صِلَى اللهُ عليه وسلم والتَّاشيةُ وكَذَا مِعْراجُهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم إلى السمواتِ وكثرة الرَّمْي بالنَّجُومِ عِنْدُ ظَهِمُ ورْمِ ، وكذلك إلى السمواتِ وكثرة الرَّمْي بالنَّجُومِ عِنْدُ ظَهمَ ورْمِ ، وكذلك

اسْرُاؤُهُ مِن المُسْجِدِ الحرامِ إلى المُسْجِدِ الْأَقْصَى ، و كَتْكُثِيْرِهِ المَاءُ في عَنِي تُنِوُك وَعَنِي الحَدُيْبِيَةِ، وَنَبْعِ المَاءِ مِن بَيْنِ أَصَارِبِعِهِ، وكذا تَكَثَّدُ الطَّعَامِ، و نَحَو ذلك .

تكثيرُ الطَّعامِ، و نَعُو ذلكُ .
و كذلك من باب القُدْرُة عَصَا مُوسَى صلى اللهُ عليه وسلم و فَلْقُ البُحْرِ وَالقُمْلُ وَالضَفَادَعُ وَالدَّمُ وَنَاقَةٌ صَالِحٍ ، وإبراءُ الأَكْمةِ والأبرص ، وإخْيَاءُ الموتِي لعيْسَى عليه السلامُ . كَمَا أَنَّ رَمِن بَابِ العِلْمِ الْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . ومن بَابِ العِلْمِ الْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . والْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . والله المُعَلَم الْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . والله المُعَلَم الْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . والمُعَلَم المُعَلَم الْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . والمُعَلَم المُعَلَم الْحَبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَتِهم . والمُعَلَم الْحَبَارُهُمُ مِنْ مَا يَكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بَيُورَاهِم . والمُعَلَم الْحَبْرُونَ فَي بَيُورَةُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُلْكُونَ اللهُ ا

سَ ٣٨٣ ـ أَذْكُر مَا تَسْتَخْضِرُهُ مِن خُوَادِقِ الْعَادَاتِ الْتِي الْعَادَاتِ الْتِي الْعَبِي الْأَنبِياءِ؟

ج \_ منها ما لهو رمن باب العلوم والمكاشفات مثل قول عمر \_ رضى الله عنه \_ في قصة سارية وهو على المنبر ، ورُوْيَتُ له رلجيش سارية الجبل ، تخديرا لله من العدو وممكرهم له من ألعدو ومرافية الجبل ، تخديرا له من العدو وممكرهم له من وراء الجبل ، فسرم سارية قوله مع بعد المسافة لأن عمر بالمدينة والجبل ، فسرم سارية قوله مع بعد المسافة لأن عمر بالمدينة والجيش بنهاو ند وكاخب المنابي بكر أن في بطن المرأته أنشى ، واخبار عمر عمن يخرج من وليمه بكون عادلا ، وقصة صاحب موسى \_ عليه السلام \_ وعلمه بكال العلام .

٣٨٣ \_ ما مِثَالُ ما كانُ مِن بَابِ القُدْرَةِ والتَّأَثِيْرِ لِغَيرِ الأَنْبِياءِ أَ

ج \_ مثل أو قَصَّة أَصَّحَابِ الكُهُفُو، وَقِصَّة مُرَّيُهُ، والذي عَنْدُهُ عَلْمٌ مَنْ الْكِتَابِ وَكُمَا فِي قَصَّة الْعَبِ الْاَعْ بِنَ الْحَضْرُمِيْ مِنَ الْصَّكِحَابُة فَانِهُ لَمَا ذَهُ إِلَى الْبُحْرُيْنِ سَلَكُوا مُفَيَ ازَةً وَعَطَشُوا كَعَطَشُوا مُفَيَ ازَةً وَعَطَشُوا عَطَشُوا شَدِيْدًا حَتَى خَافُوا الهَلاك فَنْزُلُ فَصَلَلَ وَكُعَتَيْنَ ثُمُ قَالِ عَطَيْمُ اسْقِنًا ، فَجُاءُتْ سُكَابَة فَأَمْظُوتُ حَتَى مَلُؤُا إِلَا يَعْلِمُ اسْقِنًا ، فَجُاءُتْ سُكَابَة فَأَمْظُوتُ حَتَى مَلُؤُا إِلَا يَعْلِمُ اللّهِ كَابُ .

أَمْ انْطَلَق إِلَى خُلِيْج رِمِنَ البَحْرِ مَا خِيْضَ قُبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ،

فَصَلَى رُكْمَتُنُ ثُمْ قَالَ يَا حَلَيْمُ يَا عَلَيْمُ يَا عَلَيْمُ يَا عَلَيْمُ يَا عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، مَا مُوْقِفُ اُهْلِ السُّنُّةِ والْجُمَاعَةِ حُوُّلُ آثَادِ النَّ لكُ وُقُلَعُ عَمِرُاً \_ رُضِيُ اللَّهُ عَنهَ ﴿ الشَّبْجُونَ ۗ النِّبَي بُواْيِعُ يُرْصَلَى اللهُ عليه وسلم لما عَلِمُ أَنَّ النَّاسُ يَقْصُدُونَهُ اللَّهِ عَلِمُ أَنَّ النَّاسُ يَقْصُدُونَهُا

إلله عليه وسلم في الطُّريُّق أَنَّكُر ' ذُلكِ ' وَقَالَ مَا مُعْنَاهُ نِهِ إِنَّهُكَ ا رَ حَدِيدُ وَقَالَ مَا مَعِنَاهُ : إِنَّمَكَ الْمُلْكُ مَنْ اللهُ وَقَالَ مَا مَعِنَاهُ : إِنَّمَكَ الْمُلْكُ مَنْ كَانُ الْمُلَكُمُ مِثْلُ هَكَ ذَا كَانُوا يُتَتَبِّعُونُ آثَارُ أُنِّبِيَا فِهِ فَهُنَّ أَكْرُ كُنُهُ الصَّلَاةُ فِي شَيْءِ مِن هَذِهِ السَّنَاجِدِ فَلْيُصُلِ ، وَمُنَّ لَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ فَلْمُنْ اللهُ فَلْمُنْ اللهُ وَمُنَّ لَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

كُمُسْتُجِدُهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَلَمُ وَالْكَعْبَةِ وَمَسْبِجِدَ قَبُّاءٍ، وَالْوُضِعِ الذي صَلَى فِيهِ في بِيْتَ عُثْمَانٌ \_ رُضِي اللهُ عَنهُ \_ لَمُا طلبُ مِنهُ ذلك لِيتُنخِذُهُ مُصَلِى فَأَجَابُهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمُ عَلَى ذلك ·

ُوكُمكذًا الْتَبُرُكُ بِشُعُرِ النّبي صلى اللهِ عليه وسلم وريّقه وَعُرَاقِهِ وَمَا مُسِنَّ جُسُدَهُ فَكُلُهُ لا بأسَ ربهِ لأن السُّنَةَ قَدُ صُعُتَ بذَلِكَ مَ وَقَدُ قُسِمَمُ صَلَى اللهُ عليهُ وسَلَم في حَبَّجة السوكاع بَيْنَ الناسِ شِيعُرُ رَأْسِيهِ رِلما قَدْ جَعُلَاللهُ فِيهِ مِنَ البرُ كُةِ وليسَ هذا مِنْ

رُوأُمَا التَّبْرُكُ بِغُيرِهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسُلَّمَ فَهُو مُمَّنُوعٌ لِأَمُورٌ: أُوَّلاً أَنَّ غَيْرُهُ صَلَى اللهُ عليه وسَلم لا يُقَاسُ عَلَيه لَا جَعَـٰلَ اللهُ رَفِيهِ مِنَا الْجَعَـٰلَ اللهُ رَفِيهِ مِنَ الخَيْرِ وَالْبَرَ كَتَرِ بِخَلِافِ غَيْرٌمِ فِلا يُتَحَقَّقُ فِيهُ ذَلْكِ ٠

ثُانِياً : أَنُ ذَلَك رُّبُهَا يُوْقِعُ إِنَّى الْغَلُوُ وَأُنُوْاعِ الشَّرَّكِ فُوجَبَ النَّلَامُ عَلَيْكُ وَ الذَّرَائِعَ بِإلْمُنَّعِ مِن ذَلك وَإِنَّمَا جَارٌ فِي حَقِّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْكِ مِ

صلى اللهُ عليه وسلم ، لا كُمُعُ الصِّدِيْقِ ولا عُمُرُ له رَضِي آللهِ المُعْمَدُ له رَضِي آللهِ المُعْمَدُ عَل عَنْهُمَا هِ وَلا مِمْ غَيْرُهِمَا ، وَلَوْ كَانُ ذَلِكَ سَمَا بُغًا أَوْ قُوْبَةً لَسْمَبَقُوْنَا إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَجْمِعُوا عَلَى تَرُوكِهِ فِلَمُ تَرُكُونُهُ عَلِمُ أَنْ الْحَقُّ تُرُكُ ذَلَّك وَّعُدُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهُ وسَبِلُمْ

٣٨٤ - مَتَى تُتَبُعُ آثَارُ أَصَنْحَابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم؟ ج \_ عِنْدُ مُو افْقَتِها رِلسُنَاة رُسُول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وعنْدُ خُفَاءِ سَنَنة رُسُولِ إللهِ صَلِّ اللهُ عليه وسلم أَمَّا إِذَا وُجِدِ النَّصُ مِن الكِتَابِ أَوَ السَّنَةِ فَانَهُ يُجِبُ إِتَّبَاعُهُ وَتُقَدِّيْهُهُ عَلَى رُأَيَ النَّصُ مِن الكِتَابِ أَوَ السَّنَةِ فَانَهُ يُجِبُ إِتَّبَاعُهُ وَتُقَدِّيْهُهُ عَلَى رُأَيَ كُلِّ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل والرسون " أُورِي اللهِ مَا يُوشِكُ أَنُّ كَنْزِلُ عَلَيْكُمْ حِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالُ الْبُنَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْلُ : قال أَوْلُ : قال أَرْسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم ، و تَقُولُونَ : قال

وقُدِّم ُ أَخَادِيثُ الرَّسُولِ ونُصَّــ وَهُلُّ يُوقِدُ النَّاسُ الْمُصَدُّ

س ٣٨٦ ــ مَن هُمُّ الخُلُفَاءُ الرَّاشِيئُوْنَ وَمَا وُصَيِّيَةُ رُسَــولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وسَلَم نَعُوْهُم ؟

عَلَى وَعُمُرُ وَعُمُرُ وَعُمُرُ وَعُمُانُ وَعُلَى - رَضَى اللّهُ عَنْهِمٍ - رَضَى اللّهُ عَنْهِمٍ - وَصَلَى اللّهُ عَنْهِمٍ وَمُمُرُ وَعُثْمانُ وَعُلَى - رَضَى اللّهُ عَنْهِم مِنْ قُولَتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ تَوْلَتُ مِنْ اللّهُ وَيَيْنُ مِنْ الْهُويِيْنُ مِنْ الْمُدِيِّيْنُ مِنْ الْمُدِيِّيْنُ مِنْ المُحْدِيْنُ أَمِنْ المُحْدِيْنُ المُحْدِيْنُ أَمِنْ المُحْدِيْنُ اللّهُ مُعْمِدُ أَنْ أَنْ اللّهُ مُعْمَالًا مِنْ المُحْدِيْنُ أَمِنْ أَمْ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ اللّهُ مُعْمَالًا مُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْدِيْنُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْلِقِيْنُ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنُ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ المُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْدِيْنِ اللّهُ الْمُعْمِيْنِ ال

بالنواجد ، وِإِيَّاكُم ومُحْدُثاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدُثَةٍ بِدُعِةً وُكُلُّ بِدْعُةً فَكُلَالَةً أَ، وقال: « اقْتَدُوا باللَّدُيْنَ مِن بَعْسَدِيَّ أَبِيُّ بَكُر وعمر » ولو لَمْ تَقُم الحَجَّة بِقُولِهِمْ لَمَا أَمْرِنَا بِاتِبَاعِهِمْ وَهَذَا هَـُورً الحَقُ الْمُتَبِعُ .

س ٣٨٧ \_ ما هِيَ الأصولُ التِي يَعْتُمِدُ عَلَيْهَا اَهْلُ السُّنَةِ وَالْجُمَاعَةِ فِي الْمِلْمِ وَالْدِيْنِ؟

ج \_ هي ثلاثة أصول: يُعْتَمِدُ عليها أَهْلُ السنة في العِلْم والدَّيْن وَيُزْنُونَ بِهَا جُمَّيْمُ مَا عَلَيهِ النَّاسُ مِن أَعْمَالِ وَأَفْعَالُ باطنة وظاهرة مِمَّا لَهُ تَعَلَقُ بالدِّينَ .

بسروسس مه بعنى بالدين . أُوَّلُهُا : كِتَابُ اللهِ الذي هُوُ خُرُّ الكِلامِ وأَصْدَقُه الذي فِيهِ الهُدَى والنَّورُ ، فلا يُقَدِّمُونَ عَليه كَلامُ أَخَدٍ .

وَالْأُصِلُ الثانِي : سُمُنَّةُ رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم وما أَثِرُ عَنه مِن هُدَى وُطُرِ يُقَةً فَيتُمَسَّكُونَ بِهَا وَلا يَعْدِلُونَ بِهَا

غَيْرَهُمُسِاً . ﴿ وَالْأُصْلُ النَّالِينُ : الإَجْمَاعُ وَهُوَ الْعَزْمُ وَالاَتِّفَاقَ،واصْبِطِلاحًا اِتَّفَاقُ مُجْتُهِدِيُّ الْأَمَّةِ فِي عَضْرِ وَاحِدِ عَلَىٰ أَمْرُ دَيْنِي وَهُوَ خُجُّــةٌ قاطِعَةُ والاَجْمَاعُ الذِي ينْضِبطُ هُوَ مَا كَانٌ عَلَيهُ السَّلفُ الصَّالِحُ إِذْ بُعْدُهُمَ كُثرُ الاِخْتِلافِ وانتشرُ فِي أَنْحَاءِ الْأَرْضِ .

رُّ قَالَ الشَّيِخُ رُحِمَهُ اللهُ : الكِتَابُ والسُّنِةُ وُافِيانِ بِجَيْعِ أَمُورِ الدِّيْنِ ، وأَمَا الاَّجْمَاعُ فَهُو فِي نَفْسِهِ حَقَ لاَ تُجْمِعُ الأَمُهُ عَلَى ضَلاَلةٍ، وكذلك القِيَاسُ حَقَّ فَإِنَّ اللهُ بِعَثَ رَسُوْلَهُ بِالْعَدلِ وَأَنْزُلُ ضَلاَلةٍ، وكذلك القِيَاسُ حَقَّ فَإِنَّ اللهُ بِعَثُ رَسُوْلَهُ بِالْعَدلِ وَأَنْزُلُ المَيْزَانُ مِنْ العَدلِ وَأَنْزُلُ المَيْزَانُ مَعُ الكِتَابِ، والميزانُ مِنْ العَدْلُ وَمَا بِهِ يِعُرْفُ العَدلُ العَدلُ وَمَا بِهِ يِعُرُفُ العَدلُ المَا المُولِدُ المَا المُلْكَامِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُعَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المُعْلَى المُنْ المَا المُنْ المَا المُنْ المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المُنْ المَا المَا المَا المُنْ المَا ا

س ٣٨٨ - أَذْكُرُ شُيئًا مِن مُعَاسِنِ أَهْلِ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ غَيْرٌ مَا تقدم ؟

يَ ج \_ هُمْ مَعَ مَا تَقَدُّمُ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيُنْهُونَ عِنِ الْمُنْكُرِ وَيُنْهُونَ عِنِ الْمُنْكُرِ وَيُدُينُونَ بَالْمُنْوَنَ وَيُتَعَاوُنُونَ وَيُتَكُرُ وَنَ وَيُتَعَاوُنُونَ وَيُتَكُرُ وَنَ وَيُتَعَاوُنُونَ وَيُتَكُرُ

ويعثون على مكادم الأُخْلاق ومعاسن الأعمليال والاحسان إلى اليتامى والمسكاكين والأمر بالصّنبُر عكل البلاء، والشكر عِنك الرّخاء، و ببرّ الوالدين وبصِلة الرّخاء وحسنن العِوادِ • الرّخاء، و ببرّ الوالدين وبصِلة الرّخاء وحسنن العِوادِ •

٣ \_ الأُمْسُرُ بِالْمُرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكُرِ س ٣٨٨ \_ ما هُوُ المُعْرُوْفُ وَمَا هُوَ المُنْكُرُ وَمَا الأَصْلُ فِي مُحُدُّدِهِمَا ؟

والتَّقْرُبِ إِلَيْهِ وِالإِحْسُمَانِ إِلَىٰ النَّاسِ، وَالْمُنْكُرُ ضِدَهُ وَقَيْلُ اللّهِ وَالنَّقُرُ ضِدَهُ وَقَيْلُ اللّنَكُرُ النَّكُرُ ضِدَهُ وَقَيْلُ اللّهُ وَالنَّكُرُ ضِدَهُ وَقَيْلُ اللّهُ وَالنَّكُرُ ضِدَهُ وَقَيْلُ اللّهُ وَالنَّكُرُ ضِدَهُ وَالْأُصَلُ فَي وَجُوبِهِمَا السَّمْ جَامِعُ لِكُلُ مَا أَيْكُرُ هُهُ اللّهُ وَالنَّهِ مَا عَنْهُ وَالْأَصَلُ فَي وَجُوبِهِمَا قَولُهُ تَعَالَى : « وَلَتَكُنُ مِنِكُم أَمْتُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لِنَاسُ المَّنَاةِ مَا فِي صَحِيْعِ مُسْلَمِ عَنَا بَي سَعَيْدِ الخُدُّرِي َ رَضَى وَمِنُ السَّنَاةِ مَا فِي صَحِيْعِ مُسْلَمِ عَنَا بَي سَعَيْدِ الخُدُّرِي َ رَضَى الله عَنَهُ وسلَم قَالَ : « مُنْ رُأَي الله عَنْهُ وسلَم قَالَ : « مُنْ رُأِي مِنْكُمُ مُنْكُرٌ ا فَلْيُغَيِّرَهُ بِيدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيِلْسِانِهِ فَكَانَ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

س ٣٨٩ \_ هِلْ وُجُوْبُهُمَا كِفَائِي أَوْعَيْنِي ؟ وَضِحْ ذَلِكَ مَعُ فَيْ مَعُ اللَّهُ مُعُوائِقُ مَعُ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ أَوْبُولُ مُعُمّا مِنْ اللَّهُ مَا أَمِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا أَلَّا اللَّهُ مَا مُعْمِلًا مُعْمِنُ مِنْ مَالْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْمِنْ مَا مُعْمَا مِنْ مُنْ أَلَّ مُل

د در ما فها من المروس كفائي يخاطب به الجويم ويسقط ويسقط به الجويم ويسقط به أو أن كانوا به أو أن كانوا به أو أو كان العالم به أو أحدا تعين عليه ، وإن كانوا جهاعة الكن لا يحصل القصود إلا بهم جويعا تعين عليهم ، وأما

بولم بول و يحصل المقصود إلا ربهم جويعا بعين عليهم ، والما الشروط فقال شيخ الاسلام رحمه الله :

أوّلا أَ لا بُدّ مِن العِلْم بِالمُعْرُوفُ والمُنكِر والتّعْيِيْنِ بِينَهُمَا .

الثانيُ زِ أَنَّهُ لا بُدّ مِن العِلْم بِحُالِ المَّامُ وُدُ والمُنهَى ، ومِن الصّلاج أن يأتِي بالأمر والنّهي بالصّراط المستقيم وهو أقرب الصّلاج أن يأتِي بالأمر والنّهي بالصّراط المستقيم وهو أقرب الصّلاج أن يأتِي بالأمر والنّهي بالصّراط المستقيم وهو أقرب الصّراط المستقيم وهو أقرب الصّراط المستقيم وهو أقرب الصّراط المستقيم المرابق الله المرابق المنابق المن

الطرق الى حصول المقصود ، ولابد في ذلك من الرّفق ، ولابد أنْ يَكُونَ خَلِيْهَا وَلاَبِدُ أَنْ يَكُونَ خَلَيْهَا صِبُورًا عَلَى الأَذَى ، فإنه لابُدُ أَنْ يَخْصُلُ لَـهُ أَذَى ، فان لَمُ يَخْصُلُ لَـهُ أَذَى ، فان لَمُ يَخْصُلُ لَـهُ أَذَى ، فان لَمُ يَخْصُلُ فَلابُدُ مِنْ فَانْ لَمْ يَخْصُلُ فَلابُدُ مِنْ الْعَلَمُ قَبْلُ الأَمْرِ وَالنّهُ يَ وَالْرِفْقُ مَعْمَهُ وَالْمَرْ وَالنّهُ يَ وَالْرِفْقُ مَعْمَهُ وَالْصَبْرُ بُعْدُ وَالْمَرْ وَالنّهُ يَ وَالْرِفْقُ مَعْمَهُ وَالْصَبْرُ بُعْدُ وَالْمَرْ وَالنّهُ يَ وَالْمِنْ عَبْدُ الْقُويُ :

و كر ما لم عن المسر على عالِم بالعظر والفعاً سوالاً م ن ر ۱° ورارد فرض عین تسدد وَأُضْعَفُهُ بِالقَـٰكُبُ ثُمُّ لِسِهُ انْهُ وَأَفْتُوا الْهُلِدِ بِالْهُدِ وَإِلْاَسْهُلِ ابْدُأَ ثُمُ وَدُ قَدْرُ حَاجُةِ وَبِالْاَسْهُلِ ابْدُأَ ثُمُ وَدُ قَدْرُ حَاجُةِ فِإِنْ لَمْ يَزُلُ بِالنَّافِيْدِ الاَمْرِ فَاصْدُدِ سَيِب بِهِ انْكَارُ الْفَتَى الجُلْدِ باليُدِ

ورد: «افضل الجهاد بيمه حق عبد سيسان برو" وقوله بحق إذا كُونُولُهُ « لا يُمْنَعُنَ أَحُدُكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقْبُولُ بِحِقْ إذا علمه » ومقام الرُسُلِ وأَتَّبَاعِهمْ بالصَّدْع بالحق معلوم مُشَهُورً كُمْ مُنْ أَرَادُ الاقتِدَاءُ بهم وبحده والله:

مَنْ أَرَادُ الاقتِدَاءُ بهم وبحده والله:

فأصدع بأمر الله لا تُخْسُ الوركي رفاضيان بعنان في اللَّه وأخشناه تفسر بعنان

قُلْ لِيْ مُتنَى سُلِمُ الرَّسُولُ وَصُرُّ والتابِعُونُ لَهِـُـ نُمْ عَلَى الاحْسُانِ مِن جَــاهِلِ ومُعَــانِدٍ ومُنَافِقِ مَنْ وَمَنَافِقِ وَمُخَــانِدِ ومُنَافِقِ وَالطَّغِيـانِ وَمُخَــارِبِ بِالبُغْيِ والطَّغيــانِ وتَظُنَّ أَنَّكُ وَارِثُ لَهُــرِمُ وَمُحَـا في اللَّبُولا بيُكَدِ ولا بِلِسَدُ مُنَّتُكُ وَاللَّهِ المُحَالِ النَّفْسُ فَاسْتُ . . . تَخْدِثُ سِوَى ذِي الرَّأْيُ وِالْحُسُبَانِ لَكُولُ لَكُولُ لَا ذَاكُ الأَوْلُي لَكُولُ لِلْكُولُ لَكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِكُولُ لَكُولُ لِلْكُلُولُ لَكُولُ لِلْكُلُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَا لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِكُ لِلْكُلُولُ لَلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لَلْكُولُ لِلْكُلُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لَلْكُولُ لِلْكُلِلْ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلِلْكُولُ لِلْكُلِلْ لَلْكُولُ لَلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُلُ لِلْكُلُولُ لِلْكُلُكُ لِلْكُلُلُ لِلْكُلُكُ لِلْكُلِلْلِكُ لْلِلْكُلُولُ لَلْكُلُلُ لِلْكُلِلِكُ لِلْكُلُلُ لِلْلِلْكُلِلْلُ س ٣٩١ \_ كَمَا هِي كَرَجَاتُ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ؟ حِهُ اللهُ \_ إِنَّكَارِ اللَّهُ لِهِ أَرْبِحُ فَالدَّرُ جَتَانِ الأَوُلَبَانِ مُشْرُوَّعُتانَ ، والثَّالِثَةُ مُ سَ ٣٩٣ \_ مَا مُوقِفُ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعِةِ حَوْلُ إِقَامَةِ الْحَجِّ والجهَادِ والجُمَع والجَمَاعَاتِ والأَعْيَادِ مَعَ الأَمْرُاءِ أبراراً كانوا أو فُجَّارًا ؟ وضح ذلك • والرابعة تمحركمة ح مِنَّ أَصُولِ أَهُلَ السَّنَةِ أَنَهُم يَرُونُ اقَامَةُ الْحَجِ والجهادِ ج مِنَّ أَصُولِ أَهُلَ السَّنَةِ أَنَهُم يَرُونُ اقَامَةُ الْحَجِ والجهادِ والجُمَعِ والجُمَعِ والجُمَعِ والجُمَعِ والجُمَاعاتِ والأعْيَادِ مَعُ لأَمَرَاءِ أَبُرُّارًا كَانُوا أَوْ فَجَارًا٠ ( 41 - 17 ) - 471 -

قال تعالى: «يا أيها الذين آمنُوا أطيعُوا اللهُ وأطيعُوا الرسُولُ وَأُولِيْ الأَمْرِ مِنْكُمُ » • وفي الصَّحيَّج: «إنَّ اللهُ لَيُؤيِّدُ هَذَا الدَّيْنُ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ » وعن أبي هُرُيُّرُةً — رَضَى اللهُ عنه \_ مُرْفُوْعا: «الجِهادُ وَلَجِبً عَلَيْكُمُ مُع كُلُّ أَمْرُ بُرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا » • وفي الحديث الآخر: «والجهادُ مُعْ كُلُّ أَمْرُ بُرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا » • وفي الحديث الآخر: «والجهادُ مُاضٍ مُنَّذُ بَعَثني اللهُ عَنْ وَجُلُّ حَتَى يَقَاتِلُ ؟ خَرُ أَمْتُنَى اللّهُ عَنْ وَلاَ عَدُلُ عَادِلٍ يَقَاتِلُ ؟ فَرْ أَمْتَى اللّهُ عَدْلُ عَادِلٍ والإَيْمَانُ بِالأَقْدَارِ » •

وَقَدُ كَانَ الصَّحَابة رَضِي الله عَنهُمْ يُصَلُونَ خَلفَ مُنْ يَعَرفُونَ خَلفَ مُنْ يَعْرفُونَ فَجُوْرُهُ كَمَا صَلَى عَبد الله بنُ مُسْعُود رُضِي الله عنه وغيره مِن الصَّحَابة خَلف الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيْط ، وقيد كان يَشَرُبُ الخَمْر ، وصلى مُرة الصَّبَة أَرْبعا ، وجَلدُهُ عَثمانَ لِبنَ عَفَانَ رُضِي الله عَنهُ على ذَلك ،

وكانَ عُبْدُ اللهِ بنُ عُمْرُ رُضِي اللهِ عُنْهُمَا يُصُلِيَّ خُلْفُ الحَجَّاجِ بَنِ يُوسُفُ ، وكان الصَّنْحَابَةُ والتَّابِعُونَ يُصَلُوُنَ خُلْفُ الحَجَّاجِ بَنِ يُوسُفُ ، وكان الصَّنْحَابِةُ والتَّابِعُونَ يُصَلُونَ مُخَلَّفُ الْجَلْفِ الضَّلَالُ . الضَّلَالُ . وكان مُتَّهُمًا بالإلْحَادِ داعِيًا إلى الضَّلالُ .

سُ ٣٩٣ \_ ما مُعْنَى النَّصِيَّحَةِ ، وَمَا مُعْنَى الأَدُانَةِ بِهِا ، وَلَى النَّصِيْحَةُ ؟ وَمَن هِي طِريقَتُهُ وَمَا الدلِيلُ عَلَى دُلك ؟

رق النبية من المنصوح له وقيل إخراص النية من الغش المنصوح له وقيل إخراص النية من الغش المنصوح له وقيل المنصوح له وقيل المنصوح له معنى الإدانة بها أي التعبيد بها وهي المنه ذكر في الحديث الذي رواه تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيطة أ» قالوا: المن يا رسول الله عليه وسلم قال : « الدين النصيطة أ» قالوا: المن يا رسول الله عليه والنصيطة طر يقة الرسل كما ذكر الله ، قال نوح لقومه: « أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أون » ، وقال صالح : « أبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم » ، وقال صالح : « لقلد أبلغكم رسالة ربي ونصحت لكم » ، وقال صالح : « لقلد أبلغكم رسالة ربي ونصحت لكم » ، وقال صالح : « لقلد أبلغكم أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم » ،

س ٢٩٤ ما مُعنى النّصيحة لله ولكتابه ولرسوله؟ وضح ذلك و ولمن شرّجَع مَصْلَىٰ النّصحَد و ولم النّصيحة الله : الإيمان به ، و نَفَي الشريك ، و ترك النّريك ، و ترك النّما به وصفاته ، ووصفه بأوصاف الكمال ، وترك وتزيّه عن النّقا بص ، وطاعة أمره واجتناب نهيه ، وموالاة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه وغير ذلك مما يجب له و معاداة من عصاه وغير ذلك مما يجب له و المقبد و بعد النّشياء في المحقيقة ترجع مصلحتها إلى العبد

وُجُميْعُ هُذِهِ الأُشْكِياءِ فِي الْحَقِيْقُةِ تُرْجِعُ مُصْلُحُتُهَا إِلَى الْعَبْدِ فَهِي نَصِيْحَةً لِلنَّصِيْحَةَ لِلْكِتَابِهِ وَكُسُّبُ خَيْرُ لَهُكَا ، والنَّصِيْحَةُ لِلْكِتَابِهِ وَالاَيْمَانُ بِهِ بَأَنَهُ كَلامُ اللهِ ، وَتَحْلِيلُ مَا حَلِلهُ وَتَحْرُيْمُ مَا حَرُّمَهُ، وَالاَيْمَانُ بَحَقُوقِهِ ، والاَيْعَاظُ والاَيْمَامُ بَحَقُوقِهِ ، والاَيْعَاظُ والاَيْمَامُ بَحَقُوقِهِ ، والاَيْعَاظُ

بِمُواُعِظِهِ وَالإعْتِبَارِ مِزْوُاجِرِهِ مَن الخَ

و النصييحة لرسوله صلى الله عليه وسَلَم تَصْدِيقُهُ فِيها جاء به وَمُحَبَّتُهُ ، وَتَقَدِيْمُهُ فِيْهَا عَلَى النَّفْسِ وَالمَالِ وَالْوَلَدِ ، وَتَوْقَيْرِهِ خَيًا وَمُثَيِّتًا ، وَمَعْرَفَةُ سُنَتِهِ وَنَشَرِهَا وَالْعَمْلِ بِهَا وَتَقَدِّيمُ قَوْلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

س ه ٢٩ ــ ما مُعْنَى النَّصِيْحَةِ لِأَثْمَةِ السَّلِمِينَ وَلِعَامَّتِهِمْ ؟ وما إن إذ رأتُمَة السَّلَمِينَ ؟

والمَّرُّهُمُ بِهِ وَتَذَكِيرُهُمُ بِهُوائِمِ الْعِبَادِ ، وَنَصْحِهُمْ بِوفَّ وَطَاعَتُهُمُ فِيهِ وَأَمْرُهُمُ بِهُوائِمِ الْعِبَادِ ، وَنَصْحِهُمْ بِوفَّ وَعَدْلِ وَاعْتِقَادِ وَلاَيْتِهِمْ ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ لَهُمْ فِي غَيْرُ مُعْصِيةً اللَّهِ وَاعْتَقَادِ وَلاَيْتِهِمْ ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ لَهُمْ فِي غَيْرُ مُعْصِيةً اللَّهِ وَاعْتَقَادِ وَلاَيْتِهِمْ ، والسَّمْعِ والطَّاعَةُ لَهُمْ فِي غَيْرُ مُعْصِيةً اللَّهِ وَعَدْلِهِ وَالطَّاعِةُ لَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ النَّاسِ وَلِي القِيامِ بِوَاجِبِهِمْ . وَيَذْلُ مِا يَسْتَطِيعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلِي القِيامِ بِوَاجِبِهِمْ . وَيَذْلُ مِا النَّاسِ وَالْمَ القِيامِ بِوَاجِبِهِمْ . وَيَذْلُ مِا النَّاسِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالدُّنِيَّا وَفِي وَاللَّهُ الْمُحْدِينَ وَنَشْرُهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَدُّخُلُ فِي ذَلِكِ الْإَمْرَاءُ وَجَمِيْعُ مَنْ لَهُمْ وَلِايَةً عَامَةً أَوْ خَاصَةً . وَالقَصَاةُ وَالأَمْرَاءُ وَجَمِيْعُ مَنْ لَهُمْ وَلِايَةً عَامَةً أَوْ خَاصَةً . الأَعْظَمُ والقَصَاةُ وَالأَمْرَاءُ وَجَمِيْعُ مَنْ لَهُمْ وَلِايَةً عَامَةً أَوْ خَاصَةً .

والنَّصِيْحَةُ لِعَامَتِهِمْ إِرْشِادُ عَامَةِ الْمُسْلِمِيْنِ إِلَى مُصَالِحِهِمْ فِي دَنِياهُمْ وَأَخْرَاهُمْ ، وَكُفَّ الأَذَى عَنْهُمْ • وَتَعلَيْمِهِمْ مَا جَهِلُوا وَأَهْرِهِمْ بَاللَّهُوْ فَا كُونُ اللَّذِي عَنْهُمْ • وَتَعلَيْمِهِمْ مَا جَهِلُوا وَأَهْرِهِمْ بَاللَّهُمْ مَا يَكُرُهُ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْ يُحْبُ لَهُمْ مَا يَكُرُهُ لِنَفْسِهِ ، وَيُسْعَى فِي ذَلْكَ بِحَسُبِ لِلْمُكَانَ •

رَسِ ٣٩٦ \_ ما مَعْنَى حَدِيثِ: « أَلْوُّمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانَ يَشِيدُ وَ الْكُوْمِنِ كَالْبُنْيَانَ يَشِيدُ الْعَدِيثُ وَضَعَ ذَلَكَ بِمِثَالَ يَشِيدُ مُ الْعَدِيثُ وَضَعَ ذَلَكَ بِمِثَالَ

رج \_ هذا حديث جليل يفيد أن المؤمنين من شأنهم التناصر والتناصيح والتناصيح والتناصر على مصالحهم الخاصة والعامة والعامة وأن يكونوا متحابين متعاطفين كها في وأن يكونوا متحابين متعاطفين كها في العديث الآخر الذي رؤاه البنخاري ومسلم: « لا يُؤمن أحدكم حتى يُحبُ لأخيه ما يعبُ لنفسه » ويفيد أن يكونوا على هيذا الوصف ، فكما أن البنيان المجموع من أساسات وحيطان كلية وجُرْ مَيْد وسنف و عمد كل نوع من ذلك لا يقدوم بمفرده قيامًا بنامًا حنى ينبضم بعضها بالى بعض مروان قام فهو قيام فهو قيام في ضعيف عرف شنة للعواعنم والعك والمر الني تؤلون البناء أو تعطر حسه

الطرحي فيجب على المؤمنين أنَّ يُراعُوا قِيامُ دِيْنِهمُ وَشُرائِعَهُ وَمَا يَقُومُ فَيَجِبُ عَلَى المؤمنينَ أَن ذلك ويقويه كريزيلُ مُوانعهُ وعُوارضِهُ مُتسَاعِبُ دِيْنَ مَ يَرُونَ الغَايِةَ وَاحِدَةُ وَإِنْ تَبَايَتَ الطَّرُقُ ، وَالْمُقْصُودُ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدُتِ

الوكسكا ثيل •

وَمُثَلُ قُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم إَتَحَادَ المُسْلِمِيْنَ وَتَعَاوُنَهُم بالتَشْبِيَّكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، ويُفِيْدُ الحِديثُ النَّهْيَ عَنَ التَّفَــرُقِ والاخْتِلَافِ والتَّخَاذُكِ وآلْتَبَاغُضِ والتَّحَاسُدِ والتعادِي .

س ٣٩٧ ـ ما مُعْنَى قولِه صلى الله عليه وسلم: « مَثُلُ المؤمنينُ في تَوَادَهِمْ وتَرَاحُمِهُمْ وتَعَسَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الجَسَادِ إِذَا النَّنَكَى منه عَضُو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَادِ بالحُمَّى » ؟

التُّوادُدُ والبِّرَاجُمُ والبِّعاطُفُ : كُلُّهَا مِن بابِ النَّفاعل يُسْتَدَعِيُ اشْتَرَاكُ الْجُمَاعَةَ فِي أَصْلِ الْفَعْلِ ، فَالْتَرَّاخُمُ رُحْمُ فَا بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِسَنِبُ الْأَخْوَّةَ الإيمُ النَّةِ وَالتَّوَادُدُ : التَّوَاصُلُ الْجَالِبُ لِلْمُحَيَّةِ كَالْتَزَاوُرُ والتَّهَادِيْ، والتَّعَاطُفُ : إِعَانَةُ بُعْضِهِمٌّ الْجَالِبُ لِلْمُحَيَّةِ كَالْتَزَاوُرُ والتَّهَادِيْ، والتَّعَاطُفُ : إِعَانَةُ بُعْضِهِمٌّ العالب للمعلى الثوابي على الثواب يُقويه . بعضاً كما يُعطفُ الثوابي على الثواب يُقويه . فالنّبي صَلِّى الله عليه وسككم يُمثّلُ المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد فكما أن الجسك اذا مرض منه عُضُو تألم جميع البدن، فكذلك المؤمنون حقيقة إذا نابت واحدًا منهم نائبة شعر بألها منابة المراكة فهم كشير بالمها البَّاقُون فُسَّمَعُو آ حَسَبَ طَاقَتِهِم لِإِزَّالَة مَا أَصَّابُهُ فَهُمُ كُشَّمَخُصِّ رَبِي مَن سُرَدُ مِن سُرِدَ مِنهُم بِالسَّبِ المُعْجَمِّوعَ بِالعَصِّوْ بِالنَسِبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسُلَمُ وَاللَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسُلَمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِّ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو وفي الحديث: » مَن كان في حَاجَةِ أُحِيْهِ كَانُ اللهُ في حَاجِتِهِ، ومَن فَنَ ۖ جَمَن مُسْلِم كُنُ بَةٌ فَنُ جِرَ اللهِ عَنه كُرُّ بَةٌ مِن كُرُّ بَرِ يَوْمِ القِيَامَة » الحديث و المناسلة ال

ربعيامه » العديث الآخر : « المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحو المؤمن يكف عليم حق ويحو طه من ورائه » فيؤ خذ من الحديث دليل على عظم حق المشلم على أخيه ، والعث على ما يكون سيكب المثلاث المذكورة في المشلم على أخيه ، والعث على التقاطيم والتعادي .

سَ ٣٩٨ \_ بَيِّنْ مُغَانِي مَا يَلِيْ مِنَ الكُلَمَاتِ الآتِيَةِ: الصَّبْرُ. البَلَالَةِ ، الصَّبْرُ. البَلَالَةِ ، الشَّكُرُ ، الرَّخَاءِ ، مَعَاسِنُ الأَعْمَالِ ، مَعَادِمُ الأَخْلَقِ.

روعى . سر و المرابع المحاس ، وشرعًا : حبس النفس على على على النفس على ما تكر م تقر بًا إلى الله تعالى ، وقال ابن القيم - وصمه الله -الرّضى ؟ هُو كُبْسُ النّفُسُ عن الْجِزع ، وُحَبْسُ اللّسَانِ عن التَّشُكُو وَالتَّسَخُطُ ، وُحُبْسُ الْجُوارِج عَنْ لَطْمِ الْخُدُود ، وَشُقَ الْجُيُوبِ وَالْتَسَخُطُ ، وُحُبْسُ الْجُوارِج عَنْ لَطْمِ الْخُدُود ، وَشُقَ الْجُيُوبِ قَالَ وَسَمَعْتُ شَيخُ الاسلام يقولُ : الصّبُرُ الْجُميْلُ مُسَوَّ الْذِي لا أَذَى مَعَهُ أَهِ اللّهِ يَوْ اللّهِ عَنَابَ مَعَهُ وَالْهَجُرُ الْجَميْلُ : هُو الذي لا أَذَى مَعَهُ أَهِ وَقَدُ تَكَاثُرَتِ الْأَدَلَة فِي الْأَمْ بِالصّبْرِ وَالْدِ عليه وَأَقْسَامُ الصّبْرِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ الْوَلْمَ فَي اللّهِ الْوَلْمَ وَالْمَابِ وَالْمَابِ وَالْمَابِ وَالْمَابِ وَالْمَابِ وَالْمَابِ وَالْمَابُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : وَيَكُونُ مَعْنَا وَالْمَابُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : وَيَكُونُ مَعْنَا وَالْمَالُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : الْفَلْ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : وَيَكُونُ مُنْكُمُ النّعَمُ اللّهُ بِهُ عَلَيهِ لِلْ خُلِقَ الْمُعْرَادِ عَلَى اللّهُ بِهُ عَلَيه لِلْ خُلِقَ لَا اللّهُ بِهُ عَلَيه لِلْ خُلِقَ الْمُعْرَادِ حَكُما قَيْل : وَيَتُونُ الْقَلْبِ وَالْسَنَانُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : وَيَتَعَلّقُ بِالْقَلْبِ وَالْسَنَانُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : وَيَتَعَلّقُ بِالْقَلْبِ وَالْسَنَانُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : وَيَتَعَلّقُ بِالْقَلْبِ وَالْسَنَانُ وَالْجُوارِج كُمَا قَيْل : أَفْصَادُ تُكُمُ النّعُمُ اللّهُ مَا أَنْعُمُ اللّهُ مَا الْمُونِ الْمُؤْلِقُ مَا أَنْعُمُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ الْمُعْمَ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مَا أَنْعُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ ا

يدي ولَسَّانِي والضَّمِّيرُ الْمُحَبِّبُ السُّخْطِ وَالضَّمِّيرُ الْمُحَبِّبُ السُّخْطِ وَالرَّضَى : ضِدُ السُّخْطِ وَ وَالرَّضَى : ضِدُ السُّخْطِ وَ وَمَحَاسِنُ الْأَعْمَالَ : جَمِيْلُهَا ، فَأَهْلُ السَّنَةَ يُدْعُوْنَ إِلَى كُلَّ خُلُقِ فَاضِلَ وَيَحُثُونَ عِلَى ذَلَكَ وَالْمُكَارِمُ : جَمْعُ مُكْرُمُةً وَهُي كُلُّ فَا ثِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُكَارِمُ : جَمْعُ مُكْرُمُةً وَهُي كُلُّ فَا ثِقِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فِي كِالْبِهِ كِيقَالَ لَهُ كُرِيمٍ ٠

ِ سَ ٣٩٩ \_ وَضَّحْ حُكْمُ الرِّضَي بِالقَضَاءِ وقَسِمٍ مَا يَعْتَاجُ إلى تَقْسِيم ؟ وما الذي يَجِبُ على العُبْدِ نَعُو ذَلِكَ وَمُثِلُ لِلاَ يَعْتَاجُ

وَالَى تَمْثَيِلٌ ؟

رُوضْهُ النَّعْمُةِ مَوَاضِعُهَا الَّتِي يُعِبُّ اللهُ أَنْ تُوضَعَ فِيهَا ، وَأَنْ لا يُعْضَى اللَّهُ مَلَ اللهُ الرّضى بالْقضَاءِ الكُوْنِي القدَرِي الجارِي على خِلاَفِ مُ وَمُحُنِّتِهِ مِنْهَا لِا يُلاثِمُهُ وَلا يَدْخِلِ تَعْتُ إِخِتِيارِهِ مَسْرِتَعُدُ وهُو مِنْ مُقَامَلَتِ أَهُّلُ الأَيْمَانِ وَفِي وَجُوبِهِ قَوْلاَنَ وَهَذَا كَالمُنْ وَهُو الْمُوْ وَهُو وَهُو وَهُو الْمُلْخِ وَالْفَقْرُ وَأَذَى الْخُلُقِ لَهُ وَالْحُرِ وَالْبَرْدِ وَالآلامِ وَنَحُو ذَلِكَ وَالْفَقْرُ وَأَمَا الرَّضَى بِالْقَدُرِ الْجُارِيُ بِاخْتِيَارِهِ مِمَّا يَكُرُهُهُ اللّهِ وَيُسْخِطُهُ وَيُنَهُى عَنْهُ كَا نُواعِ الظّلَمِ وَالفَسُوقِ وَالعَصِيَانِ حَرَامَ وَيُسْخِطُهُ وَيُنَهُى عَنْهُ كَا نُواعِ الظّلَمِ وَالفَسُوقِ وَالعَصِيَانِ حَرَامَ يَعَاقَبُ عَلَيه وَهُو مُعَالِمَ لَا يَوْضَى بَدلك يُعَاقَبُ عَلَيه وَهُو مُحَالِفَ لَرُبّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ الله لا يَوْضَى بَدلك ولا يُحْبُهُ فَكِيفُ تَتَفِقُ الْحُبَةُ ورضَى مَا يُشْخَطُهُ الْحَبِيْبُو يُبْغِضُهُ ولا يُحْبَهُ ويَبْغِضُهُ ؟ س ٤٠٠ \_ ما مُعْنَى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « أَكُمُلُ المؤمنينُ إِيْمَانًا أَحْسُنَهُم خُلْقًا وما هو الخلق وماهي ثمر ته ومن مُحَاسِنِ الأَخْلَاقِ الصَّدِقُ والشَّهَامَةُ والنَّبَعْدَةُ وَعَلَوْ السَّهَامَةُ والنَّبَعْدَةُ وَعَلَوْ النَّهُ والنَّفْسُ والنَّفْرُ والنَّفْرُ والنَّفْرُ والنَّبُورُ والنَّبُرُ والنَّبُورُ والنَّبُرُ والنَّبُ والنَّزَاهَ وُوطِفُظُ السِّرِ والقَنَاعَ وَ والنَّبُرُ والنَّبُ والنَّبُرُ والنَّبُرُ والنَّبُولُ عَلَيْ والنَّبُ والنَّزَاهَ وَ وَطُفْلُ السِّرِ والقَنَاعَ وَالْوَرِعُ وَالْوَرَعُ وَالْوَرَعُ والنَّذَاهُ والنَّزَاهُ والنَّزَاهُ والنَّذَاهُ والنَّبُولُ والنَّرُ والنَّذَاهُ والنَّزَاهُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّبُولُ والنَّبُولُ والنَّرُ والنَّرُ والنَّذَاءُ والنَّرُ والنَّالَةُ والنَّالُ والنَّرُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالَ النَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُ والنَّالُولُولُ وَالنَّالُ وَالْمُلْكُولُ وَالنَّالُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ النَّالُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ والنَّالُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْ رست ورويسر . وفي الحديث « أَنَّ الأَعمالُ دَاخِلَةً في الاَيْمان » وفيه تَفَاضُلُ الناسِ في الإيمانِ ؟ والرَّدُ عَلَى مَن زَعَمُ أَنَّ الاَيمانُ لا يُزِيْدُ ولا يَنْقُصُ وأَنَ أَلناسَ في الاَيمانِ شَيْءَ وَاحِد .

س ١٠١ \_ ما هي الرّحمُ ؟ وما حكمُ صِلتها ؟ وبأيّ شيء ر تكونُ صِلتُهَا ؟ ودَلِلْ عَلْي ما تَقُول ؟ مون صليها ، ودبل على ما يعول ، و الرّحم : القرابة لا نها داعية إلى التراحم بين الأقرباء، وصلتها مشرُوعة ، وتكونُ بزيارتهم ومعون نتهم بالنفس والمال مدية وصدية ومهو لا يرتهم في مدية وصدية ومها لا يرتهم في مسالة إعطائهم من الزكاة ، ويعمل كل ما يستطاع من جريد و مرابية المرتبة المر نَقِع وَدِقِع صَرِ \* السُّنَة فَعَن عَائِشِة كَ رَضِي اللهُ عَنْهَا \_ رَضَي اللهُ عَنْهَا \_ وَ اللّهُ عَنْهَا و قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم : « الرّحِمُ مُعَلَّقَةُ أَ بالعرش تَقُولُ : مَنْ وَصِلَنِيْ وَصَلهُ الله م وَمَنْ قَطَعُنِي قَطَعُهُ اللهُ » إِلَى غَيْرُ ذَلِكَ مِن الأَدِلةُ • ر س ٢٠٤ - ما مُعْنَى ما يُلَى مِنُ الْكَلَمَاتِ: الْجِرْمَانُ: الْعَفُو الْكَلَمَاتِ : الْجِرْمَانُ : الْعَفُو الظّلْمُ ؟ وما الذي يُحَتُ عليه أَهَلُ السنة وما الدليل ؟ بِ ج \_ الحرّ مانُ : النُّغُ ، العَفْوُ : الصُّفْحُ والتُّجَاوُدُ عن الذَّنْبُ وَالظَلَمُ: وَضَعُ الشيءِ في غُيرِ مَوْضِعِهِ وَ فَاحَـُلُ السّنَةِ يَكُونُ عَلَى الظّلَمُ: وَضَعُ الشيءِ في غُيرِ مَوْضِعِهِ وَالْمَلُونُ السّنَةِ يَكُونُ عَلَى كُلُ خَصْلَةً خَمِيْدَةً قَالَ اللّهُ تُعَالَى : « خُذِ الْعَفُو وَالْمُرُهُ بِالْعُرُف » وَقَالَ : « وَالْعَافِينَ لَا لَا مُؤْف ) وَقَالَ : « وَالْعَافِينَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال ومن السُنة مَا رُوى ابْنُ جَرِيْرِ وَابْنُ أَبِيْ حَاتِمِ قَالَ : لَكُا أَنُولُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيهِ « نَخذ العَفُولُ وَأَمُنُ كَالْعُرْ فُرُ وَأَعُرْ ضُ عَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّم : « مَا هَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّم : « مَا هَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّم : « مَا هَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّم : « أَنْ تَصُلُ مُنْ قَطْعَكُ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَ عَمَّنْ ظُلْمُكُ لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم : « أَنْ تَصُلُ مُنْ قَطْعَكُ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَيَعْفُ وَمَا عَمَّنُ ظُلْمُكُ لَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم : « أَنْ تَصُلُ مُنْ قَطْعَكُ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا وُ تَعْطِیُ مَنْ حَرَ مَكَ » · سَ ٤٠٣ ـ ما مُعْنَى البِرِّ ؟ وبأي شِيْء يكُونُ بِرُ الوالِدُيْنِ ؟ وما الدّليل على ذلك ؟ ج \_ البِرَ يَ الطِّيلَةُ والخَيْرُ والاتِّسِكاعُ في الإِحْسُسَانِ ، وُبِرٍّ

الو'ا!

و باءِ بأن

والأ

الذا

الوُ الدُينَ يَكُونُ بِطَاعَتِهِمَا بِمَا لا يَخَالِفُ الشَّرُعَ

واحد وهو المشرك له عيه وسلم: « الجيزان تلاثه : جار له حق واحد وهو المسلم واحد وهو المشرك الم كالم الحوار ، و كاركاله كقان ، و هو المسلم له تحق الجوار ، و كاركاله كقوق و هو المسلم الم تحق الجوار و كاركاله ثلاث كقوق و هو المسئلم القريب له تحق البحوار و كن الاسلام و حق الرحم » و أما الدليل فعن ابن عمر - رضي الله عنه كا حقال حقال وسول الله صلى الله علبه وسلم: « ما ذال جهر بل يوصيني وسول الله صلى الله علبه وسلم: « ما ذال جهر بل يوصيني وسول الله صلى الله علبه وسلم: « ما ذال حبر بل يوصيني وسلم الله صلى الله علبه وسلم » « ما ذال حبر بل يوصيني وسينه وسلم » « ما ذال حبر بل يوصيني وسينه وسلم » « ما ذال و المناه عليه وسلم » « ما ذال و المناه وسلم » « ما ذال و الله صلى الله عليه وسلم » « ما ذال و الله صلى الله عليه وسلم » « ما ذال و الله صلى الله عليه وسلم » « ما دالله صلى الله عليه وسلم » « ما داله و الله صلى الله عليه وسلم » « ما داله و الله صلى الله عليه وسلم » « ما داله و الله صلى الله عليه و الله و

بالجار حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ » والإحسانُ إليه يكونُ بكلٌ ما يَسْتُطيَّعُ مَعُهُ مِن أَنُّواعِ الخَيْرِ باهْدَاءِ مَا تَيُسُرُ وَبَدَاءَتِهِ بالسَّلَامِ وَالْطُهارِ البشر لَهُ ، وإعانتِه والتُوسيع له في مُعَامَلتِه وَاقْرُاضِهُ وَعَيْادُتُه وَتَهْنَعْتُه بِمَا يُفَرِّحُ مُعَامَلتِه وَاقْرُاضِهُ مَا أَنْكَشَفُ لَهُ فَي مُعَامِلتِه وَاقْرُاضِهُ وَعَيْادُتُه وَتَهْنَعْتُه بِمَا يُفَرِّحُ مُحَامِلتِه وَالْمُنْ المُصْرَةِ وَيَعْضَ بَصَرَهُ عَنْ مُحَارِمُهُ وَ اللّهُ مِنْ عَوْرُةً وَيُعْضَ بَصَرَهُ عَنْ مُحَارِمُهُ وَ

وَيَمْنَعُ أَوْلاَدُهُ مِنَ أَذَى أَوْلادِ جَارِهِ ، وَلا يُرُفعُ المِلْ عَلَيْهِم مِن سَطِحِ أَوْقات رَالِحَتِهِمْ لَا نَهُ كُنْشَا كَانْهُ سَهُرُهُمْ ، ولا يُطلُ عَلَيْهِم مِن سَطحِ أَوْ نَافَذَةً ، وَيَمْنَعُ أَوْلاَدُهُ وَنِسَاءُهُ مِن ذَلِكَ بِ وَيَتَلَطَفَ لَأَوْلاَدُهُ ، أَوْ يَضْفَكُمُ عَن ذَلِكَ بِ وَيَتَلَطَفَ لِأَوْلاَدُهُ ، وَيَصْفَكُمُ عَن ذَلِكَ بِ وَيَتَلَطفَ لِأَوْلاَدُهُ ، وَيَعْمَلُ مَا اسْتَطَاع مِن أَعْمَلُ اللَّهُ وَكُفَّ وَلَكُ إِلَيْ النَّيْلِ وَكُفَّ اللَّذَى . •

س ه ٤٠ ـ مَنْ هُوَ الْيَتِيْمُ وبأيّ شِيْءِ يكُونُ الإجْسَانُ إِلَيْهِ وما الدَّلِيْلُ عَلَىٰ ذَلَكَ ؟

جَدِّ الْمُتَيَّمِّ: مَنْ مَاتَ أَبُوْهُ وَلَمَّ يَبْلُغُ ، والاجْسَانُ إلَيْهِ يَكُوْنُ بِكُوْنُ بِكُولُا مِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَالمَّلِطُفُ رَبِهِ وَالْرَّامِهِ وَالشَّفِقَةِ بَكُولُا مِنْ الشَّفِقَةِ مَا لَكُوا مِنْ وَالْمُلُولُ مِنْ أَنُوا عِ عَلَيْهِ وَالْمِنَايَةِ بَأَمَدُ وَوَ تَنْمِيَةً مَسَالِهِ وَنَحَدُو ذَلِكَ مِنْ أَنُوا عِ الاَجْسَانِ إِلَيْهِ .

الاجْسَانِ إِلَيْهِ .

وَقَدُّ وَرُدَ فِي الْحَثُوعَلَى الْاحْسُانِ إِلَيْهِ آيَاتَ وَأُحَادِيْثُ وَ أَمَّا اللَّهُ آيَاتَ وَأُحَادِيْثُ وَ أَمَّا اللَّهُ الْعَثْرَ فَقُولَهُ تَعَالَى : « ويَسْأَلُونَكُ عَنَ الْيَتَامِي قُلُ إَصْلاحُ لَهُمُ خُرُّ » وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا وَكافلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجُنَّةِ هَكُذَا » وَأَشَارُ بِالسَّبَابَةِ وَالوُسْطَى وَفُرَّجَ بَيْنَهُمَا إِلَى عَيْرِ ذَلِكُ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيْثُ وَالوُسْطَى وَفُرَّجَ بَيْنَهُمَا إِلَى عَيْرِ ذَلِكُ مِن الآيَاتِ وَالأَحَادِيْثُ وَ

س ٦٠٤ ـ مَنِ السِّكِيْنُ ، ومَنِ ابْنُ السَبِيُـلِ وَمَلَا مَعْنَى الاَحْسَانُ النَّهُمَا ؟

ج \_ أَمَّا الْمِسْكِيْنُ فَهُو السَّاكِنُ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ لِكُوْنِهِ لَا يَجِدُ شَيْعًا وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ فِيهِ الفَقِيْرُ ، وَبِالْعُكُسِ ، وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ فِيهِ الفَقِيْرُ ، وَبِالْعُكُسِ ، وَإِذَا ذَكُوا يَجِدُ شَيْعًا وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ فِيهِ الفَقِيْرِ ، وَبِالْعُكُسِ ، وَإِذَا ذَكُوا مَعًا كُمَا فِي أَصْنَافِ الزّكاة فَقَالُ بَعُضُ الفَسِّرِ يِنَ لِآيةِ الزّكاة :

إِنِ الْفَقْيرُ هُو الْمُتَعَفِّفُ الذِي لا يُسْأَلُ الناسُ شَيْئًا ، وَالْمُسْكِينُ هُو الله لَا يُسْأَلُ الناسُ شَيْئًا ، وَالْمُسْكِينُ هُو الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ

ر وقيل: الفقد هو من به زمانة ، والمشكين الصحيح الحسم: وأما ابن السكيد الفقد هو من به زمانة ، والمشكين الصحيح الحسم: وأما ابن السّبيّل فهو المسكافر المجتّان في بكد ليس معك شيء ويستعين به على سكفره ، ويكون الإحسان إلى المساكين وأفنا السّبيّل بأنواع الاحسان من صدقة فريضة ونافِلة وإعكارة وعكارة وعدية وتعو ذلك .

رُ ٧٠٤ ـ مَا السَّلْلِيلُ عُسَلَىٰ الإِجْسَانِ إِلَى السَّسَكِيْنِ وِابْنِ

وأما الأحاديث: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الشاعي على الأرم لله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » الحديث ، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس المسكن به خذا الطواف الذي ترده التمرة والتمر تان واللقمة والتمرة المسكن الذي لا يجد عني يغنيه ولا واللقمة والمن المسكن الذي لا يجد عني يغنيه ولا

يسس له فيلصدى عليه » . س ٤٠٨ \_ بَيْنْ مُعَانِي ما يليْ مِن الكلمات : الفَخْرُ ، الغيلاء آ البغي والاستطالة ، وما هِي أدلة أهلِ السنة والجماعة عسل النهي عَنْ هُذِهِ الأَشْيَاءِ .

بِ الْمُخْرُ: التَّمَدُّحُ بِالخِصِٰ الْ وَالْخِيلِ لَا الْكِبْرُ ، وَالْخِيلِ لَا الْكِبْرُ ، وَالْخِيلِ الْمُلْوَ ، وَالْمُخْرُ الْمُلْوِينِ الْمُلْوَينِ الْمُلْوَينِ الْمُلْوَينِ الْمُلْوِينِ الْمُلْوَينِ اللَّهُ الْمُلْوَينِ اللَّهُ ا

فِيهُم إِ البَعْيُ : التَّعَدِي وَكُلُ مُجَاوَزُهْ وِإِفْرُاطِ عِلَى المِقْدَارِ الذي

هو حد الشيء فهو بعي و إن الله لا يُحبُ كُلُ مُخْتَالُ فَخُور » وقال : « سُنَاصُرْفَ عن آياتي الذين يَتكبرون في الأرض بغير وقال : « سُنَاصُرْفَ عن آياتي الذين يَتكبرون في الأرض بغير الكق » الآية « اليس في جهنم مُتُوى المُتكبرين » وعن ابن عمر الكق » الآية « اليس في جهنم مُتُوى المُتكبرين » وعن ابن عمر الله عليه وسلم قال : « بَيْنَمُا رَجَلُ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُم يَجُرُ إِذَارَهُ مِن الخُيلاءِ فَحُسِف به فَهُو يَتجُلْجُلُ في الأرْضِ إلى يُومِ القيامة » وعن عياض بْن حِمادِ فَهُو يَتجُلْجُلُ في الأرْضِ إلى يُومِ القيامة » وعن عياض بْن حِمادِ فَهُو يَتجُلْجُلُ في الأرْضِ إلى يُومِ القيامة » وعن عياض بْن حِمادِ وسلم: ويُحرِ الله عليه وسلم: « إن الله أو حَمَى الله عليه وسلم: « إن الله أو حَمَى إلى أن تُواضعُوا حَتَى لا يَفخُو الحَدَ على أَحَدِ ولا يَبْغُي الْحَدُ على أَحَدِ ولا يَبْغُي أَحَدُ على أَحَدِ ولا يَنْ قَالَ أَنْ تُواضعُوا حَتَى لا يَفْخُو الْحَدُ على أَحَدُ على أَحَدُ على أَحَدِ ولا يَبْغُي أَحَدُ على أَحْدُ الله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم يُنْهُ عَلَى أَحَدُ على أَحْدُ على أَحْدُ على أَحْدُ على أَحْدُ على أَحْدُ على أَحْدُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَدْنُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُو الله عَدْنُ اللهُ عَدْدُ عَلَيْكُو اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَدْنُ اللهُ اللهُ عَدْنُ اللهُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْنُ اللهُ اللهُ عَدْنُ المُعْدُلُ اللهُ عَدْنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْنُ اللهُ ا

قال الشياعر:

تُوَاضَعُ تُكُنُ كَالبُدُرِ تُبْصِرُ وَجْهَهُ على صَفحَكَاتِ الْكَاءِ وهُو رُفِيْعُ ولا تَكُ كَالدِّحَكَانِ يُعْلُو بِنُفْسِهِ إلى صَفكاتِ الجَسَوِ وُهُو وضيْعُ

قال أبو الطيب: وَلَـوُ لَهُ يَعُسُـلُ إِلَّا ذُوَّ مُحُـلِ تُعَـالُ الجُيْشُ وانْحَطُ القَتَامَ

وقال ابن القيم:
وسُلِ العِيادُ مِن التَّكْبُرِ والهُوَى وسُلِ العِيادُ مِن التَّكْبُرِ والهُوَى وسُلِ العِيادُ مِن التَّكْبُرِ والهُوَى وسُلِ القَّسِرِ جَامِعَتَانِ وَهُمَا يُصُدُّانِ الفُّتَى عَن كُلُ طُلْ وَهُمَا يُصَدُّانِ الفُّتَى عَن كُلُ طُلْ وَهُمَا يُصَدُّانِ الفُّتَى عَن كُلُ طُلْ فَا يَصَدُّانِ الفُّتَى عَن كُلُ طُلْ فَا يَعْدُ الْمُنْ الْخُدُ وَ قُلْبِ مِن يُلِجَانِ فَتُسُرِاهُ يَمْنَعُ اللهِ وَالكِبْرُ الْخُدَرِي ثُمَّ بَجْتُمِعَانِ وَالكِبْرُ الْخُدَرِي ثُمَّ بَجْتُمِعَانِ وَالكِبْرُ الْخُدَرِي ثُمَّ بَجْتُمِعَانِ

والله ما في النسار الا تَابِعُ هُذَيْنَ فَاسْسُالٌ سُاكِنِيُ النِّيُرَانِ واللهِ لُو بَجَرَّدْتُ نَفْسُكُ مِنْهُمُا كَاتَتْ إِلَيْكَ وُفُسُوْدُ كُلِّ تَهُسُانِ

س ٤٠٩ - أُذْكُرُ شَيْئًا مِنْ مَعَالِي الْأُمُسورِ وَشَيْئًا مِنْ مَعَالِي الْأُمُسورِ وَشَيْئًا مِنْ سُفْسَافِها •

ع ج مثالُ ما كان من المعالى: العِفَةُ الأمانةُ الشّبِجَاعَاةُ السّبِخَاءَ السّبِخَاءَ السّبِخَاءَ السّبِخَاءَ السّبِخَاءِ السّبِخَاءِ السّبِخَاءِ العَدَلُ العَدَمُ العَدَلُ العَدَمُ الصّدَقِ حَسَنَ الخلقِ الصّبِرِ القناعةُ عَلَوْ الهمة إلنزاهة من الخرو الخراعُ الكُرُ الكَذِبُ مِنْ سَيَفْسُنَافِهُا الطّلَمُ البَعْمُ الخيانةُ الكَبْرُ الخِدَاعُ الكَرُ الكَذِبُ الحسيد البّبِخُلُ العَبْنُ الغَيْبُةُ السّبِخُ الغَشِّ الوقاحِثُ البَدَاءةُ ﴿ العَبْنُ العَيْبُةُ السّبِحُ الغَشِّ الوقاحِثُ البَدَاءةُ ﴿ العَبْنُ الغَيْبُةُ السّبِحُ العَشْ الوقاحِثُ البَدَاءةُ ﴿ العَبْنُ العَيْبُةُ السّبِحُ العَمْمُ ﴿ مَنَ الغَيْبُةُ البَدَاءةُ ﴿ العَرْمُ الطَمْعُ ﴿ مَنَ الغَيْبُ العَمْلُ اللّهِ العَمْلُ اللّهِ اللّهِ العَمْلُ الْحَوْلُ الْجَوْلُ الْجَوْلُ الْجَرْعُ الطَمْعُ ﴿ مَنَ الغَيْبُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْحَوْلُ الْجَوْلُ الْجَرْعُ الطَمْعُ ﴿ مَنَ اللّهُ الْحَوْلُ الْجَوْلُ الْجَوْلُ الْجَوْلُ الْحَوْلُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

س ٤١٠ ــ ما الدُّلِيْلُ عَلَىٰ الأَمْرِ بِمَعَالِي الْأُمُورِ وَالنَّهُي عَنَ سُفْسُافِهَا ؟

ج \_ قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإَجْسَانِ وَإِيْتَاءُ ذِي القُرْ بِي . وَيُنَّهِى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيُ يُعَظِّكُم لَعَلَكُمُ تذكرون » وقوله : « خَذِ الْعَفْوُ وَأَمْرُ ۖ بِالْعَرْفِ » وقوله : « إِنْ مِنَا الْقِ آنَ كُنُهُ مِي اللَّهِ عَلَيْ أَقَوْهُ مُ » :

وقال أبو سُنفيان حِيْنُهَا قال له هِرُقُّلُ فَهَاذَا يَأْمُوكُم ؟ قلت: يقول : اعْدُوْا الله وَحُدُهُ ولا تُشْرِكُوْا رَبِهِ شَيْئًا، وَاتْوَكُوْا مَاكَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُ كَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةُ . يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُ كَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصَّلَةُ . يَعْبُ اللهُ كَرُائِمُ يَعْبُ الكُويْمُ وَمُعَالِي ، وَعَن سَهُلُ بْنُ سَعَيْدِ مُرَّفُوعًا «إِنَّ الله كَرُائِمُ يَعْبُ الكُويْمُ وَمُعَالِي ، الأَخلاق وَيُكُر أَ سَفَسَافَها » وعن جابر – رضي اللّه عنه – الأخلاق ويُكر أن سَفسَافَها » وأن فوعًا « إِنَّ اللهُ مَنْ الحقيرُ والرَّدِيْءُ مِن كُلِ شَيْرٍ ، سَفسَافَها » والسَفسافَها » والسَفسافَها » والسَفسافَها »

رري س ٤١١ ـ ما طريقة اهُلِ السُنّة والجَمَاعة وهل مِن عَلامة

ج - طُرِيْقُتُهُمْ وَيْنُ الاسلامِ الذِي بَعْثُ اللهُ بِهِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عليه وسلم وقال تعالى : « وَمَنَ يَبْتُمْ غَيْرُ الاسلامِ دِيناً فَكُنْ يَقْبُلُ مَنه » الآية • والعلامة الفارقة بين أهل السُنة والجماعة وغيرهم من الفرق هي مما أشارُ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ ما أَنَا عليه اليوم وأصلحابي » •

رُ س ٤١٢ \_ مَنْ هُو الْصِيْبِيِّةُ ، ومَنِ الشَّهِيْدُ ، ومَنْ هُمُّ المُّدِي وَمَنْ الشَّهِيْدُ ، ومَنْ هُمُّ المُدى ومَصُابِيْحُ الدُّجِي ؟

ج بر الصِّبُويْقُ : هُو النِّي صِدُقَ فِي قُورُلهِ وَفِعْلِهِ الْمُبَالِغُ فِي الصِّيْدِةِ أَيُ الْمُبَالِغُ فِي الصَّيْدُةِ أَيْ الْكَثِيرُ الصَّيْدُةُ لَا تَفْيِدُهُ الصَّيْدُةُ أَنْ

الشَّهِيْدُ مِهُو كُن قُول فِي المُعُرْكُة ،

والمرَّادُ بأعَّلام الهُدَى : العُلَماءُ فَالْأَعْلامُ جَمْعُ عَلَم وَهُبُو مَا يُهْتَدَى به إلى الطَّرِيْق مِن جَبُل وَغَيْرِه وَسُمِي العَالِمُ عَلَماً لِأَنَّهُ يَهْتَدَى به كُمَا يَقَالُ فَلان جَبُلُ فِي العِلْم وكُذَا مَصَابِيْحُ الدُّجَى المُرَّادُ بهم العُلَمَاءُ وَهُذَا تَشْبِيْه لِعُلْمَاءُ السَّنَاةِ المُهَتَدِيْنَ وَأَهْبُ اللَّهِ الْمُلَاءِ السَّنَاةِ المُهتَدِيْنَ وَأَهْبُ اللَّهُ المُنْكَاةِ السَّنَامِ فَي وَفَر المُسَابِيْحِ النَّيْرَةُ وَالنَّبُومِ النَّيَامُ النَّيْرَةُ وَالنَّبُومِ النَّيَامُ اللَّهُ وَرُسُولِهِ مُوالاةٌ المؤمنين عُمُوهُ مَا كُمًا المُسْلِمِينَ بعد مُوالاة الله ورسُولِه مُوالاةٌ المؤمنين عُمُوهُ مَا كُمًا وَلَكُنَ بِهُ القُر آنُ خَصُنُوصَا العُلْمَاء الذِيْنَ هُمُ وَرُنَةُ الأَنْبُاءِ الذِيْنَ مُحَلَيْ وَالبَحْرِ وَالبَحْرِ وَلَيْهُمْ أَوْرُنَةُ الأَنْبُاءِ الذِيْنَ مُوالاةً أَلْمُاتِ الْبَرِ وَالبَحْرِ وَالْبُحْرِ وَلَيْ وَلَا اللهُ وَرُالَةُ الْمُنْكِاءِ الذِيْنَ مُمْ وَرُنَة اللهُ وَرُسُولِهِ مُوالاةٌ المُؤْمِنِ اللهُ المُنْكِونَ عُلَى مَا العُلْمَاء الذِيْنَ هُمْ وَرُنَةُ الأَنْبُيَاءِ الذِيْنَ مُوالاةً أَلْمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَالْبُونِ وَاللّهُ بَمُنْولِهُ مَا كُمًا وَقَدُّ أَجْمُعُ اللّهُ بَمُنْولَةُ النَّذِي عَلَى مُوالاةً الْمُولِد وَلَالِيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْولِةُ عَلَى مِدَايَتِهِم وَدُولَايَتِهُم أَولَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

قال بَعْضُهُمْ واُظُنُهُ ابنَ مُشَرُّف : سَلامِيٌ عَلَى أَهْلِ الحَسَدِيثُو فِإِنَّهُمْ ۚ , ِ . . .

عَلَى أَهُلُ الْحُدُدِيثُ فَأَرْتُهُمْ رُبُولُ مُنْكُمُ سُمَارِثُهُ مِنْكُمْ سُمَارِثُهُ

بهم يهتدي من يقتدي بعلومهم وروا يهم دائه ويروا يهم من مات بالجهل قلبه ويروا البها البهاع بما المهاد ويروا المرابع المهاد ويروا المرابع المهاد ويروا المرابع المهاد ويروا المرابع والمتدانع وما يستوي تالي المحديث ومن أمن المرابع وهذائه ومن المرابع المرابع والمرابع ويرابع والمرابع وا

س ٤١٣ عـ مُا هِيُ المُنَاقِبُ وُمَا هِيَ الفَضَائِلُ وُمَا مُعْنَى المَأْثُوْرُةُ؟

صد المناقب: المفاخر ، الفضائل : جمع فضيلة ، وهي ضد التقييصة والرذيلة ، والمسأثورة : المنقولة ، وهي ضد التقييصة والرذيلة ، والمسأثورة : المنقولة ، ومنه أثر المتودة على الألسن ، والفضل الحير ، المذكورة : الذائعة الصيبة المتردة على الألسن ، والمؤرد : هو الصيبة والشرف ، وقيل في قوله تعالى : « واجعل لي لسان صدق في الآخرين » أي اجعل لي أسان صدق في الآخرين » أي اجعل لي أسان صدق في الآخرين » أي اجعل الأمم الأخرين » الآخرين الذين يا تون ابعدي في الدنيا يبقى أثر المم الأخرين » الآخرين الذين يا تون ابعدي في الدنيا يبقى أثر الحميل المحميلة في المأم ألم المالة ، فمن وفقه الله للعمل المسال وخله اله ذكر الجميل المسال والمحميل في الذكر الجميل المسال كما المالة ، فمن وفقه الله للعمل المسال وخله اله ذكر الجميل المسال كما المالة ، فالذكر الجميل المسال كما المالة ، فالذكر الجميل المالة ، فالذكر الجميل المسال كما المالة ، فالذكر الجميل المالة الما عُمُورٌ ثابُّ كُمَّا رقيل :

ِذَّكُو الفَّتَى عُمْرُهُ الثَّانِيُّ وَجَاجِتُهُ مَا قَاتُهُ وَفُضُوْلُ العَيْشِ أَشْغَالُ مَا قَاتُهُ وَفُضُوْلُ العَيْشِ أَشْغَالُ

وقال الآخر: وَمَا مَاتَ مَن تَبْقَى التَّصَانِيْفُ بِعَدُهُ وَمَا مَاتُ مَن تَبْقَى التَّصَانِيْفُ بِعَدُهُ مُخَلَّدةٌ والعِلْمُ والفَضْلُ وُلُـده

وقال الآخر :

وَمَا ضُرَّ مَنْ أَخْيَا لَهُ العِلْمُ بَعْدَهُ ﴿ إِنَّهُ مُنِينَ بَالِ عَلَى الْسَلَّهُ مِنِ الْسَلَّةُ مُرِينَ بَال

س ٤١٤ \_ مَن هُمُ الْأَبْدُالُ ؟ ومَنْ المُرَادُ بِأُنِمُّةِ الدِّيْنِ ؟

ج \_ قيل : هُمُ الأورلياءَ والعُبّادُ ، سُمُواْ بِذَلِك لَأَنَهُمْ كُلُمَا مَاتَ وَالعُبّادُ ، سُمُواْ بِذَلِك لَأَنهُمْ كُلُمَا مَاتَ وَالحَدُ اللهُ \_ على مَاتَ وَالحَدُ اللهُ \_ على أَنْ لِلهِ أَبْدَالاً فَي الأَرْض ، قِيل زَمَّن هُمْ ؟ قَال : إِنْ لَمْ يُكُونُوا أَنْ اللهِ أَبْدَالاً . أَنْ لَكُونُوا أَصْحَابَ الحَدِيثِ فلا أَعْرِفَ لِلِهِ أَبْدَالاً .

وأَمَّا الْأَنْهُمَ فِي الدِيْنَ فَهُمُ العُلْهَاءُ المُقتدي بهم قالِ تعالى : « وجعلناهم أَنْهُمْ وَيهُدُونَ بأَمْرَنَا لمَكَا صَبْرُوا وكانوا بآياتنا يؤ قنُون » • قال بعض العُلماء : بالصّبُرُ واليُقِين تُنَالُ الإمامَةُ فِي الدِيْنَ أَخْذًا مِنَ هُنُو الآية الكريمة ، والله أعلم • وصلى الله على سُيِّدِنَا مُحَمَّد وعَلَى آله وصحيه وسكم "

\* \* \*

وكانُ الفُراغُ مِن هُذِه الأُسْئِلة والأُجْوِبَةُ فِي ١٦جمادي الثانية ١٣٨٢ هُجْرِية ، وَاسالُ الله الكريم أَنْ يَنْفَعُ به إنه عَلَى كُلِ شَيءٍ فَـدِيْر والعمدُ للـه ربُ العَالَمِيْنَ

# بعض المسراثي

# 

وأرى مِن المناسب أن أسوق بعضًا مِن المراثِي التي رُثِي رفيها الشيخُ رحمه الله وجَعَل مثوانا ومثواه وجميع المسلمين جنات النعيم اللهم صلى وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله

قال الدُّقُوقِي :

مضى عالمُ الدُنيا الذي عَنْ فَقَدُهُ مَ الْجَوْ الْحِ بُعْدُهُ مَضَى الزّاهِدُ النَّدْبُ ابنُ تَيْعِيَّةُ الذِي الْجَوْ الْخِيْ الْدِي الْحَدْبُ ابنُ تَيْعِيَّةُ الذِي الْحَدْبُ النَّهُ الدِي وَيُشْتَاقِهُ فَي ظُلْمُ وَالْفَضْلِ ضِدَهُ يَكُنُ إِلَيكُ وَيُشَتَّاقِهُ فَي ظُلْمُ قَاللَيْ لِ وَدُدُهُ يَحْنُ الطَّاهِرُ الأَنْوَابِ ذَوْ الْعِلْمُ والْحِجِي وَيُشْتَاقِهُ فَي ظُلْمُ قَاللَيْ لِ وَدُدُهُ مَضَى الطَّاهِرُ الأَنْوَابِ ذَوْ الْعِلْمُ والْحِجِي وَلَدُنيا وَعُثْ تَكُرُّمُكُ اللَّهُ اللَّهُ الدُنيا وَعُثْ تَكُرُّمُكُ الدِنياتِ خَدَهُ وَمُن يَكُونُ اللّهِ الدُنيا وَعُثْ تَكُرُّمُكُ اللّهِ اللهِ لَمْ تَأْخُدُهُ وَالْحَلْ حَلُونُ اللّهُ لَمْ تَأْخُدُهُ وَالْحَلْ مُن تَنْفُلُ وَلَّدُهُ وَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَا اللّهُ لَمْ تَأْخُدُهُ وَلَكُونُ اللّهُ لَمْ تَأْخُدُهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ لَمْ تَأْخُدُهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ تَأْخُدُهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ لَمْ الْحُقُ وَلَكُونُ اللّهُ لَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وكان إماماً يُسْتَضَاءُ بنُورِهِ رُهُ غِيضَ عِدُهُ و بَحْرًا مِن الأفضالِ قَدْ غِيضَ عِدْهُ تُرْكَتُ لَهُمَ دُنْيَاهُمُ تُرْكُ عِسَالِم عَسَلا قَدْرُهُ عَنْدُ الآلهِ وَمُجْسَدُهُ

وقال الغُيَّاطُ العُوّْخِي:

تنكرت الدنيا على كل عسارف وأي منك مأهول المنازل بلقعكا فيا أحْمَدُ المعْمُودُ قَدْ كُنْتَ لِلْهُدى مَنْ مَشْرَعكا فيا أَحْمَدُ المعْمُودُ قَدْ كُنْتَ لِلْهُدى مَنْ مَشْرَعكا لَقَدُ كُنْتَ عَنْ شَرِ بَطِيْنًا وَوَانِيكا وَلِلْمُدَى وَقَى مَشْرَعكا لَقَدُ كُنْتَ عَنْ شَرِ بَطِيْنًا وَوَانِيكا وَلِلْمُودِ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعا وَرُلْجُودِ وَالاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعا وَرُلْجُودِ وَالاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعا وَرُكْنًا لِدِيْنِ اللّهِ حِيْنَ تَهَدَّمَتُ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعا وَرُكْنًا لِدِيْنِ اللّهِ حِيْنَ تَهَدَّمَتُ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعا وَرُكْنًا لِدِيْنِ اللّهِ حِيْنَ تَهَدَّمَتُ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعا فَرُكُمُ مِنْ اللّهُ وَقَى وَتَضَعَفْعا فَيْكُنُ مِنْ طَرِيقِ فِي الْبُنَاحِثِ مَبْهُم وَكُنَّ وَلَكُمْ مِنْ طُرِيقٍ فِي الْبُنَاحِثِ مَبْهُم وَكُنَّ وَلَا عَنْ الدُّنْدُ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمَ مَنْهُمَ وَكُنَّ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمُ مَنْهُم وَلَا اللّهُ وَكُنَّ وَلَاحِسْدِ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسُوْمِ وَتَصْعَفْعا فَكُمْ رَمِن طُرِيقٍ فِي الْبُنَاحِثِ مَنْهُم وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَاحِسْدُ وَلَالْمَ وَلَالَاحِثُ مَنْهُمُ وَلَالْمُ وَلَالْمَارِيْهِ مَهْمُ وَلَالْمُ وَلَالَاحِثُ مَنْهُمُ وَلَالَاحِلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَالَاحِلُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَالِكُونُ اللّهُ وَلَالِمُ لَاللّهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالِ كُنْهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالًا لَاللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَالِ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالُهُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْ لَلْكُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِلْلُولُ لَلْكُولُولُولُولُولُ

ومِن مُزَّثِيَّةٍ لِلبُرُّهُانِ النِّيْنَ :

المورية إلى التيبي تَجْرِئ الدامِعُ ولَفَتَى التَّيْمِي تَجْرِئ الدَّامِعُ ولَفَتَى التَّيْمِي تَجْرِئ الدَّامُ الصَوَادِعُ وَتَصَلَّدُعُ التِّي عَلَى مَا جِسَدِ جَلَّتُ مَا ثِرُهُ التِي عَلَى مَا جِسَدِ جَلَّتُ مَا ثِرُهُ التِي العَسَادِ فَيْنَ مَـوَاقِعُ لَهُا فِي قُلُوبِ العَسَادِ فَيْنَ مَـوَاقِعُ لَهُا فِي قُلُوبِ العَسَادِ فَيْنَ مَـوَاقِعُ

علوم وأخسلاق كرام وسوؤدد ر ر معنی علوم و اخسان و جود و مجسد باذخ و تواضع وزهد وإيدر وتلك سَكَايًا كَارَهُ المَّوْ يافع مَو الْحَبْرُ أَمَّا الْمُسْكِلاتُ فَكَلَّهُ الْمُسْكِلاتُ فَكَلَّهُ الْمُسْكِلاتُ فَكَلَّهُ الْمُسْكِلُ الْمُسْكِلُ الْمُسْكِلُ الْمُسْكِلُ الْمُلْكِلِدُ الْمُسْكِلُ الْابْتِدُاعِ بَدَائِمُ مَنْهُ الْمُسْكِلُ الْابْتِدُاعِ بَدَائِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل وُلُمُ يُبْتَغِيُّ شَيْئًا رِ وفيه الامتداع بدائع ولم يُبتغي شيئًا سُوي وجور به الابتداع بدائع ولم يبتغي شيئًا سُوي وجور به الدنيا عددته المطامع فيافوز من يحوي تضانيف ولا روز من يحوي تضانيف ولا روز من يكن الله المسافي كل وقت يطاليع علوهما لمن يبغي النبخاة اعتنى بها وللناس في تلك العسلوم منافع بسبار الاجبار وذَابُ فَوَّادِي مِن فِرَاقِ الأَجِبَّةِ بالعلم عسامِلاً كان حَقَيْقَا قَامِعًا كُلَّ بِدْعَسَةِ رُورُ فَقُدْتُ إِمَامًا كَانَ / / ﴿ رَا مُنْ الْوَكُمُّـُ الْوَكُمُّـِ تَزْهُـُـدُ فِي كُلِّ الْوَكُمُّـِ نيا بنفس دنية سلی آت فُرُّدُ عُضْرِهِ ﴿ ﴿ فَرُدُ عُضْرِهِ ﴿ فَالْمُعْتَامِ مُضِيْنُةً ﴿ فَالْمُ لَا مُضَالِبُنَاةً ﴿ وَلَا الْمُرْبَ ر بروف مد مرسم المروف المراق المروف المروف

وكم غَصْتُ في بُعْرِ المُعَارِفِ عُوْصَةً وَرَا يَتَوْمُ وَ وَكُمْ عُصَانِ وَحُمْنِ سَكَاحَةً وَ الْمُحَسِّلِةِ وَكُلِّ فَضِيْلِةً وَكُلُّ عَلَى الأَحْكَامِ طُوعًا وَكُلُّ عَلَى الأَعْدَارِ فِي دَارِ غَوْبُ وَكُنْتُ حَمُولًا لِلنَّوَائِبِ كُلُهِ المَّالِّةِ فَي دَارِ غَوْبُةً وَكُلُّهُ وَكُنْتُ حَمْدُولًا لِلنَّوَائِبِ كُلُهِ المَحْدِقِ الْمُحَدَّارِ فِي دَارِ غَوْبُةً وَكُلُّهُ وَمُثَنَّ مَكُرُمُنَا وَمُعَنِّ مَكُونَ المِحْدِقِ الْمُحَدِقِ الْمُحَدِقِ وَبُعْثُمُ وَمُعَلِّ مَنْ الرحمنِ أَذْكُى تَحِيثَةً وَبُعْثُمُ وَمُعَالِمُ المُحَدِقِ المُحَدِقَةِ وَلَمُعَالِمُولُ المُحَدِقَةِ وَلَمُعَالِمُ وَمُعَلِّ المُحَدِقَةِ وَلَمُعَالِمُولُ المُحَدِقَةِ وَلَمُعَالِمُولُ المُحَدِقَةِ وَلَمُعَالِمُولُ المُحَدِقَةِ وَلَمْ وَمُوحِ المُحَجِيةِ وَلَمُعَالِمُولُ المُحَدِقِ المُحَدِقَةِ المُحَدِقِ الْمُحَدِقِ المُحْدِقِ المُحَدِقِ الْمُحَدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحَدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحَدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُعِلَا الْمُعْدِقِ الْم

مِنْ غَيْرِ وَالِدِ لَهُ أَوْ وَلَدِ لِيهِ أَوْ وَلَدِ لِيهِ أَلَا لُبَابِ وَبَتْ مِنْهُمَا أَنَا سَلَمَ عَيْقَةً هُمُ فَاقْضَلُ السَلْمِ مَنْ في خَتْمِهِمْ لَقَدْ أَبَى وَالرُسُلِ مَنْ في خَتْمِهِمْ لَقَدْ أَبَى مَنْ كَانَ خَلْقُهُ عَلَيْهِمْ أَوَّ لا وَبَدْرُهُ بَيْنَ الأَنَامِ قَصَدِ كَمُلْ وَعَمَّ بَعْفُهُ بِهِ الْمِشَارِعُا وَعَمَّ بَعْفُهُ بِهِ الْمِشَارِعُا وَقَصَومُهُ في الْنَاسِ خَيْرُ عِثْرَةً وَقَصَومُهُ في الْنَاسِ خَيْرُ عِثْرَةً

الحسسدُ لِلَّهِ العَزِيْزِ الاَّحَدِ
الْوْجَدَ آدم اللَّهِ العَزِيْزِ الاَّحَدِ
وَمِنْهُ حَوَّا زَوْجَهُ قَدْ خَلَقَا
وَارْسَلَ السرسُلُ إِلَيْهِمْ مِنْهُمُ
وَخَيْرُ كُلِّ الاَنْبِياءِ يَا فَتَى
مُحَمَّدُ المُخْتَارُ الْأَنْبِياءِ يَا فَتَى
فَه وَرَسُولُ الاَنْبِياءِ والرُّسُلْ
فَه وَرَسُولُ الاَنْبِياءِ والرُّسُلْ
وَشَّرَعُهُ قَدْ نَسِخَ الشَّرَافِعَا
وَشَّرَعُهُ قَدْ نَسِخَ الشَّرَافِعَا
وَشَّرَعُهُ قَدْ نَسِخَ الشَّرَافِعَا
الْمَتَّهُ قَلْ جَاءَ خَيْرُ آمَةً

#### الفهسسرس

| رقم الصفحة   | الموضسسوع                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------|
|              | خطبة الكتاب                                         |
| <b>A – Y</b> | مؤلف المقيدة                                        |
| 11           | التعريف بملم العقسائد                               |
| 11           | ما المراد من درس المقسسائد                          |
| .11          | ما المراد يمدهب السلف                               |
|              | ما وجه خطأ من قال ان طريقة السلف أسلم ، وطريقة      |
| 17           | الخلف أعلم وبما يرد عليه                            |
|              | لماذا بدأ المستفون بالبسملة وما الدليل على ذلك ومسا |
| 18           | الذي يؤخذ منهسا                                     |
| 16           | ما مراد المؤلف بتصنيف هذه العقيدة ، وما معنى الحمد  |
| 1 &          | من هو الرسول؟ ومن هو النبي ؟                        |
| 10           | ما هو الهسسدى ومما هو أقسامه                        |
| 17           | ما دليل كل قسم من أقسام الهداية                     |
| 17           | ما المراد بالهسسدى في الآية                         |
| 71           | ما المراد بدين الحسق                                |
| 17           | بأي شيء تكون معرفية الانسان لدينه                   |
| 14           | ما ممنى قوله تمالى : وكفى بالله شهيدا               |
| 17           | بأي شيء تكون شهادته سبحانه وتعالى                   |
| 1,4          | ما ممني شهادة : أن لا الله الا الله                 |
| 18           | كم شـــروط لا اله الا اللــه                        |
| 1.4          | هل يكتفى بالنطق بالشهــادة                          |

| رقم المسفحة | الموضي                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 19          | ما معنى شهادة : أن محمسدا رسول اللسه                |
|             | ما العكمة في جعل الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة     |
| 14          | بالشهادة للـــه بالتوحيد                            |
|             | ما العكمة في الجمع له عليه السلام بين وصفى العبودية |
| 7.          | والرسسسالة                                          |
| 7.          | ما حق الليه ؟ وما حق الرسيول                        |
| 77 - 71     | ما ممنى المسسلاة على النبي                          |
| 77          | ما معنى قوله : وسلم تسليمسا                         |
| 44          | ما معنى كلمسة: أمسا بعد                             |
|             | الى أي شيء أشار المسنف في قوله فهذا اعتقاد الفرقة   |
| 74          | الناجيسة                                            |
| 74          | مسبا معنى الاعتقسساد                                |
| 77          | منهي الفرقة الناجية، ومن أين أخذ وصفها بأنها ناجية  |
| 7 &         | تمريف السنة                                         |
| 7 &         | ما هي السنة ؟ ومن هم أهلها ولماذا نسبوا اليها       |
| Y£          | مسا المراد بالجماعسة                                |
| 7 £         | الايمان بالله والملائكة والكتب والرسيل              |
|             | ما هو الايمان بالله الذي هـو الركن الأول من أركان   |
| 70 _ 72     | الايمـــان                                          |
| 70          | مسا هو الايمسان بالملائكة                           |
| 70          | هل يكفى الايمسان بالملائكة اجمالا                   |
| 70<br>77    | ما هو الايمسان بكتب اللسه                           |
| 77          | ما هو الايمسان برسل اللب                            |
| **          | كم عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن          |
| 77          | ما موضيوع الرسيالة<br>معمد الما المدون المدون       |
| , ,         | من هم أولوا العزم من الرسيسل                        |

| رقم المسفحة | الموضيوع                                           |
|-------------|----------------------------------------------------|
| YA _ YY     | ما الواجب علينا نحـــو الرسل                       |
| 7.4         | ما الأشياء التي تجمعوز على الرسل                   |
| 79          | ما الدليل على صبحت الرسل                           |
| 79          | أذكر شيئا من معجزات الرسسل                         |
|             | ما حاصل ما ذكره الشيخ في اثبات الواسطة بين اللي    |
| ٣-          | وبين عبـــاده                                      |
| ۳.          | ما هو البعث وما دليله من القــرآن                  |
| ٣١          | ما هو الدليل من السنة على البعث                    |
| ٣١          | ما حكم الايمسسان به ؟ وما حكم انكاره               |
| ٣١          | ما حكم الايمان به ؟ وما حكم انكاره                 |
| 47          | حسد التوحيسه                                       |
| 44          | ما هي أقسام التوحيد ؟                              |
| ٣٢          | ما هسسو توحيد الربوبيسسة                           |
| 47          | ما هو توحيد الأسمام والصفــات                      |
| 47          | ما همسو توحيد الألوهيسة                            |
| ٣٣          | أي هذه الأقسام الذي دعت اليه الرسل وأنزلت به الكتب |
| 44          | ما أركان توحيك العبادة                             |
| 45          | ما ضـــه توحيد الربوبية                            |
| 4.5         | ما ضــــد توحيد الألوهيـــة                        |
| 45          | ما ضميد توحيد الأسماء والصفيات                     |
| •           | أي هذه الأقسام من أقسام التوحيد ، التوحيد القولي   |
| 71_70       | الاعتقسسادي                                        |
|             | ما هي أقسام التوحيد القدولي                        |
| ۳٦<br>٣٦    | الى كم ينقسم ما ينزه عنه اللـــه                   |
| 3 \         | ما مثال المتصل ممسا ينزه عنه اللسه                 |

| رقم الصفحة   | الموضـــوع                                           |
|--------------|------------------------------------------------------|
| **           | ما مثال المنفصل مسها ينزه عنه الله                   |
| <b>*</b> **  | بمسادًا يوصف اللب جل وعلا                            |
| ٣٨           | ما هـــو التحريف ، والى كم ينقسم                     |
| 44           | اوجــــد مثالا لتحريف المعنى                         |
| 34           | أوجد مثالا لتحريف اللفظ والمعنى                      |
| 44           | ما هــو التمطيل ، وما المراد به هنــا                |
| 44           | مــا هي أنواع التمطيل                                |
| ٤-           | مسا الفرق بين التعريف والتعطيل                       |
| ٤-           | من اين اخـــذ أصل مقالة التعطيل                      |
| ٤١           | من الذي قتل الجمد والجهم ومتى كان                    |
| ٤١           | ما هو التكييف وما هو التمثيل وما أقسامه              |
| ٤٢           | بين مغنى قوله تعــالى « ليس كمثله شيء »              |
| ٤٣           | ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة                    |
|              | اشرح قول المصنف فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه         |
|              | ٠ - • النحو أذكر المنحرفين عن طريقة السلف وحقيقة     |
| ٤٧ _ ٤٤      | مـــداهبهم وما لــه من شبه                           |
|              | ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين     |
| ٥٠ _ ٤٩      | لآمته ما يجب اعتقاده لله من الأسماء والصفات          |
| ٥١           | الأسمياء الحسنى                                      |
|              | ما مثال الأسماء الحسنى وما مثال آيات الصفات وأحاديثم |
| 01 - 01      | جملة أسئلة تتعلق بالأسماء الحسنى والصفات             |
| ٥٨           | الاقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها             |
| <del>-</del> | ما الواجب في آيات الصفات وأحاديثها وما قاله الشافم   |
| ٥٨           | وأحمسه حولهسا                                        |
| J            | ما درج عليه السلف وما قاله عمر بن عبد العزيز حو      |

| رقم المسفحة | الموضـــوع                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 04          | هذا الموضـــوع والأوزاعي                             |
| 11          | لالحبياد وأقسامه ومعنى أن الله لا سمى ليب            |
| 11-11       | كيفية استنتاج المتألون نفى الصفـــات                 |
| 7.5         | حكم استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله              |
|             | أي شيء ساق المصنف قول الله تعالى : « سبحان ربك رب    |
| 75          | العرة عمـــا يصفون »                                 |
| 70_76       | بين معنى هذه الآية ومايتصل بها وما يؤخذ منهامن أحكام |
|             | ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والاثبات     |
| 70          | السسواردين في الكتاب والسنة                          |
| 70          | هسل في النفي مسدح                                    |
| 77          | أوجــــــد مثالًا يوضح ذلك                           |
| 77          | ما الذي جـــاء به المرسلون                           |
| ٦٧          | ما هي أقوال المفسرين في الصراط                       |
| ٦٧          | ما هي أقوال المفسرين في الصراط                       |
| ٦٧          | مسساً هي أقوال المفسرين في الصراط                    |
| 77          | لم يضاف الصراط تارة الى الله وتارة الى العباد        |
|             | لم يذكر الصراط مفردا معرفا باللام تارة، وبالاضافة    |
| ٦٧          | تــارة                                               |
|             | يين ما تعرفه عن معنى قوله : « صراط الذي أنعم الله    |
| 7.8         | عليهم » الخ                                          |
| 71 _ 71     | لم كأنت سورة الاخلاءي تمدل ثلث القرآن                |
| 74          | لم سميت سورة « قل هو الله أحد » سورة الاخلاص         |
| ٧.          | ما الذي تفهمه عن سورة الاخلاص ، وسياق المستفالها     |
| ٧.          | مسسا معنى ما يلي : « الأحد ، الصمد »                 |
| Y1 - Y.     | ما الذي يؤخذ من سورة الاخلاص                         |

| رقم الصفحة  | الموضي                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢          | لم كانت آية الكرسي أعظم آية                                                                             |
| ٧٣          | بين مفردات آية الكرسي                                                                                   |
| Y0 _ YE     | بير ما السندي يؤخذ من هذه الآية                                                                         |
| 77          | ما الذي تفهم عن سياق المصنف لآية الكرسي                                                                 |
| ٧٧          | ما الذي تعرفية عن قوله « هو الأول » • • • الخ                                                           |
| YY          | ما السناي يؤخذ منهساً                                                                                   |
| YY          | بين قولـــه : « وتوكل على الحي »                                                                        |
| . YA        | مسا الذي يؤخذ من هذه الآية                                                                              |
| ٧٨          | مــا الذي تعرفه عن اسمه تعالى الحكيم                                                                    |
| ٨.          | مسا أقسام حكمته تمسالي                                                                                  |
| ٨١          | ما الذي تمرفه عن اسمه « اللطيف الخبير »                                                                 |
| AY          | صفيسة العسلم                                                                                            |
| ۸۳ <u> </u> | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى ؛ يعلم ما يلج في الأرض ، الآبة وما الذي يؤخذ منها                     |
| •           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وعنده مفساتح<br>الغيب لا يعلمها الا هو ، الآية                        |
| 3 A _ 7 X   | النيب لا يعلمها الا هو ، الآية                                                                          |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وما تعمل من أنثى<br>ولا تضع الا بعلمه ، الآية                         |
| ۲۸          | ولا تضبع الا بعلمه ، الآية                                                                              |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : لتعلموا أن الله                                                      |
| 74 - 44     | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: لتعلموا أن الله<br>على كل شيء قدير ، الآية                            |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى : أن اللسه هو                                                         |
| 1 11        | على كل شيء فداير ، الآية ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى : أن اللسه هو الرزاق ذو القوة المتين ، الآية |
|             |                                                                                                         |

# ذكر سمع اللسنة وبصره

ما الذي تعرفه عن قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقوله « ان الله نعما يعظكم به »

| رقم الصفحة  | الموضي                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 _ 11     | الآية وما الذي يؤخذ منها من الأحكام                                                              |
| 40 _ 48     | ما الذي تمرفه عن قوله تمالى : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وما الذي يؤخذ منها من الأحكام |
| 17_90       | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى : لقد سمع الله قول الذين<br>قالوا : ان الله فقير                     |
| <b>A.14</b> | ما الذي تمرفه عن قوله تمالى: أم يحسبون أنا لا نسمع                                               |
| 47          | سبسترهم وتجسسواهم                                                                                |
| 4.8         | ما الذي يراد بفعل السمع                                                                          |
| 44          | ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى البصير                                                               |
|             | وقوله : الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ،                                                  |
|             | وبين ما يؤخذ من الآيتين                                                                          |
| 1 • •       | بين ماتمرفه عن معنى قوله تعالى ألم يعلم أن الله يرى                                              |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى                                               |
|             | الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وبين ما يؤخذ منها                                                  |
| 1-7-1-1     | من احســكام                                                                                      |
|             | الارادة والمشسيئة                                                                                |
| 1-4         | ما الذي تمرفيه عن معنى قوله تعالى ولولا اذا دخلت                                                 |
|             | جنتك قلت ما شام الله لا قوة الا بالله                                                            |
| 1 * 1       | ما الذي تعرفه عن معنى قوله : ولو شاء الله ما اقتتلوا                                             |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : فعن يرد الله أن                                               |
| 1-4-1-5     | يهديه يشرح صدره للاسلام                                                                          |
|             | كيف يريد الله أمرا لا يرضاه ولا يعبه وكيف يشاؤه                                                  |
| 1.4-1.4     | ويكونه ٠٠٠ الخ                                                                                   |
| 1 - 9       | الى هم تنفسم الأزاده وادخر الناليل على لما تحوق                                                  |
|             | ما الذي تفهمه عن الآيات السابقة من أدلة الارادة الآية                                            |
| 11-         | الاولى والثانية والثالثة                                                                         |
|             | /:\                                                                                              |

|           | ما الفرق بين الارادة الكونية القدرية والارادة الدينية                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 117       | الشرميسية                                                                         |
| 115       | صفة المعبية والمسودة                                                              |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : وأحسنوا ان الله                                |
| 114       | يحب المحسنين                                                                      |
|           | يحب المحسنين<br>ما الذي تمرفه عن معنى قوله تعالى : وأقسطوا أن الله<br>رحب القسطة: |
| 118       | يحب المقسطين                                                                      |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعمالى: ان اللسمه يعب                                  |
| 110       | النواين النج                                                                      |
|           | ما الذي تمرفه عن معنى قوله تعالى : فما استقاموا لكم                               |
| 711       | and the commence of                                                               |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : قل ان كنتم تحبون                               |
| 119 - 117 | اللسب فاتبعوني الآية                                                              |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا                             |
| 171 - 17. | من يرتد ٠٠٠ الخ                                                                   |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى : ان الله يحب                                   |
| 174 - 177 | الذين يقاتلون في سبيله                                                            |
| ۱۲۳       | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وهو الغفور الودود                               |
| 172       | صغيبة الرحبية                                                                     |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: ربنا وسعت كل                                    |
| 172       | شيء رحمية وعلما                                                                   |
|           | ما الذي تمرقه عن معنى قولمه تعالى : وكان بالمؤمنين                                |
| 140       |                                                                                   |
|           | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : ورحمتي وسعت                                    |
| 140       | کل شیء                                                                            |

|       |     | ما الذي تمرفه عن ممنى قوله تعالى : كتب ربسكم على        |
|-------|-----|---------------------------------------------------------|
|       | 177 | نفسه الرحمسة                                            |
| •     | 177 | ما الذي تمرفه عن ممنى قوله تعالى : فالله خير حافظا      |
|       | 177 | ما الذي تمرفه عن اسمه تمالى : ( الحفيظ )                |
| 179 - | 171 | ما أقسام الرحميية                                       |
|       | 179 | الرحمة المضافة الى الله نوعان                           |
| •     | 149 | ما هي أقسام الرحمة المضافة إلى الله تعالى               |
| •     | 179 | صفسية السرخى                                            |
| 1     | ۱۳۰ | ما الذي تمرفه عن قوله تعالى : رضى الله عنهم             |
| •     | 141 | صفيسة الغضب                                             |
|       |     | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا       |
| 18-1  | 71  | الآية وما الذي يؤخســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       |     | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : ذلك بأنهم اتبعوا     |
| ١     | 40  | ما أسخط الله ٠٠٠ الآ وما الذي يؤخذ منها                 |
|       |     | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى : فلما أسفونا انتقمنا       |
| ١     | 77  | منهم وما الذي يؤخذ منها                                 |
|       |     | ما الذي تعرفه عن قوله تعسالى : ولكن كره اللسه           |
| ١     | ٣٧  | انبعاثهم وما الذي يؤخذ منها                             |
|       |     | ما الذي تمرفه عن قوله تعالى: كبر مقتا عند الله٠٠٠       |
| ,     | ٣٧  | الآية وما الذي يؤخذ منها                                |
|       |     | الا يه ويم المدي يوسد سه                                |
|       |     |                                                         |

### صفسة المجسىء والنزول

| رقم المسنحة | الموضيوع                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 187         | أنواع المجيء والاتيـــان                                                  |
| 121         | ما هي أنواع الاتيان والمجيء                                               |
|             | ما الذي تعرفه عن قوله تعسالي (كلا اذا دكت الارض                           |
| 121         | دكاً دكاً ) وما الذي يؤخذ منها                                            |
|             | ما الذي تمرُّفه عن قوله تعـالي ( ويوم تشقق السماء                         |
| 184         | بالغمسام)                                                                 |
| 120 _ 122   | بم يرد على من أول النزول بنزول الأمر                                      |
| 731         | صفسة الوجسه                                                               |
| 731         | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (كل من عليها فان)                             |
| 1 & V       | المضاف الى اللب نوعيان                                                    |
| 1 & Y       | بين نوعى المضاف الى اللسمة                                                |
| 1 & A       | صفة اليدين والردعلي مدعى المجاز                                           |
|             | ما الذي تعرفه عن قوليه ( ما منعك أن تسجد لميا خلقت بيدي )                 |
| 1 & A       | خلقت بيدي )                                                               |
|             | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى ( وقالت اليهود يد الله                        |
| 1 8 9       | مغلولـــة )                                                               |
| 107 _ 101   | بماذا يرد على من أول اليدين بالنعمة والقدرة                               |
| 104         | أدلسسة صفسسة عينى الرحمن                                                  |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ( واصبر لحكم ربك                         |
| 108_104     | فانك بأعيننا)                                                             |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ( وحملناه على ذات                        |
| 100         | ألواح ودسر تجرى بأعيننا )                                                 |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالي ( وألقيت عليك                           |
| 107         | ما الذي تعرفه عن معنى قرله تعسالى ( وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني) |
|             | هل للمبتدعة حجة على نفي العينين في أفرادها في بعض                         |
| 104-101     | النمسسوص ٠٠٠ الغ                                                          |

| رقم الصفعة   | الموضي                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | ما الفرق بين أسماء الله التي بلفظ الاسم الكريم        |
| 104          | والتي بلفظ الاسم المضاف                               |
| 104          | بحث المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|              | بين حكم ما ورد بلفظ الفعل كقوله تعـــالى ( ومكروا     |
| 101          | ومكن اللـــه ٠٠ الخ )                                 |
|              | بين ما تعرفه عن قوله تعالى ( أن تبدو خيرا أو تخفوه)   |
| 101          | الآية                                                 |
| 17 109       | بين ما تعرفه عن قوله تعالى ( وليعفوا ) ٠٠٠الخ         |
| 171          | بين ما تعرفه عن قوله تعالى ( ولله العزة )             |
| 177          | بين ما تعرفه عن قوله تعالى (فبعزتك لأغويتهم) ٠٠٠ الخ  |
| 4 M 4 4 M 44 | بين ما تعرفه عن معنى قوله تعسالى ( تبارك اسم ذي       |
| 175_175      | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 172          | ما الذي تعرفه عن قوله تمالى ( فاعبده واصطبر )الآية    |
| 177 177      | ما الذي تمرفه عن قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أندادا ) |
|              | الآية وما يؤخذ منها ومن الآية التي قبلها من أحكام     |
| ١٦٧          | ما الذي تمرفه عن قوله تمالى (ومن الناس) الآية والذي   |
| 17.6         | يؤخذ من الآية قبلهـــا<br>أقســـام المحبـــة          |
| 171 _ 171    | السمام المعبت المحبة ؟                                |
| 17-          | السام الشرك                                           |
| 14.          | سا هي أقسام الشرك ؟                                   |
|              | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى ( وقل العمد للمه ) الآية  |
| 144 - 141    | وما يؤخذ منها من أحكام                                |
| 140 - 144    | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى ( يسبح لله ) الآية        |
|              |                                                       |

|           | ما الذي تمرفه عن قوله تمالى (تبارك الذي نزل الفرقان                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 140    | على عبده ) الآيات وما فيها من احكام                                                                      |
| 141 - 14. | ما الذي تعرفه عن قوله ( ما اتخذ الله من ولد ) الآية                                                      |
| 147       | ما يؤخذ من قوله تمالى (ما اتخذ الله من ولد )                                                             |
| 124       | أقسام الفيب                                                                                              |
| 114       | النهى عن ضرب الأمثال للسبه                                                                               |
|           | ما الذي تعرفه عن قوله تعسسالى ( فلا تضربوا للسمه                                                         |
| ۱۸۳       | الأمثال) الآية                                                                                           |
| 186       | المحرمات الخمس في جميع الشرائع                                                                           |
| 77.5      |                                                                                                          |
| 119 114   | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (قل انمسا حسم ربي                                                            |
| 381 _ 781 | الفواحش ) الآية وما الذي يؤخذ منها<br>ما مي أقيام الفي الهرالة كان الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ١٨٧       | ما هي أقسام الشرك الأكبر                                                                                 |
| ١٨٨       | ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر                                                                        |
| 144       | صفيية الاستوام                                                                                           |
| 14 - 144  | ما هو الايمان بالاستواء وما هي أدلته وما يؤخذ منها                                                       |
| 14.       | ما هي تفاسير السلف للاستواء                                                                              |
| 111       | ما هي أنواع الاستوام في لفسة العرب                                                                       |
| 197 _ 191 | ما الفرق بين الخلق والأمسس                                                                               |
|           | بماذا استدل بعض المبتدعية ممن فسر الاسيتواء                                                              |
| 144       | بالاسستيلام                                                                                              |
|           | ما الجواب الشافي لن سال عن كيفية صغة من صفات الله                                                        |
| 190-198   | وما الذي قاله ابن القيم حول مسألة الاستواء                                                               |
| 117       | علو الله على خلقه                                                                                        |
|           | أذكر شيئًا من أدلة علو اللهب على خلقه من القرآن                                                          |
| 7-1-197   | وما يؤخذ منها                                                                                            |

ما الذي تفهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقية 7 - 1 المسريض - العديث Y . Y \_ Y . 1 ما الذي يؤخذ من حديث الرقية من الغوائد بين ما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم : 7-4 « إلا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء » Y . 0 \_ Y . E بين ما يؤخذ سنحديث الجارية

#### المسسة

Y . 0 بين الى كم تنقسم المعيسة بين ما يؤخذ من الآيات الدالة على المعية وما تفهمه من Y-4 \_ Y-7 معسانيهسا ما الذي تعرفه من الفروق بين المعية العامة والخاصة ٢١٠ أذكر ما تستعضره من الأحاديث الدالة على المعيسة 711 و القرب بين ما تعرفه عن قول النبى صلى الله عليه وسلم 711 « انضل الايمان » الحديث بين ما تعرفه عن قول النبي « اذا قام أحدكم » العديث ٢١٢ بين ما تعرفه عن معنى حديث « اللهم رب السعوات » 710 \_ 714 الحديث وما الذي يؤخذ منه بين ما تعرفه عن قسول النبي صلى اللسه عليه وسلم 717-710 « أيها الناس أربعوا على أنفسكم » هل في لغة العرب ما يوجب أن « مسع ( تغيد اختلاطا TIV ما كلام ابن القيم \_ رحمه الله \_ حول مبحث « مسع » ٢١٨ 719 سنة الكلام 114 مسا هو الايمان بصفة الكلام لله جل وعلا

## الموضيسوع

|           | ما هي الأدلة الدالة علىأن الله متكلم وما الذي يؤخذمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77-       | الأحكام من الأدلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771       | وضح نوعي كلام الله الذي بواسطة والذي بغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777       | الايمسان بالقسرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777       | ما هو الايمــان بالقرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777       | ما هو الدليل على أن من كلام الله القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ما الذي تفهمه عن قوله تعالى ( وان أحد من المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777       | استجــارك) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ما الذي تفهمه عن قوله تعـالى مما في الآيات التاليـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 770 _774  | وما يؤخذ منهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777       | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ما الذي تعرف عن قوله تعسالي ( واذا بدلنسا آية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771 - 771 | مـــکان آیــة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 747       | يين أقوال من يلي من الفرق في مسألة الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | ما هو القول الحق في القرآن فيما اذا كتب في الـورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 744       | أو قراءة القــارىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 740       | الرؤية والرد على منكريهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 740       | ما هو الايمان برؤية المؤمنين ربهم ، وما الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٣٦       | ما الذي تفهمه من تلك الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | بماذا يرد على الجهمية والمعتزلة ونعيسوهم ممن ينكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۸       | الــــرؤية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y £ -     | السنة موافقـــة للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y £ -     | أذكر شيئا من فوائد سنة النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | the state of the s |
|           | ما المقبول في باب العمليات من أنواع السنة ووجوب<br>التصديق بما أخبر به الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| رقم الصفحة | الموضي                                                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 724        | صفية النسنول                                                                                         |
| 455        | مسا ممنی حدیث (ینزل ربنا)                                                                            |
| 727        | من ممنی حدیث (یکره وبست)                                                                             |
| 757        | ما معنى حديث (لله أشد فرحا)                                                                          |
| 7 & Y      | ما معنى حديث ( لله الله عرف )                                                                        |
| Y & V      | ما معنى حديث « يضحك الله »                                                                           |
| 7 2 9      | ما معنى خديث و يعند الدي                                                                             |
| 701        |                                                                                                      |
| 701        | صفـــة قــدم الرحمن ما معنى حديث : « لا تزال جهنم »                                                  |
| 404        | ما معنی حدیث ، ﴿ وَ حَرِيْكِ ، ﴿ وَ حَرِيْكِ مِنْهِ الْمُعْرِينِ مُنْهُ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِ |
| 704        | ما هي أصلول فرق المبتدعة<br>مامعنى كون أهل السنة وسطا في فرق الأمة                                   |
| يل وأهل    | مامعتنى كون السنة وسطا بين أهــــل التمط<br>كيف كان أهل السنة وسطا بين أهــــل التمط                 |
| 408        |                                                                                                      |
| بين        | التشـــبيه<br>كيف كان أهــل السنة وسطا في باب أفعال الا                                              |
| Y00 _ Y02  | كيف كان الهمس السنة ولمسان باب العبرية والقمارية                                                     |
| المرجشة    | العبدية والفحماري<br>كيف كانوا وسطا في باب وعبد اللحم بين ا                                          |
| 707        | كيف كانوا وسفا في باب رحبه المسادية                                                                  |
| Y0.        | والوعيدية من القدرية                                                                                 |
| YOY        | ما معنى حديث « عجب ربنــا »<br>ما المراد بأسماء الدين والأحكام                                       |
| المعتزلة   | ما المراد بالسماء الدين وبدهم من هم المعرورية ولماذا سموا بذلك ومن هم                                |
| 70X _ YOY  | من هم العرورية و١٥١ سكور بدو و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                     |
| دیـــان    | كيف كان أهل السنة وسطا في باب أسماء اا                                                               |
| المرجسة    | كيف كان أهل السنة وسف في باب المعرورية والمعتزلة وبين                                                |
| 709 _ YOX  |                                                                                                      |
| عليه وسلم  | والجهميسة كيف كان أصحاب رسول الله صلى اللسه                                                          |
|            | کیف کان اصلحاب رسود سد دی                                                                            |
|            | ( س )                                                                                                |
|            | · - /                                                                                                |

|             | وسطا بين الرافضة والخوارج ومن هم الرافضـــة            |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 77 - 709    | ولما سموا بذلك ومن الغوارج ولما سموا بذلك              |
| 177         | ما الواجب فعله مع أهسل البدع                           |
| 177         | الايمسسان باليوم الأخر                                 |
| 187         | ما هو الايمان باليوم الآخر وما أدلته                   |
| 777         | ما الدليل على عذاب القبر ونعيمه وما المراد بفتنة القبر |
| 444         | هل عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن                      |
| 478         | ماذا يكون بعد فتنة القبر ونعيمه                        |
| 770         | ما هــــو الميزان وهل هو حقيقي                         |
| 777 _ 770   | هل الذي يوزن العمل أو صاحبه                            |
| 777         | مسساهي الدواوين                                        |
| 777         | مسيساً هو الحساب                                       |
| <b>XFY</b>  | محاسبة المؤمن ومعاسبة الكافر                           |
| AFY         | مـــا هو العـــوض                                      |
| 779         | ما الذي يتلخص من الأحاديث في صفة الحوض                 |
|             | هل الحوض مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم           |
| 779         | وهل هو قبل الميزان                                     |
| <b>**</b> - | ما هو الصراط وما حكم الايمان به                        |
| 77-         | ما هو الايمان بالجنة والنار                            |
| 271         | من أول من يستفتح باب الجنة                             |
| ***         | من أول من يدخل الجنة من الأمم                          |
| 274         | الشفاعية                                               |
| **          | ما هي الشفاعة وما المثبتة منها والمنفية                |
| 145 - 144   | ما أقسام الشفاعة المثبتة                               |
| 740         | هل يدخل أحد الجنة بغير شفاعة                           |

| رقم المسفحة  | الموضـــوع                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 740          | الايمــان بالقدر خيره وشـــره                      |
| 777 _ 770    | ما هي مراتب القدر وما هي أدلتها                    |
| ***          | ما أقسام التقدير وما أدلتها                        |
| 779          | هل العرش مخلوق قبل القلم                           |
| ۲۸۰          | ما حكم الاحتجاج بالقـــدر                          |
| 74-          | من الموجه اليه الأمر والنهي                        |
| 7.11         | ما معنى الرضى بالقضاء وحكمه                        |
|              | اذا كان قد سبق القضاء والقدر بالشقاوة              |
| 787 - 781    | والسمادة ٠٠٠ الخ                                   |
| 711 _ 717    | تعريف الايمــان                                    |
| 7.47         | عرف الايمان والدين عند أهل السنة                   |
| 7.77         | ما هو قول القلب وما دليله                          |
| 7.47         | ما هو قول اللسان وما دليله                         |
| 777          | ما هو عمل القلب وما دليله                          |
| 448          | ما هو عمل اللسان وما دليله                         |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | ما المراد بعمل الجوارح وما دليله                   |
|              | ما الدليل عسلي أن الايمان يزيد بالطاعسة وينقص      |
| 440          | بالممسية وما صفة الايمان بالقلب                    |
| ٢٨٦          | كم مراتب المؤمنين وما أدلتهـــا                    |
| 7.8.7        | من هم أهــل القبلة                                 |
| 7.4.4        | من هو العــــاصي ـــ ما هي الكبيرة                 |
|              | بماذا استدل أهل السنة على أن الماصي لا يخرج من     |
| 79 788       | الايمــان ٠٠٠ الخ                                  |
| 791          | ما الفرق بين الايمان المطلق ومعللق الايمان         |
| 747          | من المؤمن المطلق وما الذي يتناوله الايمان اذا أطلق |

الصحيابة الصحيابة ما هو موقف أهل السنة حول الآثار المروية في مساوئهم ٣٠٤ ما هو موقف أهل السنة حول ما شجر بين الصحابة ٢٠٤ ما هو موقف أهل السنة حول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضلهن ٢٠٥ وما حكم لعن أحد من الصحابة

| رقم الصفحة | الموضي                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٣-٦        | من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم               |
| <br>₩•V    | من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم                 |
|            | ما الواجب نحو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه       |
|            | وسلم وما هي وصيته فيهم                              |
| ۳۱۰ _ ۳۰۹  | ما موقف أهل السنة حول طريقة الروافض والنواصب        |
| 711        | السكرامسية                                          |
| 411        | مساهي الكرامسة                                      |
| 711        | ما الفرق بين المعجزة والكرامة ، والاحوال الشيطانية  |
| 417        | ما هو مذهب أهل السنة في الكرامة                     |
| 717        | هل عدم الكرامة نقص في دين الانسان                   |
| 414        | ما الذي يستفاد من الكرامة                           |
|            | اذكر شيئًا مما يجرى الله على أيدي رسله من خوارق     |
| 717        | العسادات                                            |
| 317        | أذكر خوارق المادات التي تستعضرها                    |
| 418        | ما مثال ما كان من باب القدرة لغير الأنبياء          |
| 710        | ما موقف أهل السنة حول آثار النبي صلى الله عليه وسلم |
| 717 _ 717  | متى تتبع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم        |
| 717        | من هم الخلفاء الراشـــدون                           |
| 717        | ما الأصول التي يعتمد عليهـا                         |
| * 711      | أذكر شيئًا من معاسن أهل السنة                       |
|            | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                     |
| 714        | ما هو المعروف وما هو المنكن                         |
| 719        | هل وجوبهما كفاية أم عيني                            |
| **         | ما شرط الافتراض على الواحد والجماعة                 |
|            |                                                     |

| رقم الصفعة | الموضي                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 471        | ما هي درجات انكار المنكر                            |
|            | ما موقف أهل السنة والجماعة حول اقامة الحج والجهاد   |
| 411        | مسسع الأمسساء • • • الخ                             |
| 444        | ما ممنى النصيحسة                                    |
| 444        | ما ممنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله                 |
| 444        | ما معنى النصيعة لأئمة المسلمين ولعامتهم             |
| 377        | ما معنى حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   |
|            | ما معنى قوله صلى اللهمة عليه وسلم: ( مثل المؤمنين   |
| 377 - 077  | في توادهم وتراحمهم )                                |
| 440        | بين مماني الكلمات : الصبر ، البلاء ، الشكر ، الرخاء |
| 777        | وضح حكّم الرضى بالقضاء وقسم ما يحتاج الى تقسيم      |
|            | ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين |
| 777        | ايمسانا أحسنهم خلقسا )                              |
| 778        | ما هي الرحم؟ وما حكم صلتها؟وبأي شيء تكون صلتها      |
| 778        | ما معنى كلمات : الحرمان العنو الظلم                 |
| 774        | ما معنى البر وبأي شيء يكون بر الوالدين ؟            |
| 474        | من هو الجار وبأي شيء يكون الاحسان اليه              |
| ٣٣٠        | من هو اليتيم وباي شيء يكون الاحسان اليه             |
| ***        | من المسكين ومن ابن السبيل                           |
| 441        | ما الدليل على الاحسان الى المسكين وابن السبيل       |
| 777 - 771  | بين مماني كلمات : الفخر_الخيلاء_البني_الاستطالة     |
| ***        | أذكر شيئًا عن مماني الأمور والنهي عن سفسافها        |
| 777        | ما الدليل على الأمر بممالي الأمور والنهي عن سفسافها |
|            | ما طريقة أهل السنة والجماعسة ؟ وهل من علامسة        |
| 44.5       | يتميزون بهسا                                        |

#### الموضيوع

رقم الصفعة

من هو الصديق ومن هو الشهيد ، ومن هم أعلام الهدى ٣٣٤ ما هي المناقب ؟ وما هي الفضائل من هم الأبدال ؟ ومن المراد بأئمة السدين ٣٣٩ بعض المراثي التي رثى فيها الشيخ رحمه اللسه ٣٣٧ ـ ٣٣٨

هذا الكتاب وقف للسه تعالى لا يجسون بيعه ومن استغنى عن الانتفاع به فليدفعه الى من ينتفع به من طلبة العلم أو غيرهم واللسسه المسوفق

#### ستقط بسيط في الأصولية

| مسواب                                                                                                               | خطا او سقط                  | سطر | منعة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|
| «والمذر يقبله ذو الفضلوالشيم»<br>« جملة الا ماورد مفصلا كالتوراة<br>والانجيل والقرآن والزبور فيجب<br>الايمان بهاً » | سقط شطر بیت<br>سقط سطر کامل | 14  | £    |

اللهم إنا نَسْأَلُكَ نَفْساً مُطْمَئِنَةً ، تُؤمِنُ بِلْقَائِكُ وتَرْضَى بِقَضائِكُ ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكُ ، وَأَرْحَم الراحِين .

اللهم إنا نَسْأَلُكَ التوفيق لما تُحِبُّه مِن الأعمال ، ونسألُكَ صِدْقَ التوكلِ عليكُ ، وحُسْنَ الظَنِّ بكَ يَارَبُّ العالمين .

اللهم اجعلنا من عبادِكَ المُحْبِين ، الغُرِّ المُحَجَّلِين الوَفْدِ المُتَقَبِّلِين . اللهم إنا نَسْأَلُكَ حَيَاةً طَيِّبةً ، وَنَفْساً تَقِيَّةً ، وعِيْشَةً نَقِيَّةً ومِيْتَةً سَويَّة ، ومَرَداً غَيْرَ نُخْزي ولا فاضح .

اللَّهِمُ الْجُعَلْنَا مِنَ أَهِلِ الصَّلاحِ والنَّجَاحِ والفَلاحِ ، ومِن الْمُؤَيَّدِينَ بِنَصْرِكَ وَتَأْيِيْدِكَ وَرِضاكَ .

للهَم الْتَحْ لِدُعَائِنا بابَ القَبُولِ والإِجَابةِ واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحيمن .

وصلى الله على محمد وآله وصحبهِ أجمعين .



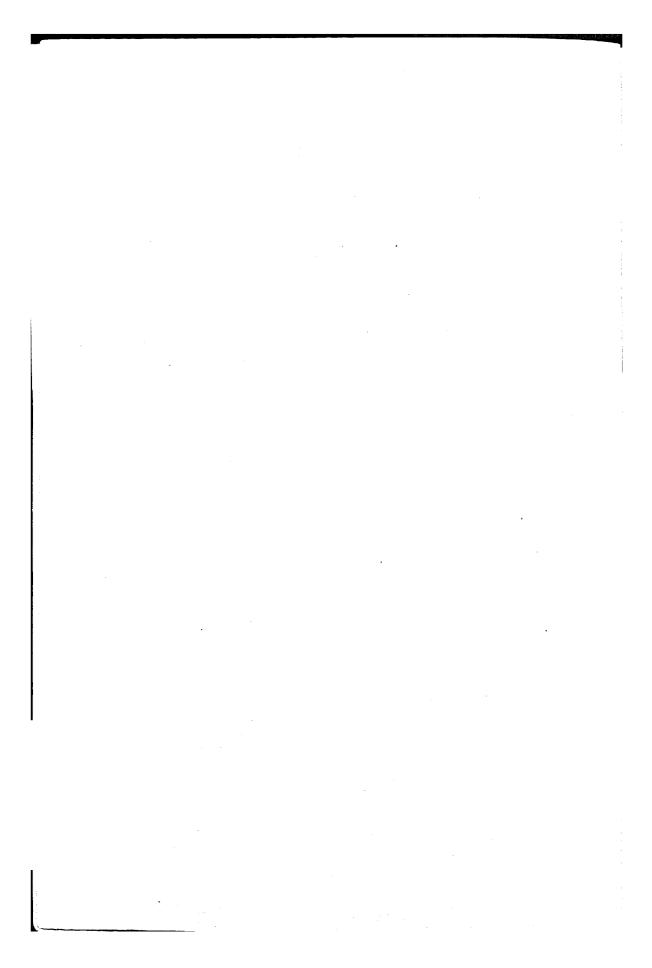



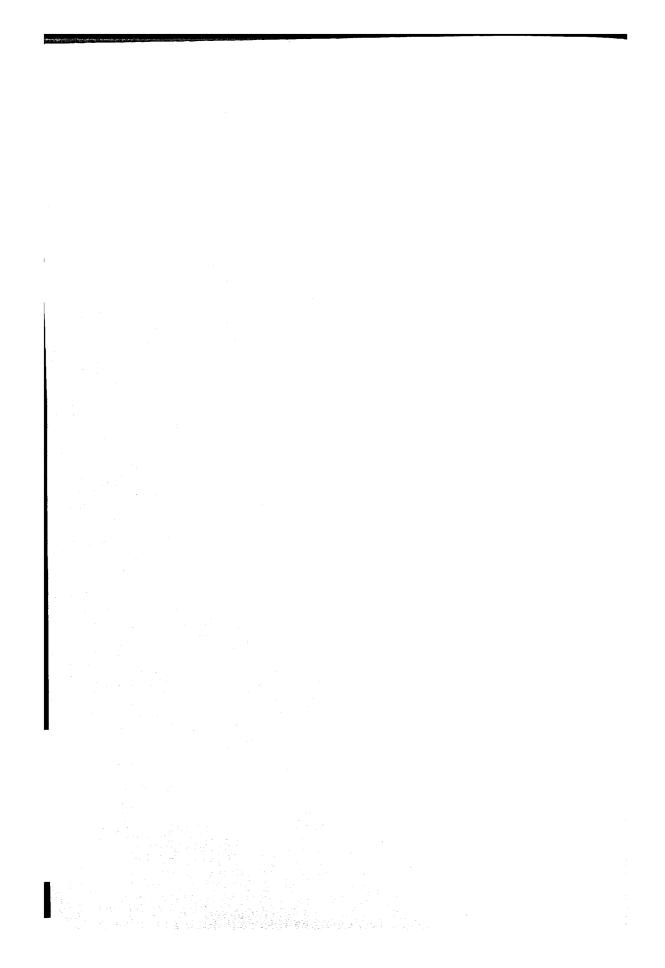



